اللواء الركن المتقاعد أ. د. باسين سويد

Espires !

تانيناخينان الله



التاريخ الستيايتي والعسكي

الإمارة الشهابية (2)

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

إسم المجموعة : المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام

المؤلِّف : اللواء الركن المتقاعد أ. د. ياسين سويد

إسم الكتاب : - الإمارة الشهابية -٢-

قياس الكتاب : 24 × 17

عدد الصفحات : 456 صفحة

مكان النشر : بيروت دار النشر والتوزيم : دار نوبليس

تلفاكس : 583475 - 1-961

تلفون : 961-1-581121 / 961-3-581121 :

صون : 2004 الطبعة الأولى : 2004

اللواء الركن المتقاعد أ. د. ياسين سويد



# المقاطعات اللبنانية في إطار بلاد الشام

اللتاريغ السياسي والعسكري

الإمارة الشهابيّة -١-

NOBILIS 2004

# الفهرس

فهرس الجزء الثالث الإمارة الشهابية - ٢ -الباب الثاني (تابع)

الفصل الخامس معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ١ -معاركه قبل بدء الحكم المسري لبلاد الشام ( ١٧٩٠ - ١٨٣١)

| الصفحا | لوضوع                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | ولاً: - النَّورة على الأمير وقتاله ضدَّ الأميرين حيدر ملحم   |
| 17     | وقعدان محمد الشهابيين وأنصارهما من أهل البلاد (١٧٩٠ - ١٧٩١): |
| ۱۸     | ١ - وقعة السعديات (حزيران ١٧٩٠)                              |
| 19     | ٢ - وقعتا الشويفات والحرش (تموز ١٧٩٠)                        |
| ۲.     | ٣ - وقمة بمبدا (١٥ آب ١٧٩٠)                                  |
| **     | ٤ - وقمة حاصبيا (تشرين الثاني ١٧٩٠)                          |
|        | ٥ – المناوشات على محور شحيم – داريا – عينبال –               |
|        | (كانون الأول ١٧٩٠ - آذار ١٧٩١): وقعة نهر الحمَّام الأولى     |
| 41     | هي ٢٧ كانون الأول ١٧٩٠                                       |
| 40     | <ul> <li>وقعة غريفة الأولى في ٥ كانون الثاني ١٧٩١</li> </ul> |
| 40     | - وقعة الجاهلية في ٥ كانون الثاني ١٧٩١                       |
| Y0     | - وقعة نهر الحمام الثانية في ١٦ كانون الثاني ١٧٩١            |

| 40 | - وقعة غريفة الثانية في y شباط ١٧٩١                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 41 | - وقعة غريفة الثالثة <b>لِهُ ١٠ شباط ١٧٩١</b>                   |
| 41 | - وقعة شحيم في ٢٥ شباط ١٧٩١                                     |
| 44 | - <b>وقعة</b> عانوت في ٩ آذار ١٧٩١                              |
| 44 | ~ وقعة عينبال <u>ي</u> ا ١٢ آذار ١٧٩١                           |
| 44 | – عودة الأمير بعسكره إلى صيدا في ٢٣ آذار ١٧٩١.                  |
| 44 | ثانياً: - قتال الأمير لاستمادة الإمارة (١٧٩٣):                  |
| ۲۱ | ١ - وقعة المختارة (تشرين الأول ١٧٩٢)                            |
| ۲۱ | ٢ - وقعة خان الكحالة (٥ كانون الأول ١٧٩٣)                       |
| 77 | ثاثثاً: - فتال الأمير لتوطيد حكمه في الإمارة (١٧٩٥ - ١٧٩٦):     |
| ** | ١ - وقعة قب الياس (تموز ١٧٩٥) ومطاردة الأمير لأولاد الأمير يوسف |
| ۲٥ | ٢ - وقعة عمشيت (كانون الأول ١٧٩٥)                               |
| 77 | ٣ - وقعة مندرة (كانون الثاني ١٧٩٦)                              |
| ۲٩ | رابعاً: - فتال الأمير للحفاظ على الإمارة وسقوط الأمير (١٧٩٩):   |
| ٤١ | - وقعة الخريزات (تشرين الأول ١٧٩٩) - سقوط الأمير (١٧٩٩)         |
| ٤٤ | خامساً: - فتال الأمير لاستعادة الإمارة (١٨٠٠ - ١٨٠٣):           |
| ٤٤ | ١ - وقعة نهر الحمَّام (أول تشرين الثاني ١٨٠٠)                   |
| ٤٦ | ٢ - وقعة الشويفات (١٦ تشرين الثاني ١٨٠٠ )                       |
| ٤٧ | ٣ - وقعة ضهور بعبدا (١٦ تشرين الثاني ١٨٠٠ )                     |
| ٤٨ | ٤ - وقعة بعبدا - الكحالة (١٨ تشرين الثاني ١٨٠٠ )                |
| ٤٩ | ٥ - وقعة خان مراد (١٨٠١) - عودة الأمير إلى الحكم (١٨٠٣)         |
| ۱٥ | مادساً: - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (١٨١٠):             |
| ٥١ | (AAA) had bearing the first leading to                          |

|    | ٢ - فتاله ضد يوسف باشا والي دمشق - وقعة دمشق                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٢ | ( أول آب ۱۸۱۰ )                                                   |
| ٥٥ | سابعاً: - قتال الأمير لإخماد الثورات في بلاده (١٨٢١):             |
|    | ١ - ثورة المتن وكسروان - عامية انطلياس، واعتزال الأمير الحكم      |
| ٥٥ | ثم عودته إليه (١٨٢١)                                              |
|    | ٢ - ثورة بلاد جبيل والبترون وكسروان - عامية لحفد، ووقعتا          |
| ٥٧ | لحفد وعمشيت (آب ١٨٢١)                                             |
| ٥٦ | ثامناً: - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (١٨٢١ - ١٨٢٢)         |
| ٥٦ | <b>قتاله ضد درويش باشا والي دمشق</b> :                            |
|    | – بوادر النزاع المسلح بين الأمير بشير ودرويش باشا                 |
| ٥٦ | والي دمشق ( ۱۸۲۱ )                                                |
| ٦٧ | ١ - وقعة راشيا الأولى (شباط ١٨٢٢)                                 |
| ٦٩ | ٢ - وقعة راشيا الثانية (آذار ١٨٢٢)                                |
| ٧٢ | ٣ – وقمة المزم (٢٧ أيار ١٨٢٢ )                                    |
| ۸٠ | تاسعاً: - حرب البشيرين أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة (١٨٢٥): |
| ۸٥ | – القتال بين البشيرين (كانون الثاني ١٨٢٥ )                        |
| ۸٥ | ١ – وقمة سهل السمقانية (٥ كانون الثاني ١٨٢٥ )                     |
| ۸۸ | ٢ - الوقعة الليلية في بعقلين (ليل ٢٥ كانون الثاني ١٨٢٥)           |
| ۸٩ | ٣ - وقعة سهل بقعاتا (٢٥ كانون الثاني ١٨٢٥ )                       |
| ٩٢ | ٤ - وقعة الجديدة ( ٢٠ كانون الثاني ١٨٢٥ )                         |
| ٩0 | - المطاردة وسقوط الشيخ بشير                                       |
|    | عاشراً: - فتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية - اسهامه              |
| ٩٦ | ية اخماد ثورة نابلس وحصار سانور ( ١٨٣١):                          |
| ٩٧ | – حصار قلعة سانور (شباط – نيسان ۱۸۲۱)                             |

| 44  | – وقعة عجه، سياسة الأرض المحروقة، – سقوط القلعة ( ١٨٣١ ). |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.0 | – حواشي الفصل الخامس                                      |

# الفصل السادس معارك الأمير بشير الثاني الكبير - ٢ -الوضع العسكري العام عشية الحملة الصرية على بلاد الشام

| 177   | أولاً: - معلومات عن الجيش المصري في عهد محمد علي باشا |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | ثانياً: - ابراهيم باشا، قائد الحملة المصرية،          |
| 179   | وحاكم بلاد الشام (۱۸۲۱ - ۱۸۶۰)                        |
| 121   | - شخصية ابراهيم باشا المسكرية                         |
| 1 & 1 | ١ – قدر الموقف،                                       |
| 160   | ٢ دراسة الأرض،                                        |
| 101   | ٣ - دراسة العدو (من خلال المواقع التي تخلى عنها)،     |
| 108   | ٤ - دراسة العدو (من خلال الاستعلام التكتي عنه)        |
| 109   | - ابراهيم باشا: صفاته القيادية وطموحه السياسي         |
| 109   | ١ – صفاته القيادية                                    |
| 177   | ٢ – طموحه السياسي                                     |
|       | ثالثاً: - معلومات عن الجيش العثماني عشية الحملة       |
| 178   | المصرية على بلاد الشام                                |
| 14.   | – حواشي الفصل السادس                                  |

## الفصل السابع معارك الأمير بشير الثاني الكبير ـ ٣ ـ معاركه عِ ظل الحكم المصري لبلاد الشام (١٨٢١ ـ ١٨٤٠)

| ۱۸۲   | - دور الأمير بشير في حصار عكا (تشرين الثاني ١٨٣١ - أيار ١٨٣٢)    |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 7.1   | " - دور الأمير في الدفاع عن طرابلس (آذار ١٨٣٢)                   |
| 111   | ١ - دور الأمير في قمع الاضطرابات بالشوف (نيسان ١٨٣٢)             |
| 190   | : - دور الأمير في احتلال دمشق (حزيران ١٨٣٢)                      |
| ۱۹۸   | - دور الأمير في احتلال حمص (٨ تموز ١٨٣٢)                         |
| ۲۰٤   | " – دور الأمير في إخماد الثورات ضد الحكم المصري لبلاد الشام:     |
| ۲٠٥   | أ - دور الأمير في إخماد الثورة بصفد (تموز وآب ١٨٣٤)              |
| ۲٠۸   | ب - دور الأمير في إخماد الثورة بطرابلس وعكار (تموز - أيلول ١٨٣٤) |
|       | ج - دور الأمير في إخماد الثورة ببلاد النصيرية                    |
| 7 • 9 | (آب – كانون الأول ١٨٣٤ )                                         |
| 414   | د – دور الأمير في إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي النيم (١٨٣٨)    |
|       | هـ - دور الأمير في قمع حركات التمرد في عكار وبعلبك وحوران        |
| 411   | وعجلون وبلاد بشارة (١٨٣٩)                                        |
|       | و – دور الأمير في مقاومة الثورة المامة على الحكم المصري          |
| 445   | یخ بلاد الشام (۱۸٤٠)                                             |
| 777   | ۱) معركة زحلة (أخر حزيران ۱۸٤٠)                                  |
| 277   | ۲) معرکة بیروت (آخر حزیران ۱۸٤۰)                                 |
| ۲٤.   | - إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمير بشير (١٨٤٠)          |
| 720   | – حواشي الفصل السابع                                             |

# الفصل الثامن مجتمع الإمارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني الكبير

| 777 | أولاً: - التوزع الجفرافي للأسر الإقطاعية        |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۲۷٠ | ثانياً: - التطور الجفراسياسي للإمارة الشهابية   |
| 777 | ثالثاً: - الوضع السكاني للطوائف                 |
| 777 | رابعاً: - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي |
| YAŁ | – حواشي الفصل الثامن                            |

# الفصل التاسع الأمير بشير الثالث آخر الأمراء في آخر إمارة ( ٨٤٠ - ١٨٤٢)

| 41  | ١ – وقمة وطا الجوز ( ٤ تشرين الأول ١٨٤٠ )     |
|-----|-----------------------------------------------|
| 148 | ١ - وقعة بحرصاف (١٠ تشرين الأول ١٨٤٠)         |
| 190 | ۲ – المطاردة حتى دمشق                         |
|     | - الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الإمارة |
| 147 | الشهابية (١٨٤١ – ١٨٤٢)                        |
| 199 | – حواشي الفصل التاسم                          |

## الباب الثالث المقاطعات اللبنانية الأخرى

| الفصل الأول: مقاطعة جبل عامل                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| – حواشي الفصل الأول                                                |
| الفصل الثاني: إمارة وادي التيم                                     |
| ۱ – إمارة حاصبيا                                                   |
| ۲ – إمارة راشيا                                                    |
| – حواشي الفصل الثاني                                               |
| الفصل الثالث؛ مقاطعة البقاع                                        |
| – حواشي الفصل الثالث<br>–                                          |
| الفصل الرابع: سنجق طرابلس                                          |
| - مصطفی آغا بربر متسلم طرابلس                                      |
| ١ - القتال بين بربر وكنج يوسف باشا والي دمشق وحصار                 |
| طرابلس (۱۸۰۸ – ۱۸۰۹)                                               |
| ۲ - حملة بربر على بلاد المرقب (١٨١١)                               |
| ٣ - حملة بربر على اللاذقية (١٨١٦)                                  |
| ٤ - بربر وعثمان باشا قائد الحملة المثمانية على طرابلس (١٨٣٢)       |
| - حواشي الفصل الرابع                                               |
| - الخاتمة - المسار التاريخي المام للإمارة الشهابية: تقييم واستنتاج |
| - حواشي الخاتمة                                                    |
| - المصادر والمراجع (الجزءان ٢ و٣)                                  |
| أولاً: - المصادر والمراجع العربية                                  |
| ثانياً: – المصادر والمراجم الأجنبية                                |
|                                                                    |

# فهرس الخارطات والصور والوثائق

|                | ١ - فهرس الخارطات،                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة         | الخارطة                                                                         |
|                | - مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير                                         |
| 44             | ضد الأميرين حيدر ملحم وقعدان الشهابيين (١٧٩٠ - ١٧٩١)                            |
| ۲۸             | - مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير (١٧٩٣ - ١٧٩٦)                           |
|                | – مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير ضد درويش                                |
| ٧٩             | باشا والي دمشق (١٨٢٢)                                                           |
| :(١٨           | <ul> <li>مواقع معارك البشيرين (بشير الثاني الكبير وبشير جنبلاط) (٢٥)</li> </ul> |
| 71             | – وقعة سهل السمقانية                                                            |
| ٩.             | - وقعة سهل بقعاتا                                                               |
| 44             | – وقعة سهل الجديدة                                                              |
| 1 - £          | - معارك نابلس وحصار سانور ( ۱۸۳۱ )                                              |
| 7.7            | – معرکة حمص (۱۸۳۲)                                                              |
| •              | - مواقع معارك الأمير بشير الثاني الكبير إلى جانب                                |
| 711            | ابراهيم باشا المصري (١٨٣١ - ١٨٤٠)                                               |
|                | - التطوّر الجغراسياسي للإمارة الشهابية                                          |
| <b>Y A A Y</b> | في عهد الأمير بشير الثاني الكبير                                                |
| 377            | – مقاطعة جبل عامل                                                               |
| ۲0٠            | – إمارة وادي التيم                                                              |
| 771            | - مقاطعة البقاع                                                                 |
| ٤٠٢            | - سنجق طرابلس                                                                   |

| ٢ - فهرس الصور:           |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| الصورة                    | الصفحة      |  |
| - محمد علي باشا           | 145         |  |
| - سليمان باشا (الفرنساوي) | 40          |  |
| - ابراهيم باشا (المصري)   | ٤٢          |  |
| - الكومودور نابيير        | .47         |  |
| - الأمير بشير الثالث      | <b>'</b> 4A |  |
| = قامة ماريارا            | ۹,          |  |

## فهرس الوثائق الجزء –٣–

الصفحة

\*\*\*

£TE

£TO

277

المصادر:

Archives Nationales - Paris (Archives des affaires étrangères, AE, dossier Cote
 B1 - 1017 et Archives de la Marine, dossier Cote
 B7 - 218).

 Bibliotèque Nationale de Paris, Pavillon Archives, (Département des manuscrits, dossier cote FR 20.983 fol. 89 - 100).

وشيقة رقم (١) : رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس (الدويهي)، بطريرك أنطاكية، إلى الملك لويس الرابع عشر، مؤرَّخة في أوائل شهر تشرين الأول عام ١٦٩٨، يشكره فيها لمنحه الشيخ حصر، الخازن فتصلية فرنسا سروت.

وثيقة رقم (٢): رسالة من متروبوليت قبرص إلي الملك لويس الرابع عشر، مؤرِّخة في أول تشرين الأول عام ١٦٥٨، يطلب منه فيها (بيرقاً) فرنسياً للشيخ حصن الخازن قتصل فرنسا ببيروت.

وثيقة رقم (٣): رسالة من متروبوليت قبرص، إلى المركيز دي تورسي (٣): رسالة من متروبوليت قبرص، إلى المركيز دي تورسي (Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy) الفرنسيَّة (١٩٦٦ - ١٧١٥) مؤرِّخة في أول تشرين الأول عام (١٦٩٨، بطلب منه فيها (برهاً) فرنسياً و(عاوفة) أي (راتباً)

للشيخ حصن الخازن فتصل فرنسا ببيروت. وثيقة رقم (٤): رسالة من الشيخ حصن الخازن، فتصل فرنسا ببيروت، إلى الملك لويس الرابع عشر، مؤرِّخة في شهر تشرين الأول عام ١٦٩٨، يطلب منه فيها مدَّه بالمال لكي يتمكن من القيام بمهام القنصلية. 127

£TA

144

11.

111

وثيقة رقم (ه): رسالة من متروبوليت قبرص إلى الكونت دي بونشارتران، مؤرِّخة في أول تشرين الأول عام ١٦٩٨، يعلمه فيها انه طلب من ملك فرنسا أرسال (بيرق) فرنسي و(علوفة) إلى الشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببيروت.

وثيقة رقم (1): رسالة من الشيخ حصن الخازن فنصل فرنسا ببيروت، إلى الكونت دي بونشارتران، مؤرّخة في أول تشرين الأول عام ١٦٩٨، جواباً على رسالة الكونت إليه، المؤرّخة في ٢ تموز ١٦٨٧، والتي يبلغه فيها إسناد قنصلية بيروت إليه بعد فصلها عن فنصلية صيدا، ويطلب الخازن في هذه الرسالة مدّه (بالعلوفة) أي نفتات القنصلية.

وشيقة رقم (٧): رسالة من الشيخ حصن الخازن قنصل فرنسا ببيروت الى المركيز «دي تورسي» مؤرّخة في أول تشرين الأول عام ١٦٩٨، جواباً على رسالة المركيز إليه، المؤرّخة في ٢ تموز ١٦٩٧، والتي بيلغه فيها إسناد قنصلية بيروت إليه، ويطلب الخازن في هذه الرسالة مدّه (بالعلوفة).

وثيقة رقم (A): رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس، بطريرك انطاكية، بدير قنويين، إلى (كل ناظر وسامع) مؤرّخة في ٥ تشرين الأول عام ١٦٩٩، وهي تشرح ظلم حكام طرابلس لإحدى الأسر المارونية من كسروان.

وثيقة رقم (٩): رسالة من البطريرك الماروني اسطفانوس بطرس، إلى
الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، مؤرِّخة في شهر آذار عام
١٧٠٠، وهي تشرح ظلم الحكام الأتراك (المسلمين) لموارنة جبل
لنذان.

الفرنسية.

228

110

113

وثيقة رقم (۱۰): رسالة من البطريرك الماروني إسطفانوس بطرس، إلى الكونت دي بونشارتران، مستشار فرنسا، مؤرخة في شهر آذار عام ۱۷۰۰، وهي تشرح ظلم الحكام الأثراك (السلمين) لموارنة جبل لبنان. وثيقة رقم (۱۱): رسالة من البطريرك الماروني إلى الملك لويس الرابع عشر، مؤرخة في أواخر تموز عام ۱۷۰۰، يطلب منه فيها وضع دير قنويين (مقر كرسي البطريركية المارونية آنذاك) في عهدة الدولة

وثيقة رقم (١٣): رسالة من البطريرك الماروني إلى الملك لويس الرابع عشر، مؤرّخة في ٩ آب عام ١٧٠٠، وهي تشرح ظلم الحكام الأتراك (المسلمين) لأسرة الشيخ أبو يوسف رزق وأخيه الشيخ بونس المارونيين.

وثيقة رقم (١٣) : رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى البطريرك الماروني، مؤرِّخة في ٣ تشرين الثاني عام ١٧٠٠، وهي جواب على رسالة البطريرك إلى الكونت في آخر تموز من العام نفسه، والمتعلقة بطلب وضع دير قنوين في عهدة الدولة الفرنسية.

وثيقة رقم (۱٤): رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى متروبوليت قبرص مؤرِّخة في ۲۹ كانون الأول عام ۱۹۰۰، وهي جواب على رسالة المتروبوليت إلى الكونت بتاريخ أول تشرين الأول ۱۹۹۸ والمتعلقة

بطلب (علوفة) للشيخ حصن الخازن فتصل فرنسا ببيروت.
وثيقة رقم (۱۰) : رسالة من الكونت دي بونشارتران إلى الشيخ حصن
الخازن، مؤرِّخة في ۲۹ كانون الاول ۱۷۰۰، وهي جواب على رسالة
القنصل إلى الكونت بتاريخ أول تشرين الأول عام ۱۹۹۸ والمتعلقة
بطلب (علوفة) أي نفقات القنصلية.

# الباب الثاني (تابع)

## الفصل الخامس

# معارك الأمير بشير الثاني الكبير

-1-

# معاركه قبل بدء الحكم المصري لبلاد الشام (۱۷۹۰ – ۱۸۳۱)

قضى الأمير بشير طوال فترة حكمه التي بلنت خمسين عاماً ونيفاً، 
(١٧٨٨ - ١٨٤١) في صراع مسلح مستمر مع خصومه ومنافسيه على الإمارة 
من الأمراء الشهابيين والزعماء المحليين من جهة، ومع بعض الولاة، والفئات 
المناوئة، ضمن تحالفاته العسكرية، من جهة أخرى، فما استقر له الحكم فترة 
إلا ويرز خصم عكّر عليه صفو ذلك الاستقرار، وسنحاول، في هذا الفصل، 
شرح أهم معارك الأمير، في الفترة الأولى والأهم من فترات حكمه، وهي تلك 
التي قضاها في الإمارة قبل تولي المصريين حكم بلاد الشام، أي منذ عام 
١٩٧١ وحتى عام ١٨٢٠.

أولاً - الثورة على الأمير، وقتاله ضد الأميرين حيدر ملحم ووقعدان محمد (الشهابيين) وأنصارهما من أهل البلاد (١٧٩٠ - ١٧٩١)،

ظنّ الأمير بشير أنه، بموت الأمير يوسف، سوف يستقر له الحكم في البلاد، فقسا على أهلها وزاد عليهم الضرائب حتى ضجّ الناس منه وبدأوا يعدّون العدّة للثورة عليه، وكان على رأس الثائرين الأميران حيدر ملحم (أخو الأمير وسف) وهندان ابن الأمير محمد ملحم (ابن أخي الأمير يوسف)(۱)، وأنصراهما من النكديين واللمعيين وأهالي المتن والغرب والجرد والشحار ودير القمر(۱)، وكان مع الأمير أنصاره وهم من أهل الشوف ووادي التيم، كما كان معه، من عسكر الجزار، جيش من الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية والهوارة(۱)، وقد جرت بين الأمير والثوار من أهل البلاد عدّة معارك أهمها:

# ١ – وقعة السعديات (حزيران ١٧٩٠):

كان الأمير بشير قد استعان الجزار طالباً منه إمداده بالجند لإخماد الثورة في البلاد، فأمده بألف من الأرناؤوط، بقيادة «الشلق عثمان»، عسكروا في حرش بيروت، وكتب إلى المتسلمين الذين هم من قبله على مدن الساحل كي «يكونوا مؤازري الأمير بشير في ما يلزمه»، كما كتب إلى متسلم دمشق كي «يجهز عسكراً لمساعدة الأمير بشيره، ثم أرسل بدوره فرقة من جنده بإمرة الأمير أسمد حاكم حاصبيا الذي نزل بها في البقاع(١) بانتظار أوامر الأمير الذي أرسل لمساعدته أخاه الأمير حسناً، هذا بالإضافة إلى من كان مع الأمير بشير من أهل البلاد ومن جند المغاربة، وكانوا ثلاثماية(١).

ولكن الثورة التي عمّت البلاد بأسرها أخافت الأمير فقرّر مفادرة عاصمته في دير القمر واللجوء إلى صيدا التي كان أهلها موالين للجزار حليفه، فانسحب بمن كان معه من الجند، من الدير إلى صيدا، ثم استدعى إليه جند الجزار من الأرناؤوط الذي كان معسكراً بحرش بيروت.

وفيما كان عسكر الأرناؤوما، ومعظمه من المشاة، ينتقل من بيروت إلى صيدا، داهمه عند السعديات، كمين من آل نكد، انقض على جند الجزار فباغته وهو مرهق وقد أتعبه المسير، فقتل منه نحو مايتي جندي، وفرّ الباقون نحو صيدا.

في الواقع، لم تكن هنالك، في السعديات، معركة بالمعنى العسكري، وإنما كانت كميناً أتقن النكديون تنفيذه فأوقعوا بعسكر الجزار خسائر كبيرة.

# ٢ – وقعتا الشويفات والحرش (تموز ١٧٩٠):

خطة الحزار:

لم يكن الجزار ليرضى أن يفتك بجنده، على هذا النحو، فقرّر أن يؤدب «العصاة»، لذا، أصدر أوامره إلى الأمير بشير كي ينتقل، ومن معه من جند الأرناؤوط والمغاربة والدالاتية والهوارة، إلى حرش بيروت، مستخدماً طريق الساحل، ثم يتوجّه بعدها إلى المتن لإخماد الثورة وتأديب العصاة، على أن يلاقيه، من البقاع، الأميران أسعد وحسن (الشهابيان) بمن معهما من جند الجزار، فينكبا على المتن من الشرق، ويصبح المتن هكذا بين فكي كماشة، فكما الأعلى جيش الأميرين أسعد وحسن وفكها الأسفل جيش الأمير بشير، وكان جيش الأمير بشير فلا نحو ألفي راجل وخمسماية خيّال(١٠)، بينما بلغ جيش الأميرين أسعد وحسن نحو ألفي مقاتل من عسكر الجزار.

#### خطة الثوار:

أما الثوار فقد فرّروا شلّ خطة الجزار بمهاجمة جيشه في كل من البقاع والساحل، فأوكلوا إلى أهل الشعار والغربين الأعلى والأسفل مهاجمة جيش الأمير بشير، كما أوكلوا إلى أهل المتن «توجيه عسكر منهم إلى العبادية لقتال النسكر المقيم في البقاع»(").

#### وقعتا الشويفات والحرش:

كان الأمير بشير قد سار من صيدا ومعه عسكر الأرناؤوط والهوارة ومايتان من خيّالة الدالاتية، وما أن وصل إلى صحراء الشويفات حتى انقضّ عليه أهل الشحار والغربين، ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرين منهم، وتابع الأمير بشير السير بجنده حتى وصل إلى حرش بيروت فعسكر هناك، ثم أرسل الأمير حيدر أحمد (^ المبكر من الأرناؤوط فأحرق اللويزة والشياح وعاد إلى المعسكر، ولكن الثوار من أهل الغرب عادوا فتظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهل المتن ثم انقضوا جميعاً على معسكر الأمير في الحرش ودارت بين الفريقين معركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئها، إلا أن الأمير عاد فجمع عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين منهم، وفرّ الباقون إلى عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين منهم، وفرّ الباقون إلى بلدة الشويفات (١٠)، كما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في بلدة بعبدا.

## ٣ – وقعة بعبدا (١٥ اَب ١٧٩٠):

انتقل الأمير بشير، بعد وقعة الحرش، بجيشه إلى رأس بيروت، ثم فرّر مهاجمة بعبدا حيث لجأ الثوار، فجهّز لذلك، من جيشه، فرفتين:

– الأولى، مؤلفة من ألف ومايتي جندي من الأرناؤوط، مهمتها مداهمة بعبدا والقضاء على الثوار فيها.

- الثانية، ومهمتها منع وصول أي مدد لثوار بعبدا من بلدة الشويفات.

المعركة:

وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الفلس (قبل انبلاج الفجر)، فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سبعين من الثوار من أهالي بعبدا والجبل.

ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيها، لذا تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي تقدم، وقد بدا واضحاً أن المحاصرين يعمدون، في قتالهم، إلى إلهاء المهاجمين ريثما يصلهم مدد منتظر.

وبالفعل، ما أن كاد الفجر ينبلج حتى كان الثوار يتقدمون نحو بعبدا من عدّة محاور:

- محور المتن وادى البرزة بعبدا.
- محور الفرب الأعلى بعبدا (شرقاً).
- محور الشويفات بعبدا (جنوباً وغرباً).

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحودين الأولين (من المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان المتقدمين على المحور الثالث (من الشويفات) بقيادة الأمير قعدان، ولكن الأمير قعدان عاد فهاجم هذه المخافر فهزمها، واستطاع بذلك أن يخترق خط الحماية المتقدم لقوات الأرناؤوط من الجهة الجنوبية، حيث أصبحت قواته وجهاً لوجه مع الفرقة الأولى التي تحاصر بعبدا، والتي كانت تعتمد، من الجهة الجنوبية، على حماية الفرقة الثانية لها، إذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع وصول أي امداد للثوار المحاصرين من جهة الشويفات. وما أن رأى الجند المحاصرون للثوار فم مجمات الأمير

#### وقعتا الشويفات والحرش:

كان الأمير بشير قد سار من صيدا ومعه عسكر الأرناؤوط والهوارة ومايتان من خبّالة الدالاتية، وما أن وصل إلى صحراء الشويفات حتى انقض عليه أهل الشحار والغربين، ودارت بين الفريقين معركة شرسة انتهت بهزيمة الثوار ومقتل نحو عشرين منهم، وتابع الأمير بشير السير بجنده حتى وصل إلى حرش بيروت فعسكر هناك، ثم أرسل الأمير حيدر أحمد (^) الموكر من الأرناؤوط فأحرق اللويزة والشياح وعاد إلى المعسكر، ولكن الثوار من أهل الغرب عادوا فنظموا صفوفهم ووافتهم نجدة من أهل المتن، ثم انقضوا جميعاً على معسكر الأمير في الحرش ودارت بين الفريقين ممركة انهزم عسكر الأمير من الدالاتية في بدئها، إلا أن الأمير عاد فجمع عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين منهم، وفرّ الباقون إلى عسكره وهاجم الثوار فهزمهم وقتل نحو ثلاثين منهم، وفرّ الباقون إلى بلدة الشويفات (١٠)، كما لجأ قسم منهم إلى دار الأمير حيدر (ملحم) في بلدة بعبدا.

## ٣ – وقعة بعبدا (١٥ اَب ١٧٩٠):

انتقل الأمير بشير، بعد وقعة الحرش، بجيشه إلى رأس بيروت، ثم فرّر مهاجمة بعبدا حيث لجأ الثوار، فجهّز لذلك، من جيشه، فرفتين:

– الأولى، مؤلفة من ألف ومايتي جندي من الأرناؤوط، مهمتها مداهمة بعبدا والقضاء على الثوار فيها.

- الثانية، ومهمتها منع وصول أي مدد لثوار بعبدا من بلدة الشويفات.

المعركة:

وصلت الفرقة الأولى إلى مداخل بعبدا عند الفلس (قبل انبلاج الفجر)، فحاصرت دار الأمير حيدر حيث تمركز نحو سبعين من الثوار من أهالي بعبدا والجبل.

ويبدو أن خطة الأرناؤوط لم تكن احتلال الدار والقضاء على من فيها، لذا تمترس الثوار في الدار ونشب القتال بين الفريقين دون أن يحرز كل منهما أي تقدم، وقد بدا واضحاً أن المحاصرين يعمدون، في قتالهم، إلى إلهاء المهاجمين ريثما يصلهم مدد منتظر.

وبالفعل، ما أن كاد الفجر ينبلج حتى كان الثوار يتقدمون نحو بعبدا من عدّة محاور:

- محور المتن وادى اليرزة بعيدا.
- محور الغرب الأعلى بعيدا (شرقاً).
- محور الشويفات بعبدا (جنوباً وغرباً).

وقد صدّت الفرقة الأولى الثوار المتقدمين على المحورين الأولين (من المتن والغرب الأعلى) كما صدت المخافر المتقدمة للفرقة الثانية الفرسان المتقدمين على المحور الثالث (من الشويفات) بقيادة الأمير قعدان، ولكن الأمير قعدان عاد فهاجم هذه المخافر فهزمها، واستطاع بذلك أن يخترق خط الحماية المتقدم لقوات الأرناؤوط من الجهة الجنوبية، حيث أصبحت قواته وجها لوجه مع الفرقة الأولى التي تعاصر بعبدا، والتي كانت تعتمد، من الجهة الجنوبية، على حماية الفرقة الثانية لها، إذ كان على هذه الأخيرة أن تمنع وصول أي امداد للثوار المحاصرين من جهة الشويفات. وما أن رأى الجند المحاصرين المحاصرين المحرون للثوار في بعبدا مخافر الحماية والرصد نتهار أمام هجمات الأمير

قعدان حتى أسقط في يدهم فأخذوا يهربون بدورهم، فانقض عليهم المحاصرون من الداخل وأخذوا يطاردونهم «وكانت النساء تدخل بين القوم حاملة الماء للرجال وترمي الأرفاؤوط بالحجارة «أنا، وقد فتك الشوار بالأرفاؤوط المنهزمين وطاردوهم حتى الشياح، وكانوا يذبحونهم «كالفنم» ويقطعونهم «تقطيع لحم على وضم» (أنا، وقد فتل من الأرفاؤوط في هذه الوقعة ما يزيد على الماية (أنا، وقبل أربعماية (أنا).

وكان موسم الحج قد دنا، فدعا الجزار إليه جنده الذين هم بتصرف الأميرين أسعد وحسن في البقاع، فسار الأمير حسن بالجند إلى صيدا، أما الأمير بشير، فقد خشي أن يقطع عليه أهل الأمير أسعد فعاد إلى حاصبيا، وأما الأمير بشير، فقد خشي أن يقطع عليه أهل البلاد الطريق إلى صيدا عند بلدة الدامور فسارع، بمن معه من الجند (وكانوا أنين وخمسماية)، عائداً إلى صيدا حيث تبلغ أوامر الجزار بانتظاره فيها حتى عودته من الحج، فبقي هناك(۱۱)، بينما عاد الأميران حيدر ملحم وقعدان إلى دير القمر واستقرا بها رافضين، مع وجهاء البلاد وزعمائها، تسليم حكم الإمارة إلى الأمير بشير.

# ٤ - وقعة حاصبيا (تشرين الثاني ١٧٩٠):

لم يأخذ الجزار، بعد عودته من العج، بعرائض الاحتجاج والرفض التي رفعها إليه الأميران حيدر ملحم وقعدان وغيرهما من مناصب الشوف وأعيانه، والتي يرفضون فيها تولية الأمير بشير عليهم ويطالبون بتولية الأميرين حيدر ملحم وقعدان، بل انه، خلافاً لذلك، أصر على أن يمنع خلمة الولاية للأمير بشير، وأن يرسله إلى الشوف مصحوباً بجيش يوطد بواسطته حكمه.

توجّه الأمير بشير بهذا الجيش إلى حاصبيا حيث استقبله فيها حاكمها الأمير أسعد ووافاه إليها أخوه الأمير حسن، فأبقى الأرناؤوط مع الأمير أسعد بعاصبيا وتابع سيره، مع من تبقى من الجيش، وبصحبته أخوه الأمير حسن، إلى صيدا، ومنها إلى علمان، ثغر الشوف على الساحل.

ولكن، ما أن علم أهل البلاد بقدوم الأمير بشير وبصحبته جيش من عسكر الجزار إلى علمان، ويقدوم عسكر من الأرناؤوط إلى حاصبيا، حتى فرّروا مقاومته، مبتدئين بطرد الأرناؤوط من هذه البلدة، وبالفعل، فقد سار عسكر من أهل الشوف إلى حاصبيا لطرد عسكر الجزار منها، ودار بين الفريقين فتال انتهى بهزيمة عسكر الجزار من الأرناؤوط ولجوئهم إلى سرايا البلدة حيث تعصنوا فيها، فحاصرهم جند الشوف بخمسماية منهم وعاد الباقون إلى ديارهم، وما أن علم الأمير بشير بما حلَّ بجند الجزار في حاصبيا. حتى هبّ لنحدثهم يمن معه من جند، فوصل إلى نواحي حاصبيا بعد مسيرة ثلاثة أيام، فالتقام جند الشوف الذين يحاصرون السراي، ودارت بين الأمير وجنده وبين الشوفيين معركة انتهت بهزيمة الأمير وجنده واندحارهم نحو «خان حاصبيا»، وألهبت الشوفيين حماسة الانتصار وأنستهم مهمتهم في حصار السراي ومن فيها من الأرناؤوط من جند الجزار، فتركوا مراكزهم واندفموا يطاردون جند الأمير نحو الخان، وسنحت الفرصة للأرناؤوط المحاصِّرين فانطلقوا من السراي في أثر الشوفيين يُعملون السلاح في ظهورهم، بينما ارتد الأمير بثلة مختارة من خيّالته على الشوفيين فهجم عليهم واضعاً إياهم بين فكي الكماشة، هو وجنده من الجنوب وعسكر الأرناؤوط من الشمال، ففتك بهم فتكاً ذريعاً، وقتل منهم نحو ١١٨ رجلاً، ودخل الأمير حاصبيا فأحرق بيوت خصومه فيها، ثم عاد إلى الشوف سالكاً طريق صيدا – . اقليم الخروب، وكان لديه نعو ١٢ ألف مقاتل من «دالاتيه وهوارة وأرناؤوط وسكمان ومغاربة، (٥٠) فتمركز بقسم من جيشه بعانوت بينما وزَّع باقي الجيش بين شحيم وداريا، أما الأميران حيدر ملحم وقعدان فقد غادرا دير القمر مع أنصارهما، «وأقاما بمسكر البلاد، في بعقلين وعينبال(١٠)، وأخذ كل من الفريقين يستعد للمعركة الحاسمة.

# ٥ – المناوشات على محور شحيم – داريا – عينبال (کانون الأول ۱۷۹۰ - آذار ۱۷۹۱)،

استمرت المناوشات بين الأمير بشير وعسكر الدولة – عسكر الجزار – من جهة، وبين خصومه من أهالي البلاد أنصار الأميرين حيدر ملحم وقعدان من جهة أخرى، نحو ثلاثة أشهر، وهي التي حدّدت مصير الأمير في تلك المرحلة، فقد كان هو يطمح في الوصول إلى عاصمة الإمارة «دير القمر» ليوطد حكمه فيها، بينما كان خصومه يمنعونه من ذلك مؤكدين، بالقتال، رفضهم له أميراً عليهم، ولو كان تعيينه قد تم من الجزار نفسه، وفيما يلي أهم ما حصل من مناوشات:

#### - وقعة نهر الحمّام الأولى (٢٧ كانون الأول ١٧٩٠):

قرّر الأمير بشير التوجّه إلى دير القمر لتسلم الإمارة، فجمع جيشه وسار به حتى وصل إلى «نهر الحمّام» فالتقاه الأميران حيدر ملحم وقعدان بعسكرهما من أهل البلاد، ودار بين الفريقين قتال استمر من الفجر حتى المساء دون أن يسفر عن نتيجة حاسمة، إذ عاد كل من الفريقين إلى مواقعه، بعد أن خسر الأمير ٨ قتلى وخسر أهل البلاد قتيلاً واحداً(١٧).

#### - وقعة دغريضة، الأولى (٥ كانون الثاني ١٧٩١):

وحاول الأمير من جديد التقدم نحو دير القمر، فسار بجيشه حتى وصل إلى بلدة «غريفة» فاقبه الأميران حيدر وقعدان بعسكرهما، ودار بين الفريقين قتال انتهى بهزيمة الأميرين ودخل المغاربة من جند الأمير البلدة، إلا أن الأميرين عادا فهاجما البلدة وطردا المغاربة منها حيث لجأوا إلى التل المحاذي لها، وفي هذه الأثناء أعد الأمير هجوماً مماكساً شته بخيالته على البلدة، واستمر القتال فيها طوال اليوم بكامله وحتى المساء، حيث تمكن الأمير بشير من دخول البلدة وهزيمة خصومه ومطاردتهم حتى حدود النهر المحاذي لها، وقد خسر في هذه الوقعة نحو خمسين رجلاً، بينما خسر الأميران حيدر وقعدان سبعة وعشرين رجلاً، ولم تكن هذه الوقعة حاسمة إذ عاد كل من الفريقين إلى مواقعه السابقة(٨٠٠).

#### - وقعة الجاهلية (٥ كانون الثاني ١٧٩١):

في الوقت الذي كان القتال دائراً في «غريفة» بين جند الأمير بشير من المغاربة وجند الأميرين حيدر ملحم وقعدان من أهل البلاد، كان هناك قتال آخر يدور بين «النكديين» من أهل البلاد و«الأرناؤوط» من جند الأمير، في «الجاهلية»، وقد أسفر هذا القتال عن هزيمة الأرناؤوط(١٠١).

#### - وقعة رنهر الحمّام، الثانية (١٦ كانون الثاني ١٧٩١):

وقد انهزم في هذه الوقعة عسكر الأميرين حيدر ملحم وقعدان وقتل من عسكرهما سنة رجال(٢٠).

#### - وقعة دغريفة، الثانية (٧ شباط ١٧٩١):

عاد الأمير بشير لاحتلال بلدة غريفة من جديد، فتصدى له أهل البلاد من أنصار الأميرين حيدر وقعدان، ودار بين الفريقين فتال لم يؤدِّ إلى نتائج حاسمة، وفي الوقت ذاته، داهمت فرقة من عسكر الجزار بلدة «المزرعة» فنهيتها، وسبت نساءها وأولادها، وعادت إلى مراكزها بعانوت("").

#### - وقعة مغريفة، الثالثة (١٠ شباط ١٧٩١):

وعاد الأمير، للمرة الثالثة، لاحتلال ،غريفة، فنشب بين جنده وجند الأميرين (حيدر وقعدان) قتال شديد انتهى باحتلال الأمير للبلدة بعد هزيمة خصومه فيها، وأقدم جند الأمير من عسكر الجزار على حرق البلدة بعد نهبها، وبلغ ذلك جند الأميرين المتمركزين في عينبال، فهموا لاسترجاع البلدة فوراً، وبلغ ذلك بعد قتال شرس بينهم وبين جند الأمير بشير انتهى بهزيمة جند الأمير، وقد عاد بعدها كل فريق إلى موقعه الذي كان فيه قبل هذه الوقعة("").

#### - وقعة شحيم (٢٥ شباط ١٧٩١):

بعد هذه المناوشات المنتالية وغير الحاسمة، قرّر الأميران حيدر ملعم وقعدان مهاجمة عسكر الأمير بشير في بلدة «شحيم»، وأعدوا لذلك حملة مؤلفة من خمسماية رجل من رجالهم المختارين، وكانت مهمة هؤلاء مداهمة عسكر الدالاتية المتمركزة في البلدة بقيادة «القره محمد» وقتل أكبر عدد من جنده والاستيلاء على ما أمكن من الأسلاب والفنائم، وكانت الحملة بقيادة رجل يدعى «حنا بيدر» من قرية «كرخا» بأقليم الخروب(٣٠).

وصلت الحملة إلى شعيم ليلاً، فياغتت الدالاتية وهم نيام وفاجأتهم بإطلاق النار عليهم من كل جانب، فدب الذعر في صفوفهم وخرجوا من البلدة منهزمين نحو عانوت، بينما لحق بهم الجند المهاجمون فأعملوا فيهم سيوفهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وغنموا منهم نحو ماية وستة من الجياد وكثيراً من الأسلحة والأمتعة(10).

#### - وقمة عانوت (٩ آذار ١٧٩١)؛

دهم رجال الأميرين حيدر وقمدان عانوت ليلاً وكانت مقراً لقيادة الأمير نفسه (۱٬۰۰)، فدار بين الفريقين قتال استمر حتى الفجر وانتهى بلا نتائج حاسمة، وعاد رجال الأميرين من حيث أتوا بعد أن خسروا ثمانية منهم (۲۰۱).

#### - وقعة عينبال (١٢ اذار ١٧٩١):

وصلت إلى الأمير، في اليوم التالي لوقعة عانوت (١٠ آذار)، نجدة من البقاع قوامها ألف وأربعماية خيّال بقيادة المنلا إسماعيل الذي لام القره معمد، قائد موقع شحيم، وقائد فرقة الدالاتية، على عدم تقدمه إلى دير القمر واحتلالها طوال هذه المدة، وهكذا، فقد أدخل المنلا اسماعيل في روع الأمير بشير أن بإمكانه التقدم لاحتلال عاصمة إمارته والاستقرار فيها.

وفي صباح ١٢ آذار زحف الجيش بأكمله، نحو عينبال، وعلى رأسه المنلا اسماعيل الذي واجه بقواته قوات الأميرين حيدر وقعدان في عينبال فهزمهما بعد قتال شديد، وظل يطاردهما خارج البلدة حتى وصل إلى مرج بعقين، وساء القره محمد أن يتم النصر على يد المنلا اسماعيل، فتخلف عن القتال وترك المنلا اسماعيل يواجه، لوحده، قوة من جند الأميرين قوامها ثلاثماية من خيرة المقاتلين من أهل البلاد بقيادة الشيخ جهجاه العماد، وفاجأ الشيخ جهجاه المنلا اسماعيل على حين غرّة، وقد تخلف القره محمد عن مساندته، فانكفأ بجنده، نحو عانوت، وما أن رآه الجند المنهزم من عينبال يتراجع حتى ارت عليه مقاتلاً، ولم يتوقف المنلا اسماعيل بجيشه إلا بظاهر عانوت حيث هاجمه جيش الأميرين ليلاً، فدخل المنلا اسماعيل بجيشه البلدة، وجرى بين الجيشين داخل البلدة قتال استمر حتى الفجر، رجع بعده جيش الأميرين إلى عينبال بعد أن مني بخسائر فادحة (۱۳).

# عودة الأمير بعسكره إلى صيدا (٢٣ آذار (١٧٩١) واستتباب الحكم للأميرين حيدر ملحم وقعدان:

بعد كل هذه المناوشات، تأكّد للأمير بشير وقادته من عسكر الجزار أنه يصعب عليهم إخماد الثورة والتغلب على الأميرين حيدر ملحم وقعدان وأنصارهما من أهل البلاد، وانه يكاد يستحيل على الأمير الوصول إلى دير القمر وتسلم مقاليد الحكم في الإمارة، فكتبوا إلى الجزار يبلغونه بذلك فأمر الجزار الأمير بشير بالمودة بجيشه إلى صيدا ومنها إلى عكا، ثم أمر بأن يقيم الأمير بشيراً مع عياله في صيدا، وأن يقيم أخوه الأخير حسن مع عياله في بيروت، وأن تصرف النفقات اللازمة لهما ولعيالهما.

أما الأميران حيدر ملحم وقعدان، فما أن علما برحيل الأمير بشير وعسكر الجزار من البلاد حتى عادا إلى دير القمر وتسلما الحكم فيها، وأخذا يتصرفان تصرف الحاكم الشرعي للبلاد، حيث كانا يجمعان الأموال الأميرية ويؤديانها للدولة حسب الأصول، مما حدا بالجزار إلى أن خلع عليهما إمارة الشوف «لأنه وجدهم صدقوا في إيراد المال الذي تمهدوا به (٢٨)، وهكذا، أصبح الأميران حيدر ملحم وقعدان الحاكمين الشرعيين لإمارة الشوف، وأضحى الأمير بشير خارج حلبة الحكم ولو إلى حين (٢٠).

# ثانياً – قتال الأمير لاستعادة الإمارة (١٧٩٣):

استمر الأميران حيدر ملحم وقعدان في حكم إمارة الشوف حتى مطلع عام ١٧٩٣ حيث عجزا بعدها عن إدارة البلاد وجباية الأموال، فرغبا في تولية أولاد الأمير يوسف (حسين وسعد الدين وسليم) على البلاد (وكانوا قد تولّوا



حكم بلاد جبيل)، وذلك خوفاً من أن يعمد الجزار إلى تولية حليفه القديم الأمير بشير بدلاً منهما، وبالفعل، فقد تمكّنا من تدبير خلعة الإمارة على الشوف لأولاد الأمير يوسف، وذلك بواسطة مدبرهم جرجس باز الذي كان على علاقة طيبة بالجزار، وفي ٢٢ آذار (١٩٩٣) أرسل والي عكا خلع الولاية إلى أولاد الأمير يوسف لكي يتولوا إمارة الشوف بدلاً من الأميرين حيدر ملحم وقعدان(٢٠٠)، وقد استقر أكبرهما، وهو الأمير حسين، بدير القمر عاصمة الإمارة، بينما بقي أخوه الأمير سعد الدين في جبيل.

ولكن الحكم لم يستتب لأولاد الأمير يوسف، إذ لقي توليهم الإمارة ممارضة قوية من أغلبية أهل البلاد، مما جعل رأي هذه الأغلبية يتفق على إعادة الأمير بشير إلى الحكم، وبالفعل، فقد اجتمع مناصب البلاد وأعيانها و«كتبوا إلى الجزار يلتمسون منه الولاية له - أي للأمير بشير - فأجابهم وأنعم عليه بولاية البلاد، (١٦٠)، وكان ذلك في شهر أيلول من العام نفسه ١٩٧٦ (١٠٠٠)، وقد زوده الجزار بجيش بلغ نحو ألف مقاتل (١٠٠٠) بقيادة المنلا اسماعيل، وسار الأمير إلى الشوف وبصحبته عدد من أنصاره وعلى رأسهم أخوه الأمير حسن والشيخ بشير جنبلاط، فتجمع لديه، في طريقه إلى الشوف، نحو ستة آلاف مقاتل (١٠٠١)، أما الأميران حسين يوسف وقعدان محمد، اللذان كانا بدير القمر، فقد غادراها إلى بعقلين، ومعهما جيش من أنصارهما من أهل البلاد، وذلك فور علمهما بقدوم الأمير بشير إلى الشوف.

إنطلق الأمير بشير بجيشه من صيدا باتجاه الشوف، فوصل إلى عانوت حيث عسكر فيها، وأرسل أخاه الأمير حسناً والشيخ بشير (٢٥) جنبلاط ومعهما المنالا اسماعيل بألف من عسكر الجزار إلى المختارة لاحتلالها والإقامة فيها، ورصد أحوال البلاد حتى وصوله إلى دير القمر.

#### ١ - وقعة المختارة (تشرين أول ١٧٩٣)،

علم الأميران حسين يوسف وقعدان محمد، وهما في بعقلين، بوصول جيش الأمير بشير إلى المختارة، فحشدا لمهاجمته في البلدة جيشاً من ألف مقاتل من رجالهما من آل عماد وآل نكد، ودهم هذا الجيش المختارة ليلاً على حين غرة، ونشب بين الفريقين قتال استمر زهاء ثلاث ساعات وأسفر عن هزيمة جيش الأميرين حسين وقعدان، حيث كانت فلول هذا الجيش تفرّ عند الفجر، مذعورة، من وجه جنود المنالا اسماعيل الذي طاردها حتى مرج بعقلين، وقد عزا بعض المؤرخين هزيمة الأمراء في هذه الوقعة إلى «خيانة» في صفوف آل عماد(٢٠٠).

#### ٢ - وقعة خان الكحالة (٥ كانون الأول ١٧٩٣)،

إنتقل الأمير، بعد انتصاره في وقعة المختارة، من عانوت إلى السمقانية، ثم إلى كثر حمّل، فجاءه اللمعيون والعماديون وسائر الأعيان يقدمون الطاعة والخضوع، باستثناء آل نكد وبعض التلاحقة الذين، ما أن علموا بتقدم الأمير في بلاد الشوف، حتى استقر رأيهم على مفادرة البلاد، مع الأمراء حسين يوسف وحيدر ملحم وقعدان محمد، وجرجس باز مدبر أولاد الأمير يوسف، ففادروها جميعاً إلى جبيل حيث استقروا هناك(١٠٠٠).

أما الأمير بشير فقد توجّه بجيشه إلى الغرب حيث مكث فترة في بلدة عاليه، وانتقل بعد ذلك منها إلى حرش بيروت حيث عسكر فيه، وأرسل حواليته إلى بلاد الشوف والمتن لجباية الضرائب وتأديب العصاة، فأطاعه الجميع ما عدا أهالي المتن الذين طردوا حوالية الأمير وأعلنوا العصيان، فتوجّه الأمير بنفسه على رأس جيشه لقتالهم، فتصدّى له عند «خان الكحالة» بعض المسلعين من أهل المتن وأطلقوا النار على جنده، فهاجمهم وفرّقهم ودخل بجيشه بلدة «العبادية» التي انطلق منها العصاة، فنهبها وقتل الكثير من أهلها(٢٠)، ثم دخل بلدة رأس المتن فأخضع أهلها، ومكث في المتن فترة حيث جاءه الزعماء من آل أبي اللمع فقدّموا له الخضوع والطاعة، كما جاءه الأميران حيدر ملحم وقمدان وآل نكد، وقد تخلّوا جميعهم عن أولاد الأمير يوسف وانضموا إليه. وهكذا استتب الحكم للأمير في البلاد، ووخافت سطوته المباده(٢٠).

إلا أن الوفاق بين الأمير والجزار لم يدم طويلاً، ففي شباط عام ١٧٩٤ تلقى الأمير أمراً من الجزار بالعودة مع الجيش إلى «حرش بيروت»، فعاد الأمير إلى الحرش وعسكر فيه، وفي هذه الأثناء، وصلت إلى الجزار شكاوى على الأمير، من قادة جيشه، بأنه - أي الأمير - لم يدفع لهم الرواتب رغم أنه جمع من البلاد مالاً وفيراً، فما كان من الجزار إلا أن أمر بإلقاء القبض على الأمير وأخيه حسن، وعلى الشيخ بشير جنبلاط وفارس ناصيف، وسوقهم جميعاً مخفورين إلى عكا، ثم أرسل إلى الأميرين حسين وسعد الدين ولدي الأمير يوسف خلمة الإمارة على الشوف فتقبلاها بسرور، (آذار ١٧٩٤)، وانتقل الأمير حسين إلى دير القمر بينما بقي الأمير سعد الدين في جبيل، واصطحب الأمير حسين مدبره جرجس باز، بينما اصطحب الأمير سعد الدين مدبره خرجس باز، بينما

وما أن تسلم الأمير حسين يوسف حكم إمارة الشوف حتى بادر إلى القضاء على كل متحزب للأمير بشير، فقسا على العباد وطفى في البلاد، واعتزل كثير من أنصار الأمير بشير الحياة العامة وانزووا في دورهم بعيداً عن الحاكم الجديد، بينما ازداد أنصار الأمير حسين مغالاة في البطش والإرهاب

وطلب المزيد من المال، وهكذا لم تمض فترة وجيزة على حكم الأمير حسين حتى بدأت الشكاوى من ظلمه تصل إلى مسامع الجزار، ولاحت في البلاد بوادر المصيان، فبادر الجزار، فور علمه بذلك، إلى إطلاق سراح الأميرين بشير وحسن، والشيخ بشير جنبلاط، وخلع على الأمير بشير خلمة الإمارة من جديد (حزيران 1۷۹0) وأرفقه بجيش من عنده وأمره بالتوجه إلى الشوف لتسلم الحكم فيه(١٠).

وما أن دخل الأمير وصحبه وعسكر الجزار بلاد الشوف، حتى فرّ الأمير حسين وحلفاؤه كالأمير قعدان والأمير سلمان سيد أحمد والشيخ حسن جنبلاط والمشايخ الكنكدية، ومدبره جرجس باز، إلى بلاد جبيل، بينما دخل الأمير بشير دير القمر وتسلم مقاليد الإمارة وبدأ يسمى لتوطيد حكمه في البلاد، ولكن خصومه من الأمراء الشهابيين (أولاد الأمير يوسف) وأنصارهم كانوا قد عقدوا العزم على الاستمرار في محاربته، بلا هوادة، حتى طرده من البلاد(١٠٠٠).

# ثالثاً – قتال الأمير لتوطيد حكمه في الإمارة (1۷۹0 – 1۷۹٦): ١ - وقعة قب الياس (تموز ١٧٩٥) ومطاردة الأمير لأولاد الأمير يوسف،

لم يرض اللمعيون، أمراء المتن، بعودة الأمير بشير حاكماً على البلاد، فأوحزوا إلى أولاد الأمير يوسف بالعودة إلى الشوف وتعهدوا بمناصرتهم ومؤازرتهم في قتال الأمير بشير واستعادتهم للإمارة، وبالفعل، فقد لبن كل من الأميرين حسين وسعد الدين ابني الأمير يوسف دعوتهما ونهضا برجالهما إلى «جديتا» بالبقاع، وفي هذه الأنتاء، كان الأمير بشير قد علم بخطة اللمعيين هذه، فعرز قلعة ،قب الياس، بمئتين من رجاله بقيادة الأمير حيدر أحمد،

وأرسل إلى المتن الأمير حيدر ملحم لكي يقنع اللمميين بالعودة عن مناصرتهم لأولاد الأمير يوسف والدخول في طاعته، وكان الأمير حيدر ملحم على علاقة طيبة باللمميين فتمكن من استمالتهم إلى جانب الأمير بشير واقناعهم بالتخلي عن مناصرة أولاد الأمير يوسف.

ولكن ذلك لم يثن الأميرين حسين وسعد الدين، ابني الأمير يوسف، وحليفهما الأمير قعدان، عن مواصلة نضالهم ضد الأمير بشير، فصمّموا على مهاجمة جنده بقلعة «قب الهاس» وحشدوا لذلك فوّة من ألف مقاتل وهاجموا القلعة، إلا أن رجال الأمير، بقيادة الأمير حيدر أحمد، صمدوا في القلعة وردّوا كل هجمات المهاجمين إلى أتمكن الأمير حيدر أحمد من الخروج من القلعة ومهاجمة رجال الأميرين، وجرى، خارج أسوار القلعة، قتال عنيف انتهى بهزيمة الأمراء المتحالفين حسين وسعد الدين وقعدان، وردّهم عن سوار القلعة بعد أن خسروا عدداً كبيراً من رجالهم، وكان من بين قتلاهم أحد أهم حلفائهم الشيخ نمر النكدي، وعاد الأمراء، بمن تبقى من رجالهم، إلى «جديتا».

وفي هذه الأثناء، وصلت قرّة من عسكر الجزار إلى الباروك لنجدة الأمير، فسار بها لمطاردة الأمراء المتحالفين، ونزل بالمفيثة فبوارش، ثم انتقل بجيشه إلى كسروان فإهدن فزغرتا، جاداً في مطاردة خصومه الذين أممنوا فراراً نحو طرابلس فعكار، ولم يثنه عن تعقبهم ومطاردتهم إلا رسالة تلقاها من الجزار في ٢٠ تموز تأمره بالعودة بالعسكر إلى البلاد، على أن يُبقي خبيل أخاه الأمير حسناً متسلماً عليها من قبله (١٠).

وصادف أن خلافاً وقع بين الأمير قعدان وابن عمه الأمير سلمان سيد أحمد والشيخ حسن جنبلاط من جهة، والمشايخ النكديين من جهة أخرى، وجميعهم من حلفاء الأميرين حسين وسعد الدين ابنى الأمير يوسف، فانفصل الأميران قعدان وسلمان والشيخ حسن جنبلاط عن الأميرين حسين وسعد الدين وتوجهوا إلى بسكنتا، واغتنم الأمير بشير هذه الفرصة فأوعز إلى الشيخ بشير جنبلاط الاتصال بهؤلاء واستمالتهم، فعاد الأميران قعدان وسلمان والشيخ حسن جنبلاط إلى الشوف وقدموا الخضوع والطاعة للأمير(۱۰۰).

#### ٢ - وقعة عمشيت (كانون الأول) ١٧٩٥،

عاد خليل باشا العظم والي طرابلس من الحج فوجد أن الأمير حسناً قد استولى على جبيل متسلماً عليها من قبل الجزار، فولّى من قبله عليها الأمير سليماً ابن الأمير يوسف، وجهزه بجيش من رجال الضنيّة، بقيادة الشيخ عباس الرعد، ومن رجال عكار، بقيادة محمد بك الأسعد (أو المرعب)، ثم أمره بالتوجه إلى جبيل لاستعادتها من الأمير حسن.

وعلم الأمير بشير بذلك، فمرَّز أخاه بالأمير حيدر أحمد والشيخ بشير جنبلاط، ومشايخ آل عماد، ورجالهم.

والتقى الجيشان في عمشيت في ٢٠ كانون الأول: عسكر الأمير حسن وهو مؤلف من نحو ألف خيّال وراجل من عسكر الجزار، ومن ألف من رجال البلاد، وعسكر الأمير سليم وهو مؤلف من نحو ستة آلاف مقاتل.

ودار القتال بين الفريقين، وكان فتالاً شديداً تكافأت فيه القوى، وقيل إن خيانة وقعت في صفوف جيش الأمير سليم أدّت إلى هزيمته هزيمة نكراء، فاندحر هو وجيشه وقتل من رجاله نحو سنين رجلاً. وقد ارتد الأمير سليم إثر هذه الهزيمة، بجيشه، إلى طرابلس، أما الأمير حسن فقد عاد إلى جبيل منتصراً (10).

## ٣ - وقعة مندرة (أو المندارة) - (كانون الثاني ١٧٩٦):

لم يطق خليل باشا أن يهزم متسلمه على بلاد جبيل، الأمير سليم، أمام الأمير حسن أخي الأمير بشير، فكتب إلى والده عبدالله باشا المظم، والي دمشق، يستنجده، فرأى والده أن ينازل جند دمشق الأمير بشيراً وعسكر الجزار بالبقاع، وأن ينازل جند طرابلس الأمير حسناً ببلاد جبيل.

(١) السير للقتال:

معسكر دمشق - طرابلس

أ - الخطة:

تمّ الاتفاق بين عبدالله باشا وابنه خليل باشا على الخطة التالية:

- يتوجّه الأمير حسين يوسف إلى البقاع حيث يضع عبدالله باشا بتصرفه جيشاً من جند دمشق بقيادة المنلا اسماعيل، وتكون مهمة هذا الجيش مواجهة الأمير بشير وجند الجزار بالبقاع.

تتوجه فرقة من جند طرابلس إلى بلاد جبيل وتكون مهمتها طرد الأمير
 حسن من تلك البلاد.

ب - التنفيذ:

- توجّه الأمير حسين ورجاله إلى البقاع عن طريق المتن بعد أن انضم إليهم عدد من أمراء المتن ورجالهم، فوصلوا إلى زحلة حيث التقوا بالمنلا اسماعيل وجيشه الآتي من دمشق، وساروا جميعاً إلى «المرج» حيث عسكروا هناك.

- توجّه الأمير عباس أسعد ومشايخ آل نكد إلى المتن لحشد المنتيين وتعبئتهم ضد الأمير بشير وحليفه الجزار. توجّهت فرقة من جند طرابلس إلى أميون لقتال الأمير حسن في بلاد
 جبيل.

معسكر الجزار - بشير:

أ - الخطة:

علم الأمير بشير بالحشد الذي تم في البقاع لقتاله فكتب إلى الجزار يستأمره فأمر الجزار بما يلي:

- ينتقل جند الجزار الموضوع بتصرف الأمير حسن في بلاد جبيل إلى
   البقاع لمواجهة جند دمشق<sup>(11)</sup>.
- ينضم إلى هذا الجيش رجال الأمير وأنصاره ويشكلون طليعة الجيش ومقدمته في سيره نحو العدو.

ب - التنضد:

- توجّه جند الجزار من جبيل إلى صيدا، ومنها إلى عنبال (أو عينبال) حيث انضم إليه رجال الأمير بشير بقيادة الأمير حيدر أحمد والشيخ بشير جنبلاط وشكّلوا طليعة هذا الجيش ومقدمته، وكان الجيش كلّه بقيادة الأمير حيدر.

- منعت الثلوج الكثيفة تقدم هذا الجيش عبر ظهر البيدر، فبات ليلته في «قب الباس».

(٢) المعركة:

- علم الأمير حسين يوسف بوصول جيش الأمير بشير إلى قب الياس فهب لملاقاته عند الصباح، وكان معظم جيش المنلا اسماعيل (حليفه الآتي من دمشق) من الخيالة، فوصل هذا الجيش إلى مكان يقال له «مندرة» (أو المندارة) بجوار «قب الياس».

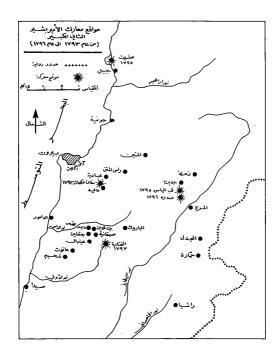

- ما أن علم الأمير حيدر بوصول جيش الأمير حسين والمثلا اسماعيل
   إلى مندرة حتى هب لملاقاته هناك.
- اشتبك الفريقان بالقتال وما لبث أن دارت الدائرة على جيش دمشق فانهزم وقتل منه «خلق كثير»(۱۷).
- طارد الأمير حيدر ورجاله وجند الجزار (من الهوارة) جند دمشق ورجال الأمير حسين، حتى وادي المجدل، وغنموا منهم غنائم كثيرة، ثم بات عسكر الأمير حيدر في المجدل وحماره.
- علم الأمراء (الأمير حسين وأمراء المتن) بهزيمة رجالهم وجند دمشق في هذه الوقعة، وكانوا في زحلة، ففروا منها إلى بعلبك ثم إلى دمشق، أما الأمير حيدر فتابع مطاردة الجند المنهزم حتى سهل الجديدة فقرية البترونه قرب الزبداني فأحرقها وعاد إلى «قب الياس».
- بات جيش الأمير حيدر ليلته في قب الياس ثم غادرها في صباح اليوم التالى عائداً إلى دير القمر.
- عندما علم عسكر طرابلس، الذي كان لا يزال في أميون، بالهزيمة التي حلّت بالأمير حسن وجيش دمشق لم يجرؤ على متابعة تقدمه نحو جبيل خوفاً من أن يصيبه ما أصاب جيش دمشق بالبقاع، فعاد أدراجه إلى طرابلس.

# رابعاً - قتال الأمير للحفاظ على الإمارة، وسقوط الأمير (١٧٩٩):

كان الموقف الغامض والمتردد الذي اتخذه الأمير بشير تجاه الغزو الفرنسي لبلاد الشام وحصار عكا (آذار ۱۷۹۹)، وتمثعه عن تلبية طلب الجزار، والي عكا، لمساعدته في رد هذا الغزو، سبباً كافياً لغضب الجزار عليه وبدء الحرب ضده (۱۱)، ولم يشفع بالأمير موقفه الحذر من بونابرت وعدم

استجابته لطلب القائد الفرنسي بالمساعدة، فمال الجزار إلى الخصوم النظف التقليديين للأمير، أولاد الأمير يوسف، وقربهم منه مظهراً نحوهم العطف والتشجيع، حتى ذكر الشدياق أن الجزار غضب على الأمير «وولى عوضه أولاد الأمير يوسف لأنه اتهمه بالاتحاد مع الفرنسوية»(٥٠٠). إلا أنه – أي الجزار – عاد «قراق خاطره على الأمير، عندما علم بتمنعه عن مساعدة بونابرت(١٠٠)، ولكن الحقيقة أن الجزار ظل يضمر الشر للأمير معتبراً أن واجبه يقضي عليه، كتابغ له، أن يمد يد المساعدة إليه في حربه المصيرية مع الفرنسيين، ومعتبراً أن موقفه الحيادي بينه وبين بونابرت، وتذرعه بعدم تمكنه من السيطرة على أمالي البلاد وسوقهم للحرب إلى جانب الدولة، هو تقصير كبير منه إن لم يكن خيانة واضحة، وهكذا فإنه، رغم عذره له «بعدم إرسال نجدة إليه»(٥٠٠)، حفظ له، في قرارة نفسه، موقفه هذا، وأثر الانتظار حتى تنتهي حربه مع الفرنسيين، كي يصفي حسابه مع الأمير.

وأحس الأمير بشير بموقف الجزار منه، فلم يتوانَ عن السمي لدى الباب المالي، ولدى قائد الأسطول البريطاني، السير «سدني سمت»، لكي يحسن موقف الجزار منه ونظرته إليه، فاغتم فرصة وجود يوسف باشا ضيا، الصدر الأعظم، بحماه، وأرسل إليه كل ما يحتاجه من ذخيرة «بماية ألف قرش»<sup>(70)</sup>، فرضي الصدر الأعظم على الأمير وأرسل إليه الخلع «وأنمم عليه بحكم جبل الدوز ووادي التيم وبعلبك وبلاد المتاولة والبقاع وبلاد جبيل يكونوا مالكات له لا يرجعوا لتحت يد الدولة، ولا يكون إلى الباشوات عليه تسلط بل أموال الميرية تتورد منه إلى الخزينة العامرة كما كانت في زمان ابن معن»<sup>(10)</sup>

إلا أن ذلك زاد من حفيظة الجزار على الأمير وجعله يقرر التخلص منه نهائياً رغم توسط السير «سدني سمث» وتدخله مع الجزار لمصلحة الأمير. في هذه الأثناء، استغل خصوم الأمير في البلاد غضب الجزار عليه وابتعاده عنه ورغبته في الانتقام منه وإبعاده عن الحكم حين تحين الفرصة لذلك، فبدأوا ينظمون صفوفهم ويمدّون أنفسهم لمحاربة الأمير، وكان اليزبكيون على رأس هؤلاء الخصوم.

وقعة الخزيرات (تشرين الأول ١٧٩٩):

ما أن عاد الفرنسيون عن حصار عكا خائبين، حتى تنفس الجزار الصعداء وتفرغ للتخلص من خصومه في البلاد، وعلى رأسهم الأمير.

(١) التعبئة والسير للقتال:

أ - الجزار وحلفاؤه:

اتحد اليزبكيون مع الأمير قاسم أمير حاصبيا وآل عماد في الشوف، واتصلوا جميعهم بالجزار يطلبون منه نجدة عسكرية لمحاربة الأمير بشير وطرده من البلاد، فأنجدهم الجزار بجيش أرسله إلى «خان حاصبيا» حيث احتشد الجميع وساروا إلى البقاع لقتال الأمير.

ب - الأمير وحلفاؤه:

علم الأمير بذلك فكتب إلى عبدالله باشا والي دمشق يستنجده، وكان الصدر الأعظم قد أوصاه بالأمير خيراً، فأرسل إليه مايتي فارس، ثم كتب الأمير إلى أخيه الأمير حسن ببلاد جبيل أن يجمع ما لديه من رجال من كسروان وبلاد جبيل ويسرع لنجدته، فجاءه أخوه بعدد كبير من رجال تلك البلاد، أما هو فجمع رجاله من أهل الشوف وسار بهم إلى الباروك الذي عيته مكاناً للحشد والتعبئة.

وما أن أنم الأمير تعبئة قواته في الباروك، حتى أمر الشيخ حسن جنبلاط بقيادة فرفة من الجند والتوجّه بها إلى البقاع لمقاتلة العدو المحتشد هناك، فنزل الشيخ حسن بجنده في صغبين على أن يبدأ فتاله في اليوم التالي ضد اليزبكيين وحلفائهم.

#### (٢) المعركة:

علم اليزبكيون بقدوم جيش الأمير لمقاتلتهم وبمبيته في صغبين، فتوجهوا للقائه، كما تحرك جيش الأمير للقاء جيش اليزبكيين، والتقى الفريقان في «الخريزات» ودار بينهما قتال عنيف لم يأت بالنصر لأي منهما، رغم العدد الكبير من القتلى في صفوفهما، فعاد كل من الفريقين إلى مراكزه على أمل أن يستجمع قواه وينظم صفوفه ويعود للقتال من جديد.

واغتنم الأمير فرصة التوقف عن القتال فأسرع في طلب النجدة من عبدالله باشا والي دمشق الذي أنجده بألف خيال(٥٠) أو ينوف(٥٠)، بقيادة المنلا اسماعيل، باعتبار أن الأمير بشيراً «قايم بأمر الدولة العلية، ورجل صار من رجال الدولة،(٥٠)، فسار المنلا اسماعيل بجيشه إلى البقاع، وما أن وصل إلى «قب الياس» حتى أرسل إلى قادة جند الجزار يأمرهم بالرجوع عن مقاومة الأمير بشير «فامتئلوا أمره ورجعوا إلى حاصبياه(٥٠)، وذلك لأنه «كبير في الوجاق»(٥٠)، ثم سار المنلا اسماعيل بجيشه إلى الخيرزات حيث لقيه الشيخ بشير جنبلاط «بالعلائف» وسارا مما إلى حاصبيا ففر منها حاكمها الأمير فلسم وآل عماد إلى مرجعيون ثم إلى عكا، أما المنلا اسماعيل فقد عاد بجيشه الى البقاع، وبقي الشيخ بشير بعاصبيا.

# سقوط الأمير (١٧٩٩)،

كان ذلك، ولا بد، كافياً لأن يزيد من حنق الجزار وغضبه على الأمير بشير، فأصدر أوامره، فوراً، بخلمه عن الإمارة وتولية ابنى الأمير يوسف، حسين وسعد الدين، مكانه، دون أن يلتفت إلى أوامر الصدر الأعظم بصدد تولية الأمير بشير، أو أن يعيرها أدنى اهتمامه، ولم يكتف بذلك، بل جهز جيشاً من عشرة آلاف مقاتل (٦ آلاف خيّال و٤ آلاف راجل) وسلم قيادته إلى الأميرين المذكورين، وأمرهما بطرد الأمير بشير من البلاد، فسار الأمير حسين ومعه مدبره جرجس باز على رأس الخيّالة إلى البقاع، وسار الأمير سعد الدين ومدبره عبد الأحد باز ومعهما أل نكد وآل عماد إلى الشوف، فنزلوا بعانوت في اقليم الخروب.

وما أن علم الأمير بشير بتعبئة الجزار ضدة وارساله جيشاً لمقاتلته حتى سمى إلى تعبئة مضادة من أهل البلاد، فبعث الأمير حيدر أحمد إلى غريفة ومعه الشيخ حسن جنبلاط ورجاله، وبعث رسولاً إلى دمشق مصحوباً بكتاب إلى واليها يستنجده، وطلب إلى المنلا اسماعيل أن يحضر من البقاع إلى الشوف، ولكن خيبة أمله كانت كبيرة عندما رأى أهل البلاد ينفضون عنه ولا يلبون نداء، وعندما رفض المنلا اسماعيل الانصياع لأوامره وغادر البقاع إلى الزبداني، وعندما رأى اليزبكيين وحلفاءهم من أهل البلاد يلتفون حول الأميرين حسين وسعد الدين، بينما يبتعد عنه حلفاؤه ويقعدون عن مؤازرته وفياً من الجزار، فقرّر مفادرة البلاد، والتجأ إلى صديقه السير «سدني سمت» الذي رحب به، ثم أرسل إليه مركباً أقله من طرابلس إلى غزة لمواجهة الصدر الأمير حسين يستقر بدير القمر، كما استقر الأمير سعد الدين بجبيل، وبدأ الأميران الأخوان سعيهما الحثيث لتوطيد حكمهما في كل من إمارة الشوف وبلاد جبيل.

## خامساً - قتال الأمير لاستعادة الإمارة (١٨٠٠ - ١٨٠٣)،

بقي الأمير، فترة من الزمن، في عريش مصر، بضيافة صديقه الأميرال الانكليزي «سمت» قابل، في خلالها، الصدر الأعظم، واستجاربه، وطلب مساعدته لاستمادة حكمه لإمارة الشوف!(۱۱)، وفي هذه الأثناء، كان أخوه الأمير حسن قد لجأ إلى حليف له بمكار هو علي بك الأسعد، فأجاره وأقام الأمير حسن بضيافته، مع حاشيته ورجاله.

وفي أواخر كانون الثاني عام ١٨٠٠ غادر الأمير العريش، بانجاه الاسكندرية، في مركب خصه به الأميرال «سمث»، وما أن وصل إلى مياهها، في مطلع شهر أذار (١٣٠)، حتى علم بنبأ هزيمة الصدر الأعظم أمام الفرنسيين في معركة بالاسكندرية، فأسقط في يده، وعزم على العودة، خائباً، إلى طرابلس بسوريا.

وصل الأمير إلى طرابلس في منتصف شهر أيار حيث استقبله أخوه الأمير حسن وأنصاره عند نهر البارد، وساروا جميعاً إلى بلاد العصن بعكار لينزلوا في ضيافة حليفهم علي بك الأسعد، وفي هذه الأثناء، وصلت الأنباء من الشوف والمتن أن الثورة بدأت تعم هذه البلاد ضد الأميرين الحاكمين بسبب ظامهما وتعنتهما وقساوتهما في جمع الضرائب، وان أعيان البلاد بدأوا يطالبون بعودة الأمير بشير إلى الحكم، وبالفعل، فقد ألف وقد من ثلاثماية من أهالي الشوف والمتن جاؤوا إلى عكار يطالبون الأمير بالعودة إلى الإمارة، وأبدى الأمير استعداده التأم لذلك، وبدأت بذلك معركته الضارية لاستعادة الإمارة من جديد (37).

## ١ - وقعة نهر الحمّام (أول تشرين الثاني ١٨٠٠)،

وصل الأمير بشير إلى كسروان في الخامس من تشرين الأول، وأرسل فور وصوله، إلى أعيان البلاد ومناصبها، يعلمهم بقدومه، فاجتمع حوله الرجال والأنصار، وشاع خبر عودته في بلاد الشوف والمتن وجبل لبنان، فابتهج الناس واستعدوا لتأييده ومناصرته، ولما علم الأميران حسين وسعد الدين بذلك، ورأيا النفاف أهل البلاد حول الأمير وتخليهم عنهما، اتصلا بالجزار يطلبان منه عسكراً لمقاومة الأمير القادم لاستعادة الإمارة، رغماً عنهما وعنه، فأرسل الجزار إليهما ألفين من الأرناؤوط ووعدهما بالمزيد من الجند.

ووصل الأمير إلى المتن في آخر تشرين الأول، فجاء أهل المتن جميماً، وآل نكد، وأغلبية الأمراء اللمميين، يقدمون له الخضوع والطاعة ويبدون استعدادهم للقتال إلى جانبه(۲۰)، ثم توجّه، في مطلع تشرين الثاني، إلى حمانا، ومنها إلى الشوف، حيث نزل بيعقلين، بالقرب من دير القمر(۲۰).

في هذه الأثناء، وصل جرجس باز، مدبر الأمير حسين، من صيدا، إلى دير القمر، ومعه جيش الأرناؤوط الذي أرسله الجزار، بصحبته، إلى الأمير حسين (٢٠٠٠ جندي)، وبدأ الأمير حسين بتعصين دير القمر وإعدادها دفاعياً كي يتمكن من مقاومة أي هجوم يقوم به الأمير بشير.

وعلم الشيخ بشير جنبلاط، وكان ببعقلين، بتوجه جيش الجزار الذي كان متمركزاً بالبقاع، نحو الشوف، لمناصرة الأمير حسين، وأن هذا الجيش قد وصل إلى صيدا، وهو يستعد للتقدم نحو الشوف عن طريق اظليم الخروب، فأعد لمواجهة نحو خسماية من خيرة رجاله وانتقل بهم سريعاً نحو اقليم الخروب لملاقاة جيش الجزار هذا، فالتقى الفريقان عند «نهر الحمّام»، ودار بينهما قتال أسفر عن هزيمة جيش الجزار وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوفه، وظل الشيخ بشير يطارد فلول الجيش المنهزم حتى عين مزبود، وبينما كان جند الجزار يعودون إلى صيدا منهزمين، كان الشيخ بشير يعود بجنده إلى بعقلين، وقد كسب الكثير من خيل الجزار وسلاحه(۱۰۰).

#### ٢ - وقعة الشويفات (١٦ تشرين الثاني ١٨٠٠)،

بعد وقعة نهر الحمّام وهزيمة جند الجزار على يد الشيخ بشير، أسقط في 
يد الأمير حسين بدير القمر، ورأى أنه من الصعب عليه مقاومة الأمير بشير 
ومعه أهل البلاد جميعاً، وتدخل أعيان البلاد لإتمام الوفاق بين الأمير بشير 
والأميرين حسين وسعد الدين، وتمّ الاتفاق بين الفريقين على أن يتولّى الأمير 
بشير إمارة الشوف بينما يتولّى الأميران حسين وسعد الدين بلاد جبيل، وغادر، 
بناءً لذلك، الأمير حسين ورجاله، دير القمر إلى ساحل بيروت، بينما دخلها 
الأمير بشير ورجاله.

#### أ - حشد القوى:

ولكن هذا الاتفاق لم يرق لجرجس باز، مدبر الأمير حسين، فما أن وصل إلى حرش بيروت حتى اتصل بنفسه، بالجزار، وطلب منه جنداً لمحاربة الأمير بشير، فأرسل إليه الجزار نحو ألفين من خيّالة الأرناؤوط والهوارة والدالاتية، فاجتمع لديه من جند الجزار نحو أربعة آلاف مقاتل، وأصبح عدد جيش جرجس باز، بالإضافة إلى أنصار الأميرين من أهل البلاد، نحو ستة الاف مقاتل (۱۷).

وعلم الأمير بشير بنكوت جرجس باز في عهده، فأمر الشيخ بشيراً وآل عماده بأن يبقوا بدير القمر لحمايتها، ثم سار هو وأخوه وأنصارهما إلى الغرب حيث تمكن من تعبئة نحو ألف مقاتل من أهالي الغربين (الأعلى والأسفل) والشحار، ثم توجّه إلى عاريا، على حدود المتن، فتمكن من تعبئة نحو ألفي مقاتل من أهالي المتن والجرد، وهكذا أصبح لدى الأمير نحو ثلاثة آلاف مقاتل من أهالي البلاد (١٠٠٨).

#### ب - المعركة:

بدأت المعركة بهجوم شته عسكر الجزار بقيادة جرجس باز، على ساحل بيروت حتى برج البراجنة، (١٤ تشرين الثاني) فأحرق الساحل كله، ثم انتقل إلى الشويفات (١٦ تشرين الثاني) فأقام حول البلدة حصاراً شديداً بنحو ثلاثة آلاف مقاتل، ثم أخذ يهاجم أحياء البلدة واحداً بعد الآخر، فهاجم «حارة المعروسية» بعسكر من الأرناؤوط، ثم هاجم «حارة القبة» بعسكر من الهوارة، وتمكن جند الأمير بقيادة أخيه الأمير حسن، ومعهم أهالي البلدة، وكانوا جميعاً نحو ألف مقاتل، من صد الهوارة الذين هاجموا حارة «القبة»، وقتل قائدهم وهو أغا من «آل الطوير»، كما تمكنوا من محاصرة الأرناؤوط وحشرهم حتى فتكوا بهم وقتوا منهم نحو ماية رجل(١٠)، وفر الباقون إلى حرش بيروت.

# ٣ - وقعة ضهور بعبدا (١٦ تشرين الثاني ١٨٠٠)،

بينما كان القتال دائراً بين جند الأمير بشير، بقيادة أخيه الأمير حسين بقيادة جرجس باز، في الشويفات، كان الأمير بشير بتوجّه بالمقاتلين الذين التحقوا به من المتن والجرد، نحو ساحة المعركة في الشويفات، إلا أنه، ما أن وصل إلى «ضهور بعبدا» حتى كانت فلول جيش الجزار كانوا، تعود أدراجها منهزمة، وصادف أن خيّالة (الدالاتية) من عسكر الجزار كانوا، في طريق عودتهم من القتال، قد وصلوا إلى تلك الضهور، فما أن رآمم رجال الأمير الذين يرافقونه من أهل المتن والجرد، وكانوا متعبين ومرهقين من المسير، حتى فرّوا من وجوههم بلا قتال، فطمع الدالاتية بهم، وجدّوا في أثرهم حتى لحقوا بهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، ولم يبق، في ساحة القتال، سوى الأمير وبعض أتباعه المقربين، وبعض آل عبد الملك والشيخ جهجاه

المماد، وقد قاوم الأمير وأتباعه مقاومة باسلة، وكان «القره محمد» على رأس خيالة الدالاتية الذين فتكوا برجال الأمير وفتلوا منهم نحو عشرين رجلاً، وانهزم الأمير ومن تبقى من أتباعه، وأولاد عمّه، إلى وادي شحرور، ثم إلى عاريا، بينما عاد «القره محمد» بخيالته إلى حرش بيروت('').

#### ٤ - وقعة بعبدا - الكحالة (١٨ تشرين الثاني ١٨٠٠)؛

لم يتوانَ جند الجزار، في أثناء عودتهم من وقعتي الشويفات وضهور بعبدا، عن إحراق كل ما مرّوا به من قرى، بل وقتل كل من صادفوه من أهالي بعبدا، عن إحراق كل ما مرّوا به من قرى، بل وقتل كل من صادفوه من أهالي تلك القرى، في طريقهم إلى حرش بيروت، حتى انهم «أحرقوا بعض أماكن من بعبدا والحدث وأخذوا حريم وقتلوا عجايز وأولاد فجمع معهم أربعة وخمسين رأس أرسلوها إلى عكاء(۱۳)، وفي اليوم الثالث (أي في ۱۸ تشرين) وصل جند الجزار إلى مكان فوق بعبدا يسمى «أرض القفل»(۱۳)، فلقيهم الأمير بألف وخمسماية من رجاله من المتن والجرد، وما أن بدأ القتال بين الفريقين حتى انهزم جند الأمير نحو الوادي وقتل من رجاله أربعة، وانهزم الأمير إلى عاريا، فلعق به جند الجزار حيث تمكنوا من قتل حليفه الشيخ جهجاه العماد، ثم طرده من البلدة وإحراقها.

وعلم الشيخ بشير بهزيمة الأمير فجاء في أثره ومعه نحو ثلاثماية مقاتل من آل تلحوق وأل نكد، وفاجأوا جند الجزار في الكحالة، حيث نشب بين الفريقين قتال استمر نحو ساعة من الزمن، استطاع الشيخ بشير ورجاله، بعدها، إلحاق الهزيمة بجند الجزار الذين انكفأوا إلى «أرض القفل»، ولحق الشيخ بشير ورجاله بهم إلى أرض القفل هانهزموا باتجاة ساحل بيروت، بعد أن خسروا نحو عشرين قتيلاً، ثم عاد الشيخ بشير ورجاله إلى المبادية(٧٠).

#### الصلح:

يئس جرجس باز من إمكان إنهاء الأمير بشير، فأرسل من يتوسط لديه، على أن يعودا إلى الاتفاق الذي سبق أن جرى بين الأمير بشير وبين الأميرين حسين وسعد الدين، وقد استجاب الأمير بشير للوساطة، وتمّ من جديد لقاء الأمراء بشير وحسن وحسين وسعد الدين «وتصافوا في بعضهم وتوجّهوا الجميع إلى دير القمره(٢٠٠)، وحلّ الوثام بين الأمير بشير وجرجس باز، أما الجزار، فلما تحقّق من اتفاق الأمراء الشهابيين فيما بينهم، أخذ جنده من صيدا وفرقه في حصن ايالته، «وبقي ينتظر لهم الفرصات»(٢٠٠).

#### ٥ - وقعة خان مراد (١٨٠١)،

طمع الأمير عباس أسعد بالإمارة، فتحالف مع اليزبكيين وعلى رأسهم الشيخ فارس العماد وأقاربه، وكتبوا إلى الجزار يطلبون منه إمارة الشوف للأمير عباس، فأجابهم إلى طلبهم، ووجّه إليه خلمة الإمارة مع جند من عنده، وكتب إلى سليمان باشا والي صيدا أن يكون فائداً للجند ويضع نفسه بتصرف الأمير الجديد.

وعلم الأمير بشير بالأمر فجمع حوله أقرباءه من الأمراء الشهابيين، كالأمير سلمان سيد أحمد، والأمير فعدان محمد، والشيخ بشير جنبلاط وآل نكد، وجرجس باز مدبر الأمير حسين يوسف، ورجالهم، وقرّر محاربة الأمير عباس أسعد.

نهض الأمير عباس بالجند من صيدا إلى عانوت، وتوجّه منها إلى دير القمر، حيث وافاه فيها الشيخ فارس العماد الذي أتى برجاله من البقاع إلى دير القمر عن طريق الباروك. وما أن علم أنصار الأمير بشير وحلفاؤه بقدوم الأمير عباس، على رأس جيش من جند الجزار، ودخوله دير القمر، حتى بدأوا يهربون من وجهه، فقد هرّ الأميران سلمان وقعدان إلى عبيه، ثم هرّ الأمير سلمان وبعض الجنبلاطية والنكدية إلى جبيل، حيث لجأوا إلى الأميرين حسين وسعد الدين، كما فرّ الأمير قعدان والشيخ بشير جنبلاط إلى المتن، وأما الأمير بشير فقد انتقل من صليما بالمتن، إلى جبيل.

وقرّر الأمير عباس مطاردة الأمراء الفارين، فغادر دير القمر باتجاه جبيل، وطلب الأمير بشير، في هذه الأثناء، إلى الأمير قعدان والشيخ بشير، أن يتربصا في جرود المتن، ويراقبا الأمير عباس، حتى إذا ما غادر دير القمر، هبا فوراً لاحتلالها والتمركز فيها، وأرسلا جندا لقطع الطريق على جند الجزار عند نهر الكلب كي لا يعود من جبيل.

وهكذا كان، فما أن ترك الأمير عباس دير القمر حتى احتلها الأمير قعدان والشيخ بشير ورجالهما، وتبعهما الأمير بشير إليها، أما الأمير عباس فقد ندم على تركه عاصمة الإمارة وحاول العودة إليها فلم يستطع، فانصرف إلى الباروك، ومنها إلى البقاع، وكتب إلى أخيه الأمير حسن أن يوافيه بالجند إلى هناك.

ومن البقاع، انتقل الأمير عباس بجنده نحو المتن، بينما توجّه الأمير بشير والشيخ بشير وجرجس باز ورجالهم من دير القمر إلى البقاع لمواجهة الأمير عباس، وفي «خان مراد»، بالقرب من «المفيثة»، التقى الفريقان في معركة دامت نحو ساعتين ونصف الساعة، إذ هاجم جند الجزار (الذين كانوا بقيادة الأمير عباس) رجال الأمير الذين تمترسوا في أرض صعبة، ولما لم يتمكن جند الجزار من زحزحة رجال الأمير من مواقعهم، شنّ الأمير بخيالته هجوماً على

جند الجزار مفاجئاً إياهم، فانهزموا أمامه، ولحق بهم، بينما ظلّوا منهزمين متقهترين وهويطاردهم هم حتى بلغوا «مكسه» ثم «المرج»، وقد قتل منهم نحو ثلاثين رجلاً، وعاد الأمير برجاله إلى حمانا ظافراً منتصرا(٧٠).

# عودة الأمير إلى الحكم،

كانت هذه الوقعة آخر وقعة بين الأمير بشير والجزار (۱۸۰۳)، إذ انه، بعد أن وجد الجزار أن لا مناص من إعادة الأمير بشير إلى الإمارة، وفي العام ۱۸۰۳، استجاب للوساطات المتعددة التي طلبت منه إعادة الأمير إلى الحكم، فأرسل إليه خلعة الولاية على البلاد «مستثنياً اقليم جزين وبرجاه (۱۸۰۰)، وهكذا عاد الأمير، من جديد، وبعد مشقات كثيرة، إلى حكم إمارة الشوف، وفي عام ۱۸۰۶ توفي الجزار، فاستراح الأمير من عبودية رزح تحت نيرها طوال مدة ولاية الجزار في عكا، ثم أرسل كتاب تهنئة إلى الوالي الجديد سليمان باشا الذي أقرّه على إمارة الشوف.

# سادساً - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (١٨١٠): 1 - عزمه على القتال ضد الوهابيين (تموز ١٨١٠)،

حاول الوهابيون بقيادة الأمير عبدالله بن سعود، أمير الحجاز، النقدم في بلاد الشام، ودخلوا حوران، فخرج الكنج يوسف (يوسف باشا)، والي دمشق، إلى صحراء المزاريب، ليصدهم، وطلب مساعدة حليفه سليمان باشا والي عكا، الذي أرسل بدوره إلى الأمير بشير كي يجهّز جيشاً وينهض لمساعدة والي دمشق. وبالفعل، جهّز الأمير بشير جيشاً من خمسة عشر ألف مقاتل("")، وسار بهم إلى طهريا لمساعدة والي دمشق، وكان سليمان باشا والى عكا قد

سبقه إليها، إلا أنه وصل بعد أن كان الوهابيون قد عادوا أدراجهم<sup>(۱۸)</sup>، وكان هذا العمل بمثابة تجرية لقوة الأمير وسرعته في التعبئة والحشد خارج حدود إمارته، مما أثر كثيراً، كما سنرى فيما بعد، في تحالفاته خارج حدود هذه الإمارة(۱۸).

# ٢ - قتاله ضد يوسف باشا والي دمشق - وقعة دمشق (أول آب ١٨١٠)؛

ويظهر أن سليمان باشا كان قد تلقى فرماناً سلطانياً بتوليته على دمشق بعد عزل يوسف باشا عنها، فأسرّ إلى الأمير بشير، وهما في طبريا، بهذا الفرمان، وطلب مساعدته (١٨٠٠)، فوافق الأمير على ذلك، بعد أن استشار أعيان البلاد فوافقوا، وكان الأمير يكنّ عداءً كبيراً ليوسف باشا (١٨٠٠) وقررا مماً، سليمان باشا والأمير، مهاجمة دمشق وخلع يوسف باشا عنها تنفيذاً لفرمان السلطان (١٨٠١)، وبدأ كل منهما يعدّ العدة للهجوم المرتقب.

#### أ - التعبلة:

عاد الأمير إلى مرجميون، وأرسل منها رسلاً إلى جميع أنحاء البلاد يطلب من كل متخلف الحضور، ثم كتب إلى أبناء عمّه من الأمراء الشهابيين كي يتوجهوا إلى مختلف المقاطعات ويجمعوا الجند ويرسلوهم إليه مع السلاح والذخائر، كما كتب إلى الشيخ بشير جنبلاط، وكان لا يزال في الشوف، أن يحضر إليه برجاله، فحضر.

أما سليمان باشا فإنه قطع الطريق إلى دمشق كي يمنع تسرب الأخبار إليها، ثم أرسل إلى حلفائه في المناطق الشمالية، في حماة وطرابلس وبقية مناطق الشمال، كي يوافوه بالجند، ثم طلب من المنلا اسماعيل، وهو كبير قادة عساكر السلطنة في بلاد الشام، وصاحب حماه، أن يأمر قادة الجيش التابع ليوسف باشا بعدم تنفيذ أوامره، بناءً للفرمان السلطاني الذي ينتزع منه الولاية.

ب - السير للقتال:

انتقل سليمان باشا بجيشه من طبريا إلى خان حاصبيا، حيث التقى بالأمير وجيشه، وسارا معاً إلى ضهر الأحمر ثم إلى قطنا، على بعد أميال من دمشق.

وعلم يوسف باشا باستعداد سليمان باشا والأمير بشير للهجوم على دمشق<sup>(مه)</sup>، وكان لا يزال في صحراء المزاريب، فعاد مسرعاً بجيشه إلى دمشق، واحتمى بالمدينة وأخذ يستعد للدفاع عنها.

ج - الاستعداد للقتال:

قرّر يوسف باشا الدفاع عن المدينة، فوزّع جيشه على حصونها وقلاعها، ونصب فيها المتاريس وحفر الخنادق وأقام وسائل الدفاع المختلفة، وقبع ينتظر الهجوم.

أما سليمان باشا، فقد أرسل إلى أعيان دمشق ومناصبها يبلغهم بالفرمان الذي تولّى بموجبه ولاية دمشق، وطلب منهم طرد يوسف باشا من المدينة.

بقي أعيان دمشق فترة من الزمن حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، فهم بين مصدق للفرمان وناف له، وبين واثق من فقوة يوسف باشا ومشكّك بها، إلا أنهم كانوا يرون، بأم العين، ورود العساكر إلى معسكر سليمان باشا وحليفه الشهابي من كل حدب وصوب، فتأكّدوا من هزيمة يوسف باشا، إلا أنهم طلبوا مهلة ثلاثة أيام لعلهم، في خلالها، يتمكنون من إقتاع يوسف باشا بالتخلي عن الولاية بسلام. والتقى أعيان دمشق بيوسف باشا وقصّوا عليه ما شاهدوه من فوّة المهاجمين وكثرة عددهم، ونصحوه بالتخلي عن الحكم، إلا أنه أصر على

المقاومة، وحاصر في المدينة وفي القلعة بعد أن تجهز بمختلف أنواع آلات الحصار.

في هذه الأثناء، وبعد أن مضت المهلة المحدّدة (وهي ٢ أيام)، تقدم سليمان باشا وحليفه الأمير بجيشهما من قطنا إلى الجديدة وداريا، وهما قريتان قريبتان جداً من دمشق.

#### د - القتال:

أرسل يوسف باشا فرقة من جنده لمواجهة المهاجمين خارج دمشق، ودار بين الفريقين، على أرض الجديدة وداريا، قتال عنيف استمر أكثر من ثلاث ساعات كاد جند يوسف باشا في خلالها أن ينهزم، مما اضطر هذا الأخير لأن يخرج بكامل جيشه من دمشق ويشن على سليمان باشا وحليفه هجوماً جبهياً شاملاً، إلا أن قوات سليمان باشا وحليفه تمكنت من صد هذا الهجوم، بل أجبرت جيش يوسف باشا على التقهقر والتراجع إلى داخل مدينة دمشق، بعد أن كبدته خسار فادحة بالأرواح والمعدات، أما سليمان باشا والأمير فباتا ليلتهما تلك في الجديدة.

إنصرف يوسف باشا لإعادة تنظيم جيشه داخل المدينة، وأعطى الأوامر لقادته كي يستعدوا لهجوم ليلي يشنونه على العدو خارج دمشق، في الجديدة، فوصل ذلك إلى مسامع سليمان باشا والأمير اللذين أخذا يعدان العدة لتلقي الهجوم، حيث رتب الأمير جيشه في ثلاث فرق من الخيّالة وزَّع عليها مهمات المراقبة والترصد طوال الليل(١٨٠، إلا أن الهجوم، تلك الليلة، لم يتم، بل ما تم هو عكس ذلك، إذ هاجم قادة جيش يوسف باشا خزنة الولاية فنهبوها، بينما فرّ يوسف باشا، مع رهط من رجاله المخلصين، إلى اللاذقية(١٨٠، ومنها إلى مصر، يوسف باشا أقد وصل، في تلك الليلة، من المنلا اسماعيل إلى قادة جيش يوسف

باشا، يأمرهم فيه بعدم طاعته وبالخضوع للفرمان الذي يولّي سليمان باشا على دمشق، ففعل القادة ما فعلوه بيوسف باشا(٨٨).

وفي صباح اليوم التالي، علم سليمان باشا والأمير بما حصل داخل دمشق، فدخلا المدينة بجندهما ظافرين منتصرين، ونشرا في أرجائها الأمن والنظام(٨٠).

#### ه - ترتيبات إدارية بعد احتلال دمشق:

بعد أن استقر الأمر لسليمان باشا في ولاية دمشق، أعاد تنظيم الإدارة في بلاد الشام على الشكل التالي:

- عيّن مصطفى بربر متسلماً على طرابلس (دون القلعة).
- وعيّن المنلا اسماعيل على حماة وحمص والبلدان التابعة لهما.
  - وعيّن حسين آغا، متسلم بيروت، متسلماً على اللاذقية.
    - وأعاد الأمير جهجاه الحرفوش حاكماً على بعلبك.
- ووتّى الأمير قاسماً، ابن الأمير بشير، على بلاد جبيل، كما وتّى ابنه الأمير خليلاً على البقاع(١٠).

والجدير بالذكر أن سليمان باشا قد أصبح، بعد توليته على دمشق، والياً على الولايات الثلاث: عكا ودمشق وطرابلس، و«صار بيده جميع المعروف الآن بولاية سوريا،(۱۰۰).

# سابعاً - قتال الأمير لإخماد الثورات في بلاده (١٨٢١)، 1 - ثورة المتن وكسروان - عامية انطلياس، واعتزال الأمير الحكم ثم عودته إليه (١٨٢١)،

توفي سليمان باشا والي دمشق وعكا وطرابلس عام ١٨١٩، فخلفه على دمشق درويش باشا وعلى عكا وطرابلس عبدالله باشا الذي بدأ يثقل كاهل الأمير بطلبه الضرائب والأموال الأميرية مضاعفة وقبل مواعيدها، مما أثار أهالي المتن وكسروان، وكانت هاتان الإقطاعتان بتسلم الأمير منذ عهد سليمان باشا، فبادر أهالي المتن إلى الاجتماع للتشاور في الأمر، وأرسلوا إلى أهالي كسروان للتضامن معهم فلبّي أهل كسروان الدعوة، ثم كتبوا إلى باقي الإقطاعات في بلاد الأمير فجاءهم ممثلون عنها جميعها ما عدا الشوف والأقاليم، وفي آذار عام ١٨٢١ احتشدت الجماهير في انطلياس، وبلغ عدد المحتشدين نحو سنة عشر ألف رجل(٢٠) من مختلف أرجاء البلاد من نصاري ودروز، فأقسم الجميع اليمين على أن لا يدفعوا للدولة إلا مالاً واحداً وفي أوانه، ثم عيتوا مندوباً عن كل قرية وأرسلوا رسلاً إلى الوالى ينبئونه بقرارهم، فأجابهم إلى طلبهم، إلا أنه ظل مصراً على أن يقدم الأمير المال المطلوب منه، ورأى الأمير أن في ذلك تعجيزاً له فآثر الاستقالة، وكتب إلى الوالي كتاب الاستقالة فقيلها الوالي وعيّن بدلاً منه الأميرين حسن على وسلمان سيد أحمد، وبعث إليهما خلع الإمارة، وقد أرسل الباشا سلاحداره، مع جند من عكا، إلى نهر الأولى قرب صيدا، كي يتولّى تقديم الخلع للأميرين، وبتاريخ ٢٨ آذار ١٨٢١ لبس الأميران خلع الإمارة وعادا ليحكما البلاد من عاصمتها دير القمر(٢٠).

أما الأمير بشير فقد غادر البلاد إلى حوران حيث مكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى بلاد جبيل ومنها إلى جزين حيث استقر به المقام، وأخذ يتوسط والي عكا للمودة إلى الإمارة(١٠٠).

وفي هذه الأثناء، كان الأميران حسن علي وسلمان سيد أحمد قد أثقلا، بدورهما، كاهل الأهالي بالضرائب والأموال، فثار الناس عليهما ورفضوا دفع الضرائب(۱۰۰)، وطردوا جباتهما من المتن وكسروان، وأخذ أعيان البلاد يفدون من جديد على الأمير بشير في جزين يطلبون منه العودة إلى الإمارة(۱۰۰). ولما رأى عبدالله باشا عجز الأميرين عن جمع الأموال المطلوبة من البلاد، وأحسّ بالتفاف الناس من جديد حول الأمير بشير، وكانت محاولات التوسط بينه وبين الأمير لم تزل قائمة، والرسائل بينه وبين الأمير لم تقطع، كتب إلى الأمير يبلغه صفو خاطره عليه وعزمه على أن يوجه إليه «ولاية الشوف وكسروان وبلاد جبيل»، ليحقق ما «عجز الأمير حسن والأمير سلمان» (٧) عن تحقيقه.

ولما علم الأميران حسن وسلمان بذلك أرسلا من قبلهما رسلاً لمصالحة الأمير بشير، وتمّ اجتماع الأمراء الثلاثة وأهل البلاد في عامية جرت في «السمقانية» في حزيران من العام نفسه ١٨٢١، حيث تنازل الأميران للأمير بشير عن الحكم، باختيار أعيان البلاد جميعاً(٨٠٠)، ووجّه عبدالله باشا عندئذ خلمة الإمارة للأمير بشير، مصحوبة بكتاب منه مضمونه أن الوالي قد فوض الأمير «الولاية مدة حياته،(١٠٠).

# ٢ - ثورة بلاد جبيل والبترون وكسروان - عامية لحفد، ووقعتا لحفد وعمشيت (آب ١٨٢١)(١٠٠٠).

عاد الأمير يثقل كاهل الأهلين بالضرائب من جديد، فأثار ذلك عليه النقمة تكراراً، واستغل الأهيران حسن وسلمان، وكانا في بلاد جبيل، هذه النقمة، فحرّضا الأهالي عليه، وتمكنا، بالتالي، من أن يعبئا ضدّه الرأي العام في كل من بلاد جبيل والبترون وكسروان، فأخذ الأهالي يطردون جباة الأمير من بلادهم، وعقدوا عامية جديدة في الحفد، اجتمع فيها معظم أهالي تلك البلاد، وقرّروا عدم دفع الميرة إلى الأمير ومقاومته بالسلاح إن هو أصر على أخذها.

#### أ - السير للقتال:

وعلم الأمير بالأمر، فسار إليهم على رأس نحو خمسماية رجل: ثلاثماية راجل ومايتي خيال (۱۰۰۱)، واصطحب معه ابنه الأمير خليلاً والمشايخ: حسن جنبلاط، وأبو سلمى العماد، وناصيف أبو نكد، وابراهيم تلحوق، وشبلي عبد الملك (۱۰۰۱)، وكان يعتزم مفاوضة المتمردين بالحسنى أملاً بإقتاعهم بدفع المال المترتب عليهم (۱۰۰۱). وسلك الأمير طريق الساحل من نهر الكلب إلى نهر البرهيم فعمشيت ففرفين (شرق عمشيت)، وعندما وصل إليها جاءته أنباء بأن الأهالي قد تجمعوا في قرية «شامات» وعزموا على مقاومته ومنعه من متابعة السير، فكتب إلى الشيخ بشير جنبلاط أن يوافيه إلى «لحفد» بالرجال، وتابع هو ومن معه سيرهم حتى وصل إلى أرض «لحفد»، فعكسر قرب نبع ماء بجوار الترية.

### ب - المفاوضات:

أما الأمالي، فعندما علموا بنقدم الأمير نحوهم، قرروا مجابهته، فاجتمع أهالي البترون وبلاد جبيل بعض أهالي كسروان في قرية «حاقل»، واجتمع أهالي جبة بشري في قرية «إهمج»، واجتمع المتأولة في «رام مشمش»، واستعدوا جبماً للقتال، إلا أنهم عيّنوا، في الوقت نفسه، وكلاء يمثلونهم في التفاوض مع الأمير، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة، ذلك أنهم أرادوا أن يفرضوا على الأمير شروطاً لا يمكنه قبولها، ومنها أن «كلمن يكون حاكماً لا يكون حكمه من يد الدولة، (۱۰۰۰)، هذا بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بدفع أموال الميرة، وقد رفض الأمير شروطهم جميعها، واعداً إياهم أن «لا يطلب منهم إلا كما أخذ من بغلاد الشوف والمتن، (۱۰۰۰)، إلا أنهم رفضوا بدورهم ذلك، وكان الأميران حسن وسلمان يحتانهم على رفض أي اتفاق مع الأمير، وكان الأمير على يقين من

ذلك، لذا، فرّر أن يتساهل في مفاوضاته معهم، وأرسل من يقول لهم إن الأمير «قد ارتضى أن لا يأخذ منهم سوى مال واحد وانه يقوم من تلك البلاد ويرجع إلى بلاد الشوف، وهم يجمعوا ما بقي من الميري ويوردوها له من دون حوالي ولا لزز في الطلب، (۱۰۰) إلا أنه فوجيء، قبل عودة رسله، أن نحو أنفين من الثوار قد احتاوا «الشير» المشرف على معسكره (۱۰۰۰)، وبدأوا يطلقون الرصاص على رجاله.

## ج - المعركة:

وأصر الأمير على أن لا يرد على النار بالمثل، وأوعز إلى رجاله بالمسالمة، رغبة منه في انتظار المدد الآتي مع الشيخ بشير جنبلاط، وحاول الأمير خليل والشيخ ناصيف الصعود إلى «الشير» ومقاتلة الثوار، إلا أن الأمير منهم من ذلك قائلاً وإنهم قليلو العدد والطريق إليهم لا يسع اثنان يمران فيه سوية، وقد حرّرت للشيخ بشير جنبلاط وللشيخ حمود أبي نكد أن يحضرا لمندي بالرجال... وحرّرت لرؤساء الديانة أن ينصحوا الرعية عن المخاطرة بأنفسهم، فيلزم أن نأخذ الأمور بطولة البال حتى ننظر ما يجدّ علينا، (١٠٨٠).

ولكن الثوار المتمركزين على «الشير» لم يتوقفوا عن رمي معسكر الأمير برصاصهم، حتى أصابوا خيمته وقتلوا أحد خدمه بينما كان يقدم الماء له (١٠٠١)، مما أثار الأمير خليلاً والشيخ ناصيف (أبي نكد) ظم يعودا يصغيان لأوامر الأمير بل تسلقا برجالهما الشير، وتبعهما رجال الأمير وقادتهم من الأمراء والمشايخ، ودار بين الفريقين قتال مرير وصفه الشهابي بقوله: «وعندما صعدوا - أي رجال الأمير - إلى ظهر الشير ابتدى القتل في ذلك العسكر - أي الثوار -، والبعض ارتموا من ظهر الشير إلى أسفل فماتوا، والبعض (تم) قتلهم ذبحاً من عسكر الأمير، وطردوهم مسير ساعة، ولما غربت الشمس رجع عسكر الأمير منصوراً وتشتت أولئك الرجال في تلك الوادي،(۱۰۰۰) وقد قتل من الثوار «ما ينوف عن الماية والخمسين من دون المجاريح،(۱۰۰۰)، بينما لم يقتل من رجال الأمير سوى «ستة رجال وأربع روس خيل وبعض المجاريح،(۱۰۰۰).

والجدير بالذكر أن الأمير بقي، في أثناء القتال، في مكانه «وإنما عسكره هجم على تلك العساكر من دون أمره،(١١٣).

وبعد هذه الوقعة، جمع الأمير عسكره وسار إلى «لحفد» حيث بات فيها ليلته، وجاءه مناولة البلاد خاضعين، ثم سار في اليوم التالي إلى عمشيت.

ويظهر أن الثوار ظنوا أن مسير الأمير من لحفد إلى عمشيت كان نتيجة خوف منهم، فمزموا على مطاردته إليها، ولحقوه برجالهم، ولما أدرك الأمير ذلك، وضع الخطة التالية:

- أمر رجاله بأن يقيموا المتاريس حول كنيسة البلدة، وهي واقعة في رأس القرية ومشرفة على الطريق الموصلة إليها.
- أمر عشرين من خيّالته بمواجهة الثوار، على أن يشتبكوا معهم بالقتال ثم ينسحبوا من أمامهم رويداً رويداً حتى يصلوا بهم إلى أمام المتاريس التي تصليهم عندئذ بوابل نيرانها.

وبالفعل قام خيّالة الأمير بالمهمة وطبتوا الخطة المثقق عليها، إلا أن الثوار لم يلحقوا بالخيّالة المنسحبين نحو كنيسة البلدة، فأفشلوا بذلك خطة الأمير(۱۱۰۰) الذي انتقل بجيشه صباحاً إلى «جبيل» فأقام فيها.

وفي هذه الأثناء، وصل الشيخ بشير جنبلاط إلى جبيل ومعه أكثر من ألفي مقاتل، وكان قد كمن له مسلحون من كسروان في الطريق عند نهر الكلب وهاجموه فصدهم ونهب رجاله بلدتي الزوق وصربا<sup>(١١٥)</sup>، فاجتمع لدى الأمير نحو ٢ آلاف مقاتل سار بهم، في أيلول (١٨٢١)، من جبيل إلى البترون فالكورة

فإهدن فبشري، حيث أتاه زعماء تلك البلاد يقدمون له الخضوع والطاعة، بينما هرّ الأمير ان سلمان وحسن إلى بعلبك(١٠٠٠).

#### د – استنتاج:

إذا أردنا أن نكون واقعيين في تحليل ثورة الإقطاعات المسيحية الثلاث 
«بلاد جبيل والبترون وكسروان»، أو ما سمي «بعامية النصاري»(۱۱۷ أو «عامية 
لحفد»، فلا بد من الاعتراف بأن هذه الثورة أو العامية قد اتخذت طابعاً طائفياً 
محضاً، بل ربما كانت أول حرب حقيقية بين الموارنة والدروز سبقت أحداث 
عامي ١٨٤٣ المائفية، ولم يمنع ذلك اشتراك المتاولة في هذه الثورة، 
كما لم يمنع ذلك «مارونية» الأمير بشير نفسه.

وهناك إشارات عديدة تؤكد هذا الواقع يمكن إيجازها بما يلى:

- لقد سميت هذه العامية «بعامية النصارى» لأن المشتركين فيها كانوا سكان الإقطاعات الثلاث (بلاد جبيل والبترون وكسروان) وهم نصارى بأغلبيتهم، وموارنة على وجه التحديد (١١٨٨).

إن اشتراك المتاولة بهذه العامية لم يكن اشتراكاً فعلياً، إذ انهم لم يشتركوا في القتال، كما انهم لم يلبثوا أن انفصلوا عن أبناء مناطقهم من الموارنة، فور علمهم بهزيمتهم، وكانوا أول من قدّم الطاعة والخضوع للأمير، يقول المؤرخ الشدياق في ذلك: «وأما المتاولة المجتمعون في رام مشمش، فلما رأوا انهزام عامية النصارى، ضعفت عزائمهم، وأظهروا أن حضورهم كان لأجل الدخول في خاطر الأمير، فحضر بعضهم إلى الأمير يعتذرون ويؤدون له الطاعة فأطلق لهم الآمان وطيب قلوبهم ونهض إلى لعفد، (۱۳۰۰).

يضاف إلى ذلك ما ورد في مذكرات رستم باز من أن الأمير بشيراً أخذ ويبيب المتاولي عن العامية،(١١٠٠). ويشرح المحقق الدكتور أسد رستم كلمة

بذلك خلافاتهم وحزبياتهم.

(يعيب) فيقول: «عاب، بمعنى: خان، ترك مبدأه، انفصل عن حزبه» (١٢١)، أي أن الأمير «حَوَن» المتاولة لانفصالهم عن «حزبهم» أو «طائفتهم».

- لقد لعب الرهبان الموارنة دوراً كبيراً في تسعير الثورة على الأمير، سواء في عامية انطلباس أو في عامية لحفد، فالمطران يوسف اسطفان هو الذي أعدّ عامية لحفد، وأسهم مع الرهبان التابعين له في إنجاحها، ويُذكر أن خوري المتن ضبط في جونية يحرض الناس على الالتحاق بعامية لحفد، وقد نفذ الشيخ بشير جنبلاط حكم الإعدام بحقه فور أن ضبطه متلبساً بهذا العمل الاساد - إن دروز الشوف والأقاليم جميعهم وقفوا إلى جانب الأمير، كما ان أحزاب الشوف جميعها والجنبلاطية واليزبكية والنكدية،، وعائلات الشوف جميعها «الجنبلاطية واليزبكية والنكدية،، وعائلات الشوف جميعها «الجنبلاطية من تلعوق وعبد الملك، وغير هؤلاء من العائلات الدرزية، لم يتخلوا عن الأمير في معركته ضد دعامية النصاري، متجاوزين

- لقد حاول الأميران حسن وسلمان تجنيد مقاتلين من المناطق الدرزية ضد الأمير فباءت كل محاولاتهم بالفشل، كما ان الأمير حسناً حاول اقتاع مشايخ الغرب من آل تلحوق بالالتحاق بالثورة والانضمام إلى الثوار ضد الأمير إلا أنه لم يفلح في ذلك، والسبب هو أن آل تلحوق لم يرضوا بأن يحاربوا أبناء طائفتهم من دروز الشوف والأقاليم، المحالفين جميعهم للأمير بشير، ولم يتورعوا عن مجابهته بالقول إنه «سيكون من الإهانة لموقعهم الإجتماعي وكذلك لديانتهم أن ينضموا إلى حركة تتألف من الفلاحين المسيحين، (۱۳۳۰). ويذكر المؤرخ الشدياق أنه، هو نفسه، الذي كلف من قبل الأمير حسن القيام بالمحاولة، وأن المشايخ التلاحقة رفضوا ذلك قائلين: «إنا لا ننقاد إلى عامية نصاري ذلك الملاد فإنه شيرة عليناه (۱۳۰).

- يظهر أن الطبقية الإجتماعية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل كل من المعسكرين المتواجهين، فبينما نرى غالبية معسكر «عامية لحفد» من «الفلاحين المسيحيين» من أهالي الإقطاعات المسيحية الثلاث، حيث يتبين أن تأثير الأعيان المقاطمجيين في هذه الثورة يكاد يكون معدوماً، بحيث لا نرى من المشايخ والأمراء فيها إلا النفر القليل (الأميرين حسن وسلمان اللذين استغلاً هذه الثورة دون أن يكونا وراء اشتعالها) (۱۳۰۰، نرى، بعكس ذلك، أمراء الدروز ومشايخهم وأعيان الشوف والأقاليم يشتركون، إلى جانب الأمير، في حربه ضد «عامية النصارى» هذه.

ومن هذا، نجد أن المعركة اتخذت طابعاً مهماً ومصيرياً، فبينما نرى أهل البلاد الثائرين على الأمير يعشدون ضدّه، في العامية، كل قواهم (١٣ ألفاً كما ذكر مشاقه) (١٣٠)، حتى ضرب المثل بذلك العشد للقوى الذي حصل في هذه العامية فقيل وأكثر عدداً من أولئك الذين اشتركوا في عامية لعفده (١٣٠)، نرى الأمير بشيراً، بدوره، يعبئ كل قواته للقتال، فيطلب من الشيخ بشير وجميع مشايخ البلاد «أن يعضروا برجالهم إليه (١٣٨)، ومع ذلك، فهو لم يتخلُّ عن سياسته السلمية تجاه الثوار، وظل مصراً، حتى آخر لعظة، على عدم مواجهة المنف ضدهم، لولا أن خرج الأمر عن يده عندما تحدى الثوار قادة الأمير ورجاله وبادروهم بإطلاق النار على معسكر الأمير وإصابة بعضهم فيه، كما مرّ معنا.

نستنتج من ذلك أن الأمير كان يشعر، ولا شك – وهو الذي ولد وترعرع على المذهب الماروني، وتمسك بديانته طوال حياته، رغم أنه لم يكن، لأسباب محض سياسية، يجهر بهذه الديانة بسلوكه في الحكم خصوصاً – أن سنده الحقيقي في حكمه هم أولئك الذين ثاروا عليه وأعلنوا الحرب ضدّه، وأنه لا بد، لكي يستمر في الحكم، من إرضائهم والتحالف معهم، ذلك لأن ليس له، في الإمارة التي يتمتع بحكمها، وهي إمارة الشوف، أية جذور تتأصل بها أسرته الشهابية، كما ان ليس له فيها أية شعبية تحميه، بل إن عائلته غريبة عن الشوف بعيدة عن عائلاته الدرزية العريقة فيه، ولطالما وحد، هو وأسلافه من الشهابيين، في أهالي جبل لبنان وبلاد جبيل، ملاذاً وحمى وأنصاراً لهم في الملمات، لذلك، لا يمكننا أن نحمل محمل الجد القول بأن اعتماد الأمير، في مواجهته لثوار لحفد، وحل نزاعه معهم، على الأسلوب السياسي، قبل الأسلوب العسكري، كان ناتجاً عن خوف منه وضعف، وشك بقدرته على مواجهتهم عسكرياً، بل إننا لا نشك لحظة في أن اعتماد الأمير لذلك الأسلوب السياسي كان ناتجاً عن رغبة صادقة منه في إعادة الثوار إلى صفه وتحالفهم معه، ومن ثم انتصاره بهم، كما كان الأمر دائماً مع أسلافه من الأمراء الشهابيين. بالنسبة إلى أهل هذه الإقطاعات، يؤكد ذلك أن الأمير لم يعمد، بعد انتصاره، إلى الانتقام الجماعي، فلم يهدم القرى ولم يحرق المنازل ولم يقطع البساتين، بل كان، مع أهل هذه البلاد، بعكس عادته في حالات مشابهة، حليماً كريماً متسلم - أ(١٣٩).

ولا ينقصن من قدر الأمير ومن هيبته وسلطانه كونه وجد صعوبة كبيرة في إخماد هذه الثورة، حتى انه كاد يفشل مراراً في ذلك (١٣٠)، وأنه، لولا حمية متأصلة في رجاله، وتفننه في حثهم على القتال (١٣٠)، والنجدة الفورية الثمينة التي قدمها له الشيخ بشير، لما استطاع اخماد هذه الثورة في عقر دارها، حتى ان المفكر والرحالة الفرنسي «لامارتين» تعجب، بل اعتبر أن في الأمر معجزة، أن يتمكن الأمير بشير، بألافه الثلاثة، من إخماد ثورة في ثلاث «مقاطعات» قوية هي بلاد جبيل والبترون وكسروان (١٣٠٠).

# ثامناً - قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (١٨٢١ - ١٨٢٢)، قتاله ضد درويش باشا والى دمشق

- بوادر النزاع المسلح بين الأمير بشير ودرويش باشا والي دمشق (١٨٢١):

ذكر «مارتان» (Martin) قنصل فرنسا بصيدا، في رسالة منه إلى البارون «باسكييه» (Pasquier) وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ١٧ كانون الأول ١٨٢١، ما يلى:

«لأهالي الجبل أملاك في مقاطعة البقاع التي تبعد ١١ فرسخاً عن مدينة دمشق والتي تتبع بشالق هذه المدينة، وقد قام رجال الباشا – باشا دمشق – بالتضييق على أصحاب هذه الأملاك الذين قاموا، بدورهم، بطرد رجال الباشا بقوة السلاح. وما أن عاد الباشا من الحج بمكة وعلم بالأمر، حتى أقدم على توقيف كل من وجد في دمشق من أهالي هذا الجبل، وعلى هذا، قام الأمير بشير، بدوره، فأوقف كل من كان تابعاً لدمشق وموجوداً في الجبل.

وهكذا، فقد أعلنت الحرب بين الأمير الشهابي وياشا دمشق، وهناك تأكيدات بأن باشا عكا دخل بين الطرفين كمصلح، إلا أن باشا دمشق رفض أية مصالحة وبدأ يستعد للحرب، وكذلك الأمير بشيره(١٣٣٠).

إذن، ما أن عاد الأمير بشير من إهدن إلى جبيل (تشرين الأول ١٨٢١)، حتى علم بأن «حسن باشا العبد»، متسلم البقاع من قبل درويش باشا والي دمشق، قد حاول التضييق على أصحاب القرى التي يملكها أتباعه في البقاع، ومعظمهم من رجال الشبغ بشير جنبلاط، فطرده هؤلاء من ديارهم بقوة السلاح، ولكنه أقدم على نهب «طروش» هذه القرى وسار بها إلى دمشق، ولما عاد درويش باشا من الحج أخيره متسلمه على البقاع بما جرى له ولرجاله،

فألقى القبض على أتباع الأمير المقيمين بدمشق، ثم عيّن محمد آغا بوزوا متسلماً على البقاع بدلاً من حسن باشا العبد، وأرفقه بمايتي خيّال وأمره بالمسير إلى مقر عمله والانتقام من أصحاب تلك القرى.

علم الأمير بكل هذه العوادث وهو في جبيل، فكتب إلى عبدالله باشا يخبره بما جرى في البقاع ويستأمره، فأمره باشا عكا بالعودة إلى بيت الدين وإرسال حملة إلى البقاع لتأديب متسلمها وطرده من البلاد، وبالفمل، فقد عاد الأمير لتوّه إلى بيت الدين، وأرسل ولده خليلاً بجيش من عنده إلى البقاع، فاحتلها بعد أن طرد منها متسلمها ورجاله، ونهب القرى التابعة لولاية دمشق فيها، ثم أعاد أصحاب القرى من أتباع الأمير إلى قراهم بعد أن كانوا قد هجروها خوفاً من بطش المتسلم ورجاله، ثم ألقى الأمير القبض على كل من وجده في إمارته من أتباع والي دمشق(١٠٠١).

وبدأت بوادر الصراع المسلح بين الأمير والوالي نتضح معالمها وتزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، ودخل أطراف عديدون محاولين إصلاح ذات البين بين الفريقين، وعرض الأمير شروطه للصلح وهي:

أولاً: رفع المصادرة عن القرى التي سبق أن صادرها والي دمشق السابق الكنج يوسف باشا مدعياً أنها تخصه، وهي في الواقع ملك آل جنبلاط.

ثانياً: أن يخضع حاكم البقاع الذي يعينه والي دمشق، للأمير، ويرفع الضرائب الزائدة عن رعاياه في البقاع.

ثالثاً: أن يحكم وادي التيم (الأعلى والأسفل) حاكم من آل شهاب يختاره الأمير.

رابعاً: أن يحكم بلاد بعلبك حاكم من آل حرفوش يختاره الأمير (١٢٥).

وتمت الموافقة المبدئية من الطرفين على هذه الأسس، وطلب باشا دمشق من الأمير أن يرسل له «عرض حال» يتضمن مطالبه هذه ليوافق عليها، ثم أصدر أوامره بإطلاق سراح من كان محتجزاً عنده من رعايا الأمير، كما أصدر الأمير أوامره بإطلاق سراح من كان محتجزاً عنده من رعايا الباشا، وكان على الأمير أن يعرض الاتفاق على عبدالله باشا لينال موافقته قبل أن يتخذ هو قراراً بشأنه، ولكن باشا عكا رفض هذا الاتفاق رفضاً باتاً بحجة أنه لا يرضى بأن يرسل الأمير «عرض حال» إلى دمشق، ثم أصدر أوامره إلى الأمير كي يستعد للقتال.

#### ١ - وقعة راشيا الأولى (شباط ١٨٢٢)؛

قرّر عبدالله باشا أن يبدأ المواجهة المسكرية ضد درويش باشا، بوادي التيم، حيث نصّب والي دمشق، في كل من راشيا وحاصبيا، أمراء من حلفائه وأنصاره، وكان الأمير منصور الشهابي حاكماً على راشيا من قبل ذلك الوالي، فقرّر باشا عكا أن يبدأ مواجهته، ضد والي دمشق، بطرد هذا الأمير، وعهد إلى الأمير بشير بتنفيذ المهمة.

- أ التحشد للقتال:
- (۱) معسكرالأميربشير:
- جهّز الأمير فوّة من ألف مقاتل من رجال الشوف بقيادة الأمير أفندي ومعه الشيخ قاسم بشير جنبلاط والشيخ حمود النكدي (على رأس جماعة من المناصف)، وأمرهم بأن يسلكوا طريق جزين - مرجعيون،
- جهّز عبدالله باشا والي عكا قوّة من ٥٥٠ خيّالاً من جنده من الأرناؤوط (١٠٠ خيّال بقيادة محمد آغا نعمان)، والهوارة (٢٠٠ خيّال بقيادة أبو زيد

آغا)، والدالاتية (٢٥٠ خيّالاً بقيادة نعمان آغا وابراهيم آغا)، وأمرهم بالتوجّه إلى مرجعيون لملاقاة جند الأمير هناك.

التقت القوتان بمرجميون، واتجهتا معاً، بقيادة الأمير أفندي، إلى
 راشيا، وعسكرتا في القرى المحيطة بها.

# (٢) معسكر الأمير منصور:

- توجّه الأمير منصور من دمشق إلى راشيا ومعه ٤٠٠ مقاتل.
- جهّز درويش باشا فرقة من ٥٠٠ مقاتل وضعها بقيادة الأمير فارس سيد أحمد، يساعده أخوه الأمير سلمان، وأرسلهما لمعاونة الأمير منصور، بعد أو ولّى الأمير فارساً على حاصبها (١٣٠٠).
- كان إلى جانب الأمير منصور، في حربه هذه، بعض اليزبكين الذين الحازوا إلى والي دمشق ضد الأمير بشير، وعلى رأسهم الشيخ ناصر الدين العماد.
   ب المهمة:

حدّد عبدالله باشا هذه المهمة في الأمر الذي وجهه إلى قادة الجند الذين أرسلهم لمعاونة الأمير أفندي بمهمته (السردار محمد آغا نعمان. وأبو زيد آغا، ونعمان آغا) وذلك بتاريخ ٥ جمادى الثانية ١٢٣٧هـ الموافق لـ٢٨ شباط ١٨٢٣م، وقد جاء فيه ما يلي: «تذهبوا لمند ولدنا الأمير أفندي الشهابي زيد مجده، وتفهموه أن سعادة أفندينا ولي النعم أمر بالركوب على ريشيا، وحالاً تقدموا أنتم وبقية عسكرنا المنصور مع الأمير أفندي المومى إليه وتضربوا ريشيا بفرد رأس، ولا تتأخروا عن التوجّه ولا ساعة الفرد، نؤكد عليكم،(١٢٠٠).

#### ج - المعركة:

تقدمت قوات الأمير أفندي باتجاه راشيا، فخرجت إليها قوات الأمير
 منصور، والتقى الفريقان خارج البلدة في معركة ضارية انهزم، خلالها، الأمير

أفتدي ورجاله، وقد تعقبتهم قوات الأمير منصور والشيخ ناصر الدين العماد، 
إلا أن الأمير أفتدي عاد فنظم صفوفه وكرّ من جديد على الأمير منصور 
ورجاله، فهزمهم وظل يطاردهم إلى أن دخلوا البلدة وتحصّنوا بها. وقد قتل من 
رجال الأمير منصور ١٨ رجلاً وأسر عشرون، كما غنم الأمير أفتدي ٤٧ رأساً 
من الخيل(٢٠٠١)، وذكر بعض المؤرخين أن قتلى جيش الأمير منصور كانوا ١٢ 
رجلاً وقتلى جيش الأمير أفتدى سنة رجال(٢٠١٠).

#### ٢ - وقعة راشيا الثانية (آذار ١٨٢٢)،

لم تكن وقعة راشيا الأولى حاسمة بين الفريقين، بل لم تكن أكثر من مناوشات تمهيدية للمعركة الفاصلة، وعلى هذا، فقد تابع الخصمان استعدادهما للمعارك القادمة.

- أ التحشد للقتال:
- (۱) معسكر الأمير بشير:
- أعلن الأمير بشير التعبئة في بلاده، فجمع نحو ألفين من المقاتلين قادهم
   بنفسه وسار بهم، ومعه أبناء عمّه من الأمراء الشهابيين، إلى جزين، فحاصبيا،
   فراشيا، فوصل وعسكر بجنده بالقرب من معسكر الأمير أفندي، حول راشيا.
- في هذه الأثناء، التحق به الحاج موسى الحاسي قائد جند الهوارة الذي كان متمركزاً عند جسر بنات يعقوب، ومعه ٢٠٠ خيّال، وذلك بعد أن تلقى أمراً من عبدالله باشا والى عكا بالالتحاق بالأمير(١٠٠٠).
- وصل الأمير بجنده إلى بيت نهيا، وقد اجتمع لديه، في ساحة القتال، نحو أربعة آلاف رجل من أهل البلاد، بالإضافة إلى نحو ألفين من جند عبدالله باشا، فكان مجموع ما حشده الأمير بشير، في هذه الوقعة، من الجند، نحو ستة آلاف.

## (٢) معسكر الأمير منصور:

كان الأمير منصور قد حشد، في الوقعة الأولى وبعدها، نحو ألف مقاتل،
 كما قدمنا، ثم وصل لراشيا عسكر من دمشق بقيادة ابراهيم آغا قبودجي باشا
 «وتكامل عسكر الدولة الذي في راشيا نحو ألفين خيّال وزلم»(١١١١).

وقد ذكر الشدياق أن درويش باشا حشد لهذه الوقعة ٢ آلاف مقاتل مقابل ٥ آلاف حشدهم عبدالله باشا من «عسكر عكا والبلاد»(١٤١٠).

#### ب - المهمة:

حدّد عبدالله باشا مهمة جيش الأمير في الأمر الذي وجّهه إليه بتاريخ ٦ جماد الثاني ١٣٢٧هـ (الموافق لأول آذار ١٨٢٢م) وجاء فيه ما يلي:

" وفالآن حيث أنه صار وقمتم فصار مقتضى وصولكم لراشيا ونجاز المادة او ألم الله على المهمة - وما عاد موافق رجوعكم... بادروا بأخذها وتشتيت شمل الموجودين بها... وبحوله تعالى وقوته، بعد أخذكم المحل، تركزوا أنتم - أي الأمير - في راشيا، وتوجهوا المساكر حالاً في أثر عسكر الشام وأثر الأمير منصور، ويلحقهم في الطعن والضرب والنكال حتى يقلطوهم حدود مقاطعة راشيا لجهة الشام، ويرجعوا وأنتم تبقوا في راشيا، لا تركبوا مع المسكر في أثر عسكر الشام بل ابقوا في راشيا لجهة الشام، ويرجعوا وأنتم تبقوا في راشيا، لا تركبوا مع المسكر في أثر عسكر الشام بل ابقوا في راشيا لحين نوجة لكم منا تعريف...، (١١٦)، وهكذا، فقد حدّ عبدالله باشا مهمة الأمير، في هذه المرحلة بإخراج عسكر دمشق من راشيا ومطاردته حتى حدود وادي التهم لجهة دمشق.

#### ج - المعركة:

- وزِّع الأمير جنده إلى فرقتين:

الأولى: جند عكا، وقد أمرهم بالتمركز على تلة مقابل راشيا، بالقرب منها، وإلى الشمال، وتدعى «الظهر الأحمر»، وكانوا بقيادة الأمير خليل ابن الأمير بشير. الثانية: جند البلاد، وقد أمرهم بالتمركز على جبل مقابل اللظهر الأحمر، ولراشيا معاً، وكانوا بقيادة الأمير بشير نفسه.

# المرحلة الأولى: القتال

- بدأ جند دمشق القتال بأن خرج من راشيا نحو أربعماية خيّال متّجهين نحو السهل الذي هو في أسفل البلدة (راشيا)، فتصدى لهم جند عكا، من الهوارة، الذين نزلوا، بقيادة الأمير خليل نفسه، ومعه الشيخ حمود والشيخ ناصيف النكديين، ونزل معهم نحو خمسماية من أهل البلاد.
- ما أن بدأ القتال بين الفريقين حتى هزم جند دمشق وعلى رأسهم قائد الدالاتية، الذي انهزم وفرسانه دون أن يتقدم أحد من جند دمشق لنجدته، وطارده الهوارة، وقتلوا من جنده خمسة عشر رجلاً وغنموا ٢٤ رأساً من الخيل، أما هو ورجاله فقد هربوا إلى أسفل البلدة وتحصّنوا في إحدى القلاع الصغرية.
- ما أن رأى الأميران منصور وسلمان والشيخ ناصر العماد جند الدالاتية الدمشقيين منهزمين وجند عكا يطاردونهم، وكانوا، مع رجالهم، في أسفل البلدة، حتى تصدوا لجند عكا وخاضوا معهم فتالاً عنيفاً تمكنوا في نهايته من إجبارهم على الكف عن مطاردة الدالاتية والإنكفاء إلى المواقع التي أنوا منها، بينما عاد جند دمشق والأمير منصور إلى مواقعهم.
- خرج رهط من الأرناؤوط من راشيا وهاجم قرية بيت كيفا الواقعة قرب راشيا وإلى الجنوب، فأحرقها ولكنه لم يتمكن من احتلالها، وتصدى لهذا المهط جند الأمير فهزموه وقتلوا منه ستة رجال، «ولولا زود الثلوج والوحول لكانوا تملكوا راشيا بتلك الليلة (١١١٠). وقد عاد جند الأمير، بعد ذلك، إلى مواقعهم.

#### المرحلة الثانية: الحصار

- لم يكن بإمكان الأمير أن يحتل راشيا بالنظر إلى كثرة الثلوج التي تسد جميع المسالك الموصلة إليها، فآثر أن يشدّد الحصار على البلدة، ووزّع، لهذه الغاية، قواته، على الشكل التالي:
- أرسل الشيخ بشير جنبلاط بألف نفر من رجال الشوف إلى قرية
   كفرقوق الواقعة شمال شرقي راشيا، وأمره بأن يقطع الطريق المؤدية إلى راشيا
   من كفرقوق.
- وزّع باقي جنده أرهاطأ، وأمر كل رهط بالتمركز في نقطة من النقاط
   حول البلدة، حتى أكمل حصارها وتطويقها.
- عندما رأى جند دمشق المتحصن بالبلدة أنه غير قادر على متابعة القتال، وأنه غير قادر على متابعة القتال، وأنه غير قادر كذلك على رفع الحصار عن البلدة، عمد إلى المفاوضة، فأرسل السر عسكر ابراهيم آغا فبودجي باشا، وكان داخل البلدة مع جنده، إلى الأمير يطلب منه الأمان، ويطلب رفع الحصار عن البلدة كي يتمكن جند دمشق أن يتركوها للأمير ويعودوا إلى دمشق بسلام.
- في هذه الأنتاء، وبعد أن وافق الأمير على إخراج جند دمشق من البلدة، خشي الأمراء منصور وسلمان وفارس، ومعهم الشيخ ناصر الدين العماد، أن يغتنم الأمير بشير هذه الفرصة فيلقي القبض عليهم، فهربوا من البلدة ليلاً عن طريق «عقبة الفرس» المؤدي إلى إقليم البلان فقطنا، وقد اضطروا إلى السير مشياً إذ لم يتمكنوا من أخذ خيولهم معهم، مما جعلهم يعانون الكثير من المشقة بسبب الوحول والثلوج(١٠١٠).

#### المرحلة الثالثة: الاحتلال

- في الصباح، ارتحل جند الشام كافة من راشيا إلى دمشق عن طريق كفرقوق، تاركين البلدة للأمير بشير ورجاله، وقد اجتمع السر عسكر ابراهيم أغا بالشيخ بشير في كفرقوق، وتابع وجنده سيرهم نحو دمشق.

- ودخل الأمير بشير وجنده، بعد ذلك، راشيا، فصرف أعيان البلاد إلى ديارهم، ولم يبقَ معه في وادي التيم سوى أولاد عمّه والمشايخ الجنبلاطيين والشيخ حمود نكد، ثم كتب إلى عبدالله باشا يبشره بالنصر، فأرسل باشا عكا للأمير ولقادة الجيش تهاني ومكافأت ثمينة (١١١)، وعاد الأمير بعدها إلى مقرّه ست الدبن.

# ٣ - وقعة المزة (٢٧ أيار ١٨٢٢)،

ازدادت العلاقات توتراً بين عبدالله باشا والي عكا ودرويش باشا والي دمشق، بعد وقعة راشيا وهزيمة درويش باشا في هذه الوقعة، فعاد كل من الفريةين يستعد لجولة جديدة من القتال، لذا، أرسل عبدالله باشا إلى الأمير بشير يأمره بإعداد رجاله للإشتراك في الحرب المقبلة ضد والي دمشق(۱۱۰۰)، ولما علم درويش باشا بذلك حاول تحييد الأمير، فأرسل إليه من ينبئه أن الباب المالي قد أصدر فرماناً بتوليته - أي درويش باشا - على ولاية عكا وطرابلس بالإضافة إلى ولاية دمشق، ويطلب منه أن يلتزم جانب الحياد في حرب الولاة، وأن لا ينحاز إلى جانب عبدالله باشا المالاع وابداء الرأي فيه، فكان جواب حين أحاله بدوره إلى عبدالله باشا للإطلاع وإبداء الرأي فيه، فكان جواب عبدالله باشا إصراراً منه على موقفه تجاه درويش باشا وتكراراً لطلبه من الأمير شير أن ستعد للقتال (۱۱۰۰).

وقرّر الأمير أن يتوجّه إلى عكا لمقابلة الوالي ومحاولة إقناعه بالتخلي عن موقفه العدائي تجاه والي دمشق، وبأن مهاجمته لدمشق التي تمتبر «باب الكعبة» سوف تؤدي إلى غضب الدولة عليه، ولكن عبدالله باشا أصرّ على موقفه، ويقال إنه أطلع الأمير على فرمان مزور بتوليته على دمشق مما جمل الأمير يوافق والي عكا على رأيه وينحاز إلى جانبه (١٩٠٠).

أ - التحشد للقتال:

# (١) معسكر والي عكا:

غادر الأمير عكا وتوجه لتوه إلى حيث عسكر ابنه الأمير خليل بجيشه عند جسر بنات يعقوب، فجمع ذلك الجيش وتوجّه به إلى قرية «نمران» فقرية «القنيطرة» ثم «سمسم»، حيث كان جند والي عكا بقيادة ابراهيم أغا كردي بانتظاره، فانضم الجميع، جند البلاد وجند الوالي، إلى الأمير الذي تولى قيادتهم، وكان يعاونه في قيادة جند البلاد كل من ولده الأمير خليل والشيخ بشير جنبلاط، وقد بلغ عدد هؤلاء نحو ستة آلاف مقاتل، حسب رواية القنصل الفرنسي بصيدا، الذي يذكر أن «الأمير بشيراً والشيخ بشير جنبلاط قد جمعا نحو ستة آلاف رجل وسارا على رأسهم لمحاربة جند باشا دمشق الذي يراوح عددهم بين 7 و٤ آلاف رجل»(١٠٠٠).

# (٢) معسكر والي دمشق:

إنضم إلى هذا المسكر خصوم الأمير بشير من أهل البلاد مثل الحزب اليزبكي (الشيخ علي العماد وأبناء عمه الشيخ أمين والشيخ خطار قاسم المعاد، وأنصارهم)، والأميرين حسن وسلمان الشهابيين، وبعض مشايخ آل تتعوق وآل عبد الملك(١٠٠١)، وقد تجمع لدى باشا دمشق من هؤلاء وأنصارهم، ومن جند دمشق، ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقائل، كما قدمنا(١٠٠٠).

ب - السير للقتال:

إنتقل الأمير بكامل جيشه إلى بلدة «الجديدة» أو «جديدة عرطوز» وهي على مسير ساعتين من دمشق، ثم تابع سيره إلى قرية «كوكب» فقرية «المضمية»، على مقربة من دمشق جنوباً بغرب، وعسكر في هذه القرية استعداداً للتقدم نحو دمشق.

وما إن بدت طلائع جيش الأمير على مشارف المدينة حتى تحرك جيش دمشق وخرج من المدينة لملاقاته، فمكسر في «المزة» على مسافة قليلة من ممسكر الأمير الشهابي.

ج - المركة:

بدأ القتال صباح يوم الأحد في ٦ رمضان ١٣٢٧هـ (الموافق ٧٦١ أيار ما المرافق ٧٦١ أيار ما الماله من الماله من الماله من الماله من أهالي الشوف ورجال بيت أبو نكد والبعض من أهالي المتن، الخيّالة والمشاة «من أهالي المالة» والهوارة» (أبو نكد والبعض من أهالي المتن، ومن عسكر عبدالله باشا الدالاتية والهوارة» (أأب بشيادة الأمير خليل وقادة الدالاتية (السر عسكر ابراهيم أغا الكردي ومعاونوه)، والهوارة (أبو زيد أغا وموسى أغا الحاسي)، وسار بهم إلى قرية المزة حيث ضرب حصاراً حولها.

خطة الأمير:

بعد أن أتم الأمير حصار المزة اعتمد الخطة التالية:

 القيام بمناورة تضليلية من على الهضبة المشرفة على المزة من الجهة الغربية.

والقيام بالهجوم الرئيسي على القرية من الجهة الجنوبية.
 ولتنفيذ الخطة، قسم الأمير جيشه فرقتين:

- الأولى، بقيادة ابنه الأمير خليل، ومهمتها تنفيذ المناورة التضليلية.

الثانية، بقيادته هو نفسه، ومهمتها تنفيذ الهجوم الرئيسي على المزة.
 وتنفذ الخطة على مرحلتين: الأولى، المناورة التضليلية، والثانية، الهجوم الرئيسي.

# خطة جيش دمشق:

أما جيش دمشق فقد عسكر خارج دمشق وفي سهل متسع أمام قرية المزة، وقد فسّم باشا دمشق جيشه فرفتين:

- فرقة الخيّالة والمدفعيّة، وقد تمركزت خارج القرية وفي السهل، المدافع
   المقدمة، وخلفها الخيّالة.
  - فرقة المشاة، وقد تمركزت خلف أسوار القرية المطلة على السهل. تنفيذ الخطة:
- أرسل الأمير ابنه خليلاً على رأس فرقة من خيالة الأرناؤوط، ومعه الشيخ حمود والشيخ ناصيف النكديان، فتمركز على جبل يشرف على المزة من الجهة الغربية، ثم شن، انطلاقاً من مركزه هذا، هجوماً على القرية، ودار بين الفريقين قتال عنيف استعمل فيه المدافعون، من داخل أسوار القرية وخارجها، كل أنواع الأسلحة من «مدافع وبنادق وزنبركات» فقتل مقدم الأرناؤوط وانهزم جند الأمير خليل فعادوا إلى مواقعهم.
- في هذه الأثناء، كان الأمير بشير يقوم، على رأس فرقة مختارة من المشاة قوامها ألف نفر، بهجوم جنبي انطلق به من الجنوب باتجاه أسوار القرية، فتسلق رجاله تلك الأسوار تحت وابل من الرصاص (وهي مبنية من الطين) فهدموها وأضرموا النارفي بيوت القرية، ودخل الأمير وجنده القرية حيث جرى بينهم وبين المدافعين قتال بالسلاح الأبيض وتبادل الرصاص من مسافات قريبة، حتى انهارت مقاومة المدافعين فقتل من قتل وفر من استطاع إلى الفرار سبيلاً (١٥١).

# رواية الشدياق:

يروي الشدياق أنه، حين دنا مشاة الأمير من متاريس جند دمشق المدافعين عن القرية، وكان هؤلاء من اليزبكيين من رجال الشيخ ناصر الدين العماد، طلبوا من هؤلاء الجند أن يسمحوا لهم بدخول القرية لأنهم أصحاب قادمون إليهم وفصدقهم الشيخ ناصر الدين وانخدع لظنه أنهم جماعة اليزبكية، وأمر جنده وجند دمشق بأن يسمحوا لهم بالدخول، ولكن، ما كاد مشاة الأمير يدخلون بهذه الحيلة إلى القرية، حتى انقضوا على متاريس الجند الدمشقيين والجند اليزبكين وأخذوا يطلقون الرصاص عليهم، فأزاحوهم من مواقعهم وهزموهم (١٠٠٠). إلا أننا لا نستطيع أن نؤكد هذه الرواية أو ننفيها باعتبار أن الشاهد الوحيد عليها هو الشدياق نفسه الذي كان في المسكر المادي للأمير، ويف كل حال، فإننا المادي للأمير، ويف كل حال، فإننا لا نستطيع أن ننفي احتمال الانحياز لدى كل من المؤرخين.

## نتيجة المعركة:

إتفق المؤرخان، الشدياق والشهابي، على الإقرار بضخامة الخسارة التي وقعت بالجند الدمشقي وحلفائهم في هذه الوقعة، فبينما نرى الشدياق يصنف هذه الوقعة بقوله: «قما كنت ترى إلا سيوفاً تلمع وعيوناً تهمع وأجساماً تقطع، وازدحمت الفرسان على معابر المياه فانطرحوا صرعى وسدت في وجوههم أبواب النجاة وتشتت الرجّالة بين الأشجار فمنعتهم الوحول عن الخلاص والفرار فأدركهم القوم الظافرون وجرعوهم كأس المنون\(^^1)^1، ويذكر أنه قتل في هذه الوقعة من الجند الدمشقيين وحلفائهم «نحو مايتين وعشرين رجلاً ما عدا الغرقى» وأسر «نحو خمسماية رجل، وأسر الشيخ حسين تلحوق جريحاً مهشماً»، وأما من بقي من جند دمشق في المزة «فسلم بعض وقتل بعض»، كما

يذكر أن عدد الأسرى من جند دمشق كان ١٢٠ أسيراً، من أصل خمسماية، وقد أرسلهم الأمير إلى عكا، أما الباقون فكانوا من حلفاء درويش باشا من رجال الأمراء الشهابيين والحزب اليزبكي، وقد أطلق الأمير سراحهم(١٥٠).

أما الشهابي فيذكر أن عدد القتلى من جند دمشق وحلفائهم كان «ينوف عن المايتين وخمسين نفر» وأن الأسرى كانوا «نحو خمسمئة أسير»، أما باقي جند دمشق فقد ذهب «بين مهزوم ومجروح»، واستولى الأمير على «وطاقهم والجبخانا والمدافع والزمبركات وجميع الخيل والسياس»، كما يذكر، في مكان آخر، أن عدد الأسرى من جند دمشق كان «ثلاث مية وأربعة وسبمين نفر» من أصل خمسماية، وقد أرسلهم الأمير إلى عكا «وأما الماسورين الذين من جبل الدوز الذين كانوا صحبة الأمير حسن والأمير سلمان والشيخ علي عماد أطلق سبيلهم» (١٠٠٠)، ولكن الشهابي يعود فيستطرد في مكان آخر فيقول إنه «بقي جملة ناس، بعد أيام، تتباين غرقاً في نهر بردى من عساكر الشام، حتى بلغ ما ينوف عن ألف نفس ما بين أسير وقتيل» (١١٠١)، وقد عاد الأمير، بعد هذه الوقعة، إلى المعضمية فعسكر فيها.

بعد هذه الوقعة (۱۲۰۱)، كان لا بد أن يتدخل الباب العالي ليضع حداً لتصرف والي عكا وحليفه الشهابي، خصوصاً أنه اتهم هذا الوالي بتزوير فرمان بتسلمه ولاية دمشق، فكلف مصطفى باشا والي حلب أن يسير بجيشه لنجدة درويش باشا والي دمشق، وكان هذا الأخير قد سحب ما تبقى له من جند وأدخلهم المدينة وأقفل أبوابها عليه وعليهم، فما أن علم بقدوم والي حلب لنجدته حتى استعاد معنوياته وأرسل أعيان دمشق إلى حمص لملاقاة والي حلب والاحتفاء به، وما أن وصل مصطفى باشا إلى حمص حتى أمر جميع مناصب الشوف وأميانه وأمراثه وشيوخه أن يدخلوا في طاعة الأميرين سلمان وحسن

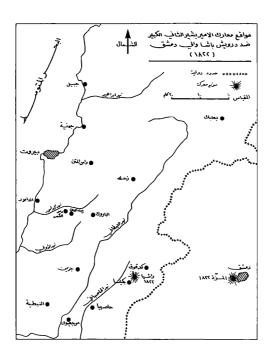

الشهابيين، حليفي والي دمشق، ولما وصل إلى دمشق أصدر أمراً إلى الأمير بشير أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ويعود بجيشه إلى بلاده، فأذعن الأمير ونهض حالاً بالجند إلى «خان الشيخ» فقرية «مجدل شمس» فإلى «جسر بنات يعقوب» ثم إلى «بيت الدين».

وما أن استقر الأمر لدرويش باشا، وتسلم من مصطفى باشا والي حلب، الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابلس بالإضافة إلى دمشق، حتى أصدر، بدوره، أمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيل، إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر الدولة العلية... وتأكد عندنا عصاوته، اقتضى الآن أننا قد رفعنا يده من التزام الجبل وجبيل، "آثا، ثم أتبعه، بعد ذلك، بأمر «بيلوردي» آخر، عين بموجبه الأمير عباس أسعد أميراً على «جبل الدروز وكسروان وبلاد جبيل»، وقد وقع درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا وطرابلس شام وأمير الحاج، (١٨٢٢)، وإما الأمير بشير، فقد غادر البلاد إلى مصر وطرابلس انه نضينة أقلته من بيروت إلى مصر (١٠١٥).

# تاسعاً - حرب البشيرين، أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة (١٨٢٥)،

قبل أن نتحدث عن حرب البشيرين، لا بد من التوقف أمام ظاهرة أحدهما الشيخ بشير جنبلاط، والتأمل فيها بعمق، فقد كان هذا الرجل زعيماً حقيقياً للشوف، تنبع زعامته من أصالة متجذرة في أعماق الجبل تمتد إلى عهد المني الكبير، حليف جدّه على باشا جنبلاط والي حلب في مطلع القرن السابع عشر، بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من شخصية فذة تفرض نفسها

على العامة دونما تكلف، لذا، فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحقَّه في زعامة البلاد حقاً لا بنازعه فيه أحد، بل وريما باستحقاقه لامارتها أكثر من استحقاق أي زعيم آخر سواه، خصوصاً إذا كان شهابياً طارئاً لا تربطه بالناس والشعب في الإمارة إلا رابطة النسب البعيد، نسب يتصل بالرحم، وزاد على ذلك أن افترق عن الناس والشعب في تلك الامارة «يصده عن الدروز جانباً وميله بكليته إلى النصاري حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب عليه واعتز به مارقاً منه إلى الدين المسيحي»(١٦٦). ويتابع «أبو شقرا» وهو أحد مؤرخي تلك الفترة، وما بعدها، معبراً، سيذاجة متناهية، عن التأثير السيئ الذي تركه تغيير الأمير لدينه، في صفوف الشعب في الجبل، وهو ما يوضح، بما لا شك فيه ولا لبس، أحد أهم أسباب الصراع بين البشيرين، فيقول: «وما ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاك، لأنه لم يكن ذا معارف وفيرة يتبين بها هذا الأمر، بل كان مجرد تنصره نكاية بالدروز واعلانا بالبغض لهم والابتعاد عنهم والحب لفيرهم والقرب من ذلك الفير. ولم يكن في سياسته تلك من بأس فيما لو راعينا مشاربه ومقاصده، فقد ازدادت بذلك أمة عيسي به ثقة واليه إركاناً وله طاعة وانقياداً، ثم إنه، بعد ارتداده، جمع كبار الشهابيين إلى نديه (أي مجلسه)، وأبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحاً عليهم أن يقتدوا به ويحذوا حذوه، وقد أوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم الإسلام، وعما يترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعرّز الدولة وبسطة الجاه والسؤدد، ولم يزل في اغوائهم وتغريرهم حتى حملهم على الردة وأصبحوا للديانة المسيحية معتنقين. ولم يلبث هذا الداء أن سرت عدواه إلى الأمراء اللمعيين سادة المتن الذين كانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالمروق إلى الدبانة المسيحية أبضاً»(١١٧). الشهابيين، حليفي والي دمشق، ولما وصل إلى دمشق أصدر أمراً إلى الأمير بشير أن يخضع بدوره لأوامر الدولة ويعود بجيشه إلى بلاده، فأذعن الأمير ونهض حالاً بالجند إلى «خان الشيخ» فقرية «مجدل شمس» فإلى «جسر بنات يعقوب» ثم إلى «بيت الدين».

وما أن استقر الأمر لدرويش باشا، وتسلم من مصطفى باشا والي حلب، الفرمان السلطاني بتوليته على عكا وطرابلس بالإضافة إلى دمشق، حتى أصدر، بدوره، أمراً «بيلوردي» بعزل الأمير بشير عن إمارة الجبل وبلاد جبيل، إذ أنه بعد أن «تحقق لدينا خيانته من عدم مجاوبته لنا بعدم الإطاعة لأوامر الدولة العلية... وتأكد عندنا عصاوته، اقتضى الأن أننا قد رفعنا يده من النزام الجبل وجبيل، (۱۳۲۰)، ثم أتبعه، بعد ذلك، بأمر «بيلوردي» آخر، عين بموجبه الأمير عباس أسعد أميراً على «جبل الدروز وكسروان وبلاد جبيل»، وقد وقع درويش باشا هذا «البيلوردي» بإمضاء «الحاج محمد درويش والي الشام وصيدا وطرابلس شام وأمير الحاج، (۱۸۲۲)، وإما الأمير بشير، فقد غادر البلاد إلى مصر على العام نفسه (۱۸۲۲)، ويذكر القنصل الفرنسي في طرابلس انه غادرها على متن سفينة أقلته من بيروت إلى مصر (۱۵۰۰).

# تاسعاً - حرب البشيرين، أو الصراع الدامي على زعامة الإمارة (١٨٢٥)،

قبل أن نتحدث عن حرب البشيرين، لا بد من التوقف أمام ظاهرة أحدهما الشيخ بشير جنبلاط، والتأمل فيها بممق. فقد كان هذا الرجل زعيماً حقيقياً للشوف، تنبع زعامته من أصالة متجذرة في أعماق الجبل تمتد إلى عهد المعني الكبير، حليف جدّه على باشا جنبلاط والي حلب في مطلع القرن السابع عشر، بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من شخصية فذة تفرض نفسها

على العامة دونما تكلف، لذا، فقد نما لدى هذا الشيخ شعور بديهي بحقّه في زعامة البلاد حقاً لا بنازعه فيه أحد، بل وريما باستحقاقه لإمارتها أكثر من استحقاق أي زعيم آخر سواه، خصوصاً إذا كان شهابياً طارئاً لا تربطه بالناس والشعب في الإمارة إلا رابطة النسب البعيد، نسب يتصل بالرحم، وزاد على ذلك أن افترق عن الناس والشعب في تلك الإمارة «بصده عن الدروز جانباً وميله بكليته إلى النصاري حتى ترك دينه الإسلامي الذي ولد فيه وشب عليه واعتز به مارقاً منه إلى الدين المسيحي»(١٦١). ويتابع «أبو شقرا» وهو أحد مؤرخي ثلك الفترة، وما بعدها، معبراً، بسذاجة متناهية، عن التأثير السيئ الذي تركه تغيير الأمير لدينه، في صفوف الشعب في الجبل، وهو ما يوضح، بما لا شك فيه ولا لبس، أحد أهم أسباب الصراع بين البشيرين، فيقول: «وما ذلك لجزمه بصحة هذا وفساد ذاك، لأنه لم يكن ذا معارف وفيرة يتبين بها هذا الأمر، بل كان مجرد تنصره نكاية بالدروز واعلانا بالبغض لهم والابتعاد عنهم والحب لغيرهم والقرب من ذلك الغير. ولم يكن في سياسته تلك من بأس فيما لو راعينا مشاريه ومقاصده، فقد ازدادت بذلك أمة عيسي به ثقة واليه إركاناً وله طاعة وانقياداً، ثم إنه، بعد ارتداده، جمع كبار الشهابيين إلى نديه (أي مجلسه)، وأبان لهم جلية قصده عن التنصر مقترحاً عليهم أن يقتدوا به ويحذوا حذوه، وقد أوضح لهم عن الفوائد التي تنجم لهم بتركهم الإسلام، وعما يترتب لهم بتنصرهم من النجاح والفلاح وتعرَّز الدولة وسطة الحاه والسؤدد، ولم يزل في اغوائهم وتغريرهم حتى حملهم على الردة وأصبحوا للديانة المسيحية معتنقين. ولم يلبث هذا الداء أن سرت عدواه إلى الأمراء اللمعيين سادة المتن الذين كانوا دروزاً فحذوا حذو آل شهاب بالمروق إلى الديانة المسيحية أيضاً»(١٦٧). لقد كان الشيخ بشير جنبلاط، بزعامته الحقيقية في الشوف، يسهم في صنع أمراء هذه الإمارة، إن لم يكن يصنعها فعلاً، دون أن يكون له الحق بأن يطمح لاعتلاء سدة هذه الإمارة ذات يوم (١٦٨).

ولكن الزعيم الجنبلاطي لم يكن يجد غضاصة في أن يطمح إلى ما كان يطمح إليه أي أمير من الأمراء الشهابيين في بلاده، خصوصاً أنه كان، بزعامته وقوة شخصيته، بالإضافة إلى ثروته وغناه، السند الحقيقي، والقوّة الحقيقيّة، لأى أمير حاكم في البلاد، كما انه استطاع، بدهائه السياسي، أن يجمع، تحت رايته، الفئتن المتنازعتن دائماً: الجنبلاطية واليزبكية، حتى أصبح الشوف برمته في قبضة يده. ويرى بعض مؤرخي تلك الفترة أنه كان يحلم فعلاً بتولى حكم إمارة الشوف، «ولعل بناءه جامع المختارة من الأمور المهدة لذلك، وما هدم الأمير بشير ذلك الجامع إلا وهو يقصد إزالة ما كان يهيئه الشيخ بشير من الوسائل المهدة للحكم»(١١١)، كما أنه كان يسعى دائماً إلى تقوية مركزه وزيادة منعته، ومن هذه المساعى «محاولته ضم اقليم البلان إلى الجبل والحاقه بالمناطق التي كان يتناولها حكمه... ثم إنه كان يرى أن تكتيل الدروز وجمعهم في منطقة واحدة من أوكد أسباب قوته، وأفعل الوسائل التي تظهره بمظهر الجبار، فضلاً عن كونها قوّة وعزّة للدروز أنفسهم، ولذا كان ينوى أن يأتى بدروز الجبل الأعلى بحلب فيسكنهم في سهل البقاع الذي كان ملكاً له، وان يأتي بدروز فلسطين فيسكنهم في اقليم جزين، وكان معظم هذا الاقليم ملكاً له أيضاً، فيتم بذلك انشاء منطقة درزية مجتمعة تمتد من البحر، شرقاً إلى جبل حوران، يكون هو المهيمن عليها، ويكون معظم سكانها جنوداً له»(١٧٠).

ولم يكن الأمير بشير يجهل ذلك، فإنه، بعد أن عاد من مصر إلى حكم الإمارة عام ١٨٢٧ (وقد عاد إليها بعد أن تمكن صديقه محمد على باشا من الحصول على عفو من السلطنة له ولحليفه عبدالله باشا والي عكا)، وبعد أن علم بالدور الذي لعبه الشيخ بشير في تنصيب الأمير عباس أسعد أميراً على البلاد بدلاً منه، قرّر القضاء على هذا المنافس الخطير، وبدأ، من ثم، بإضعافه مالياً، فصار يطلب منه الضريبة تلو الضريبة، مبالغاً، عن عمد، في زيادة الضرائب وتكرارها على الزعيم الجنبلاملي.

وشعر الشيخ بشير بالتغير الذي طرأ على تصرف الأمير نحوه، خصوصاً أنه كان قد أسهم إسهاماً فعالاً في بسط سلطة الأمير عباس أسعد بل كاد يشاركه في الحكم، فأخذ يعد لأسوأ الأمور عدتها، ورغم ذلك، ظل يحاول أن يشارضي الأمير لعله يتجنب بذلك صداماً لا بد أن ينتهي بأحد الخصمين إلى الهلاك، ولكن الأمير كان قد حزم أمره، فلم ينضع معه أي استرصاء أو استعطاف، وكان قد سبق للأمير أن أضعف كل الأحزاب المناوثة مثل النكديين – على يد الجنبلاطيين والعماديين عام ١٨٩٧ - ثم العماديين – على يد الجنبلاطيين عام ١٨٩٨ - وأخيراً اليزبكيين – عام ١٨١٩ - فلم يبق أمامه إلا الحزب الجنبلاطي منافساً وحيداً (١٧٠٠).

وبدأت الأمور تتضع أكثر للخصمين المتنافسين، فقد وصل كلاهما إلى نقطة اللارجوع، وأضعى الصدام بينهما حتمياً لا مفر منه، فأخذ كل منهما يعد للقتال عدته، ويحشد، للمعركة الفاصلة، حلفاءه وأنصاره، فاجتمع حول الشيخ بشير حلفاؤه من أعيان الشوف والمتن، وهم زعماء المارضة من اللمعيين والارسلانيين والشهابيين وبعض النكديين، بالإضافة إلى رجال الحزب الجنبلاطي مثل بني هلال وبني معضاد وبني أبي الحسن وغيرهم، كما استطاع أن يستميل إليه - بالمال - رجال الحزب اليزبكي (١٧٧)، بينما التف حول الأمير حلفاؤه من آل نكد وأهل دير القمر وسكان اقطاعتي المناصف والشحار، وآل

حمادة في بعقلين وآل عبد الصمد وتلحوق وأتباعهم، ويتخلل العسكرين جماعة من النصارى، إلا أنهم كانوا في جماعة الأمير بشير أكثر منهم في جماعة الشيخ، (١٠٠٠)، بالإضافة إلى حلفائه من الشهابيين واللمعين، ورغم ذلك فإن الأمير لم يكن مطمئناً إلى قوته هذه تجاه قوة الشيخ بشير، فأرسل إلى حليفه عبدالله باشا يطلب منه نجدة فأرسل إليه نحو خمسماية جندي من خيّالة الأرناؤوط والإنكشارية والقبقول(١٠٠٠).

وذكر الشهابي(١٧٠) نص «بيلوردي» أرسله عبدالله باشا والي عكا إلى الأمير بشير، يذكر له فيه انه أصدر أمره بتعين «سر عسكر من طرفنا وإرساله بجانب عساكر زلم وخيل كافية إلى جسر صيدا (الأولي) مع الزخاير والعليق والخيم والمهمات، وسر عسكرنا مأمور من طرفنا أن يكون تحت علمكم متى طلبتوه بالعساكر بالحال يوافح بهم إلى عندكم ويبادروا بإنفاذ كل ما تأمروا به ثم يستطرد في مكان آخر من البيلوردي ذاته «وان بقيوا – أي جماعة الشيخ بشير جنبلاط – على غيهم وغرورهم، فعساكرنا بحوله تعالى مجمعة حاضرة في الجسر تحت طلبكم»(١٧٠٠).

وبالفعل، أرسل عبدالله باشا إلى صيدا، لساعدة الأمير، العسكر والنخائر و«الجباخانات» و«مدافع طوب هاون»، حتى انه أقام «جسراً برياً» للإمدادات العسكرية بين صيدا ودير القمر، فسعر «كل ما كان في بلاد المتاولة من جمال وكدش ودواب لأجل نقل الزخاير» بين البلدتين و«أرسل مدافع كبار وطوب هاون لأجل المختارة، (۱۳۰۰). وفي هذه الأثناء كان الأمير أمين ابن الأمير بشير بمصر يلتمس من عزيزها محمد على باشا إرسال عسكر لمساعدة والده في حربه ضد الزعيم الجنبلاطي وأنصاره، فوعده عزيز مصر بمساعدته، وبأنه «أمر بتجهيز ستة آلاف من الفرسان والمشاة بقيادة طوسون يكن بك لهذه

الغاية (۱۳۷۰). كل هذه الاستعدادات المسكرية للأمير، تدل على مدى خطورة الثورة التي كان أعد لها الشيخ بشير جنبلاط، وعلى مدى تخوف الأمير الشهابي من نتائج هذه الثورة.

# القتال بين البشيرين (كانون الثاني ١٨٢٥):

## ١ - وقعة سهل السمقانية (٥ كانون الثاني ١٨٢٥):

إحتشد أنصار الشيخ بشير في المختارة، وكانوا نحو التي عشر ألف مقاتل بين خيّال وراجل، من الشهابيين (بقيادة الأمير سلمان وأخيه الأمير فارس والأمير عباس وأخيه الأمير حسن)، والعماديين (بقيادة الشيخ علي العماد وأولاد عمه)، والجنبلاطيين (بقيادة الشيخ علي جنبلاط وأخيه الشيخ قاسم ابني الشيخ حسن أخي الشيخ بشير)، والارسلانيين، وبعض اللمعين من المتن (بقيادة أبناء الأمير نصر أبي اللمع)، وبعض النكديين (بقيادة الشيخ أسعد النكدي) ومع هؤلاء جميماً رجالهم، وأكثر أهالي الشوف والغرب الأسفل، وبعض أهالي المتن (١٠٠٠)، وكان الشيخ بشير لا يزال في عكار، فأرسلوا إليه يطلبون منه الحضور إلى الشوف، وكان الأمير بشير قد بدأ يتلقى في هذه الأثناء، تمزيزات عسكرية من عبدالله باشا عن طريق صيدا - دير القمر، فقرّر المجتمعون في المختارة قطع الطريق على هذه التعزيزات وانتقلوا بقواتهم إلى سهل السمقانية ليمنعوا «عسكر الدولة» من التحشد في ذلك السهل لمساعدة الأمير (١٠٠٠).

وعند وصول عسكر المختارة إلى السمقانية، على بعد ميل واحد من عسكر الأمير، تقدم الشيخ على العماد برجاله وتمركز على الجبل المشرف على بيت الدين، حيث كان يتمركز مخفر من مخافر الرصد العائدة لعسكر الأمير،

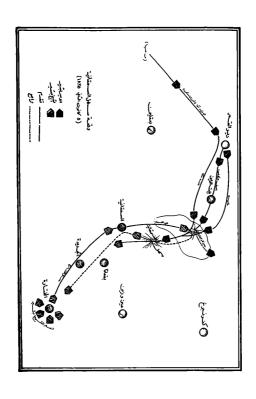



فاصطدم رجال الشيخ على بجند ذلك المخفر الذين انهزموا على الفور، فأنجدهم الأمير خليل بثلة من الخيّالة إلا أنه انهزم، بدوره، أمام رجال الشيخ على الذين كادوا يصلون إلى قصر الأمير، عندها أمر الأمير بشبر الشيخ ناصيف النكدي أن يقوم برجاله ورجال دير القمر لمساندة الأمير خليل، وما أن وصل الشيخ ناصيف إلى ساحة المركة حتى استعر القتال من جديد بين الفريقين، وكان الشيخ على قد تلقى إمداداً من حلفائه المتمركزين بالقرب منه في السمقانية، ومع ذلك، فقد بدأ رجاله ينهزمون أمام رجال الأمير، فالتجأ مشاتهم إلى سور محيط بخلوة للعقال قرب القرية، حيث بدأوا يطلقون النار من خلفها، بينما ظل الخيّالة منهم يقاتلون خارج سور هذه الخلوة، وفي هذه الأنتاء، وصلت للأمير تعزيزات من جند عكا بقيادة أبي زيد آغا وبصحبة الأمير بشير ملحم، فدخلت المركة على الفور، ولم يعد بإمكان عسكر المختارة، والحالة هذه، الصمود طويلاً، رغم انهم فاتلوا ببأس وضراوة لا مثيل لهما، وأصيب الشيخ على العماد برصاصة في ذراعه، فتقهقر رجاله، وأخلى عسكر المختارة السمقانية، بينما ظل رجال الأمير يطاردونهم حتى أسفل القرية، وعاد عسكر المختارة منهزمن (١٨١). وقد قتل في هذه الوقعة اثنان من رجال الأمير وجرح عشرة، كما قتل تسعة من عسكر المختارة وجرح أربعة وعشرون على رأسهم الشيخ على العماد(١٨٢).

# ٢ - الوقعة الليلية في بعقلين (ليل ٢٥ كانون الثاني ١٨٢٥)،

بعد وقعة سهل السمقانية، عاد الشيخ بشير من عكار، وأخذ يستعد للمعركة القادمة، وكان انتصار الأمير في هذه الوقعة سبباً لكي ينفض الكثير من أنصار الزعيم الجنبلاطي عنه «فحضر لعند الأمير كثير من رجال الشوف والعرقوب، وحضر الأمير حيدر قايدبيه وصحبته ألفا رجل من رجال المتن، وحضر الأمير محمد الشهابي بأتباعه من طرف أخيه الأمير سعد الدين بحاصبيا، وحضر من عسكر الوزير نحو ثلاثة آلاف فرسان ومشاة من أكراد وأتراك وأرناؤوط ومغاربة وهوارة وطويجية مع المدافع، (١٨٠٠).

وكان آل حمادة في بعقلين من أكثر أهل الشوف تأييداً للأمير، فقرّر الشيخ بشير مهاجمتهم في عقر دارهم، وأعدّ لذلك حملة من ألف مقاتل، وقيل ألف وخمسماية (۱۸۱۱)، بين خيّال وراجل، بقيادة الشيخ علي جنبلاط، والشيخ أمين المعاد، والأمير فارس الشهابي (۱۸۱۱)، وأوفدها عند منتصف ليل ٢٥ كانون الثاني لمهاجمة آل حمادة في بعقلين (۱۸۱۱)، فداهمتهم الحملة وهم في بيوتهم، وما أن أحس أهل دير القمر بإطلاق النارفي جوارهم بيعقلين حتى نهدوا إلى مساندة حلفائهم فيها، وخرج الأمير خليل على رأس قوة من رجاله لمجابهة الخصوم، وكانوا قد سيطروا على الموقف في البلدة فأحرقوا عدداً من منازل آل حمادة ومتاجرهم، ولكنهم فوجئوا بالأمير خليل ينقض عليهم بجنده، فذعروا ثم انهزموا «وولوا مدبرين» (۱۸۱۷)، وقد قتل من المهاجمين ٤٩ قتيلاً وجرح منهم سبعة عشر، كما أسر بعضهم، بينما قتل من آل حمادة «سبعة رجال ويعض من الحريم والأولاد، (۱۸۱۸).

#### ٣ - وقعة سهل بقعاتا (٢٥ كانون الثاني ١٨٢٥):

في صباح هذا اليوم، نهض الشيخ بشير برجاله من المختارة إلى سهل «بقعاتا» وضهور «السمقانية»، وحضر إليه رجال العرقوب من جهة «عين وزين» «فملأوا السهل والتلال مسافة خمسة أميال تحت فيادة مشايخهم» (١٠٠٠)، بينما نهض الأمير برجاله، في صباح اليوم نفسه، قاصداً «السمقانية»، فيمث بشرذمة

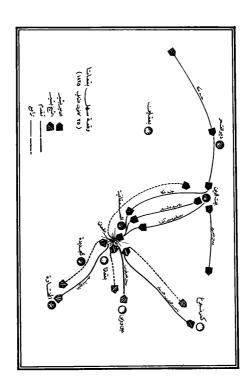

من رجاله إلى «كفرنبرخ» كي يمنع الشيخ ناصر الدين العماد من الذهاب إلى الختارة لساندة الشيخ بشير، وأرسل الأمير قسماً من رجاله إلى التلال المشرفة على المختارة لاستدراج الشيخ بشير للقتال، بينما بقي القسم الآخر معه في السمقانية. والتقى الفريقان في سهل «بقعاتا»، وكان عسكر الدولة (أو جند عكا) قد التحقوا بالأمير في هذا السهل، واصطفوا مع رجاله لقتال رجال الشيخ بشير، وكانوا نحو ثلاثة آلاف (١٠٠٠)، كما انضم إلى الأمير مصطفى بربر آغا بخيالته.

ودار القتال بين الفريقين في سهل «بقعاتا»، وكان الأمير يزج، في ساحة المحركة، برجاله ساعة يرى، وبالقدر الذي يرى فيه حاجة إلى ذلك، حتى زج بكل قواته في هذه المعركة، وقاتل الرجال قتالاً مريراً وشديداً، وشهدت ساحة القتال جولات لم تشهد مثلها من قبل بين الفريقين المتحاربين، فبينما كان مصطفى بربر آغا يقاتل، إلى جانب جند عكا، عقال الدروز المتحسنين في قلمة صخرية بالقرب من السهل، كان الشيخ ناصر الدين العماد ينقض برجاله الماثة على عسكر الأمير وجند عكا من ناحية، ويطبق عليهم رجال الأمير سلمان من ناحية أخرى، فيهزمونهم، وظل القتال مستعراً إلى ما قبل الغروب، حين رجع كل من الفريقين المتحاربين إلى مواقعه دون نتيجة حاسمة، وقد قتل من رجال الشيخ من المقال من رجال الشيخ بشير ۲۸ رجلاً (۱۳۰۰)، وقيل ٧٧ أكثرهم من العقال (۱۳۰۱)، جمع الأمير رؤوسهم وأسلها إلى حليفه عبدالله باشا بعكا، وأسر من رجال الشيخ بشير عدد كبير أمير سراحهم فيما بعد.

ويذكر مشاقة، نقلاً عن عبدالله آغا شاناتا أحد قادة جند عكا لدى الأمير، أن هذا الأخير اقترح على الأمير أن «يسحب المدافع لضربهم - أي لضرب أعدائه - فيهلكهم، فأجابه الأمير: «لو أمكنني دفعهم بدون جرح انسان لفمت، بأنهم رعايا مساكين مسحوبين غصباً من مشايخهم، وما كفاهم التعطيل عن أعمال معيشتهم ووضعهم تحت الخطر بساحة الحرب حتى اني أهلكهم بيدي مع اني مأمور من الله ومن الدولة برعايتهم وصيانتهم، لذلك أعمل غاية جهدي بعدم الاسراف بسفك الدماء، ولذلك ترى انعامي على من يجلب أسيراً هو ضعف الذي يعطى لمن يحضر رأس قتيل تحرزاً من التقريط بالقتل، ويستطرد المؤلف «وهذا الكلام تلقاه محرره من فم عبدالله أغا للذكور» (١٩٠٠). وبالفعل، لم يعرف عن الأمير انه استعمل، في هذه الوقعة، المدفعية التي أرسلها له عبدالله باشا، إلا أن هذه الرأفة التي لم نمهدها في الأمير لتجاه خصومه، لم تكن، في نظرنا، أكثر من سياسة حاذقة اتبعها الأمير للإبقاء على الصدورية واللازمة بين الحاكم والمحكوم، أو بين القيادة والقاعدة.

#### ٤ - وقعة الجديدة (٣٠ كانون الثاني ١٨٢٥)،

بعد وقعة سهل بقعاتا، قرّر الأمير متابعة القتال ضد الشيخ بشير حتى النهاية، كما قرّر مهاجمته في «المختارة» عاصمته، ومقر قيادته.

- أ السير للقتال:
- (۱) معسكر الأمير:

جمع الأمير قواته من جند عكا ورجال البلاد، وسار بهم نحو المختارة 🚅 فرفتين:

- الأولى: من خيّالة عكا، وسلكت طريق الكحلونية الجديدة.
- الثانية: من رجال البلاد، بقيادة الأمير نفسه وسلكت طريق بقماتا الجديدة.

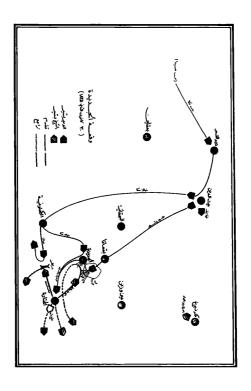

أبقى الأمير، في بيت الدين، فرقة مهمتها الترصد للشيخ ناصر الدين
 العماد المتمركز برجاله في كفرنبرخ، بغية منعه من الانتقال إلى المختارة
 لمساندة الشيخ بشير.

#### (٢) معسكر الشيخ بشير:

في هذه الأثناء كان الشيخ بشير لا يزال يعيد تنظيم قواته دون أية فكرة مناهرة.

- ب التمركز للقتال:
  - (۱) معسكرالأمير:

وصل الأمير بقواته إلى الجديدة فأجرى تمركزها على الشكل التالى:

- تمركزت فرفة خيّالة عكا عند المدخل الغربي لقرية الجديدة.

- تمركز الأمير بفرقته من رجال البلاد على التل المقابل لبلدة المختارة، الواقع فوق قرية الجديدة، والسمى «بظهر الجديدة».

# (٢) معسكر الشيخ بشير:

ما أن رأى الشيخ بشير عسكر الأمير مقبلاً نحو الجديدة حتى أسرع متحركاً برجاله لملاقاتهم، ولكن الأمير كان قد أنهى تمركزه على «ظهر الجديدة»، وبدا مستعداً للقتال.

#### ج - القتال:

- أرسل الأمير بشير مفرزة من الخيّالة لاحتلال «جسر المطمور» على طريق الكعلونية - المختارة، لكي يؤمن العبور نحو المختارة ثم احتلالها، ثم تمركز، برجاله، على تلة «ظهر الجديدة» بانتظار تحرك رجال الشيخ بشير لمهاجمته.

ما أن رأى الشيخ بشير خيّالة الأمير يتقدمون نحو الجسر، حتى أرسل الأمير عباس أسعد برجاله فاحتل الجسر ومنم خيّالة الأمير من الوصول إليه،

ثم أرسل الشيخ علي جنبلاط ومعه الأمراء الارسلانيون، ورجالهم، لكي يهاجموا تلة «ظهر الجديدة» ويزيحوا الأمير ورجاله عنها.

- لم تكن المركة بين الأمير ورجاله، وبين الشيخ علي ورجاله، متكافئة، فبينما كان الشيخ علي ورجاله يسعون جاهدين كي يتسلقوا التلة لمحاربة رجال الأمير، كان رجال الأمير يشرفون عليهم من أعلى فيمنعونهم من التقدم إما برشقهم بالحجارة أو بدحرجة الصخور التي كانت تصيبهم فتصدهم، وتردهم على أعقابهم.

- وأسقط في يد الشيخ علي ورجاله، بعد محاولات عديدة، فارتدوا عن التلة، وطاردهم رجال الأمير الذين سقطوا عليهم من التلة، بينما فاجأتهم خيل الأرناؤوط من الجهة الغربية للقرية فسدت عليهم منافذ النجاة، وجرح قائدهم الشيخ علي جنبلاط جرحاً بليغاً، فلجأوا إلى داخل القرية، إلا أن رجال الأمير داهموهم فيها، وطردوهم منها، فقرّوا نحو المختارة منهزمين، وقد سقط منهم نحو أربعين فتيلاً وماية جريح (۱۲۰۰)، بينما سقط من رجال الأمير نحو عشرة قتلي (۱۲۰۰)، وقيل أربعة فقط، وعشرة جرحي (۱۲۰۰).

ويذكر مشاقة أن الأمير نظر إلى «نساء الشوف هاربات في الجبال فخشي من دخول عسكر الأتراك واستباحة النساء... ونزل على جسر الجديدة ومنع العسكر عن عبوره بطلب المنكسرين احتساباً من الفضيحة (١٠٠٠).

## المطاردة وسقوط الشيخ بشيرا

بعد هذه الوقعة انفض معظم أنصار الشيخ بشير، من رجال الشوف والأمراء اللمعيين والارسلانيين، عن الزعيم الجنبلاطي المنهزم، وتفرقوا في أنحاء البلاد، منهم من عاد إلى الأمير تائباً، ومنهم من فرّ لاجئاً إلى ديار أخرى، أما الأمير فإنه دخل المختارة منتصراً، فهدم جامعها وصادر أملاك الشيخ بشير وأمواله وجعلها مضبوطة لجانب خزينة عكا، على أن تكون بتصرفه. وأما الشيخ بشير ورفيقاه الشيخان على وأمين العماد، فقد فرّوا إلى حوران، إلا أن مصطفى باشا والي دمشق بادر إلى القبض عليهم فقتل الشيخ علياً وأرسل الشيخين بشيراً وأميناً إلى عبدالله باشا والي عكا، الذي فتلهما خنقاً بأمر من محمد علي باشا، بناء على التماس من الأمير بشير، وأما الأمراء الشهابيون سلمان وفارس وعباس وحسن، فقد فرّوا إلى حمص حيث قبض على الأمراء سلمان وفارس وعباس، وسلموا إلى الأمير بشير الذي سمل عيونهم على المنتهم، وأما الأمير حسن فقد نجا من عقاب الأمير بفراره إلى مصر (٠٠٠).

وهكذا أخفقت الثورة التي اقضت مضجع الأمير وحلفائه في عكا ومصر، ولاقى قائد تلك الثورة، بإخفاقها، نهايته المفجعة المروعة.

لقد سقط الشيخ الجنبلاطي الكبير، وبسقوطه، استراح الأمير الشهابي الكبير، واستقر له الحكم في إمارة ربما لم يكن، في رأينا على الأقل، أحق بها من ذلك الزعيم الشوفي الأصيل الذي سقط.

# عاشراً – قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (( ١٨٣): إسهامه عن إخماد ثورة نابلس، وحصار سانور

إنتهت، بانتهاء الثورة الجنبلاطية، مآسي الأمير الشهابي، فانصرف إلى حكم البلاد بطمأنينة وهدوء. وبسط سلطانه ونفوذه على أرجائها بلا منازع، وتوطدت أواصر التحالف بينه وبين باشا عكا من جهة، وبينه وبين عزيز مصر من جهة أخرى، فقد كان هذا الأخير يمهد لحملته التي سيقوم بها إلى بلاد. الشام بصداقات وتحالفات يقيمها في أرجاء هذه البلاد.

وكانت الحروب التي خاضها الأمير الشهابي، والانتصارات التي أحرزها، سواء في قتاله ضد يوسف باشا، ثم درويش باشا، من ولاة الشام، وضد منافسيه على الإمارة في البلاد، وضد الثورة الجنبلاطية، كانت هذه الحروب والانتصارات قد نشرت اسمه ووطدت احترامه في بسلاد الشام كلها، فأصبح مرهوب الجانب مقدراً ومهاباً، وذلك ما جعل الولاة أمثال محمد علي باشا وعبدالله باشا يتهافتون على مدّ يد الصداقة إليه والتحالف مهه.

وفي عام ١٨٢٠ منح الباب العالي عبدالله باشا والي عكا ولاية القدس والخليل وبلاد نابلس، بعد أن انتزعها من والي دمشق لعجزه عن جمع الضرائب المترتبة للدولة عليها، وكانت تحكم بلاد نابلس عائلات ذات شأن مثل آل الجرار وآل طوقان، وكان آل الجرار أسياداً لمنطقة تضم عنّة قرى شمال نابلس، ومنها قرية فيها قلعة منيعة تدعى «سانور» وتقع في منتصف الطريق بين نابلس وجنين (۲۰۰۱)، وقد حصن آل الجرار هذه القلعة وأقاموا عليها أسلحة ومدافعين من قبلهم.

#### حصار قلعة سانور (شباط - نيسان ١٨٣١)،

ويظهر أن آل الجرار لم يبدوا ارتياحاً لتسلم عبدالله باشا الحكم في بلادهم، بل وشق بعضهم عصا الطاعة (٢٠٠٠)، فأمرهم بتسليمه قلعة سانور، إلا انهم رفضوا وتحصّنوا بالقلعة بعد أن أغلقوا أبوابها في وجه جنده. وأمر الوالى

جنده بالزحف على القلعة ومحاصرتها، كما وجّه إليها «المدافع والقنابر»، ولكن القلعة صمدت في وجه المحاصرين فلم تسقط.

وأرسل عبدالله باشا يطلب من حليفه الأمير بشير مؤازرته بالرجال لتعزيز حصار هذه القلعة، فقرّر الأمير ان يسير بنفسه إلى عكا، مع جيش من رجال الشوف، بقيادته وبصحبة ابنه الأمير خليل وحفيده الأمير محمود، وأن يكلف ابنه الأمير أميناً إدارة البلاد في أثناء غيابه.

ويذكر القنصل الفرنسي في بيروت «هنري غيز، في رسالة منه إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢١ كانون الأول ١٨٣٠، ان الأمير بشيراً شكل، في دير القمر «جيشاً صغيراً من نحو ٤٥٠٠ رجل، خيّالة ومشاة، على أهبة المسير»، وان الأمسير قد تسلم، لقاء ذلك، من باشا عكا «مبلغ خمسين ألف فرنك» مع ضمانة من الباشا بأن يتحمل نفقات الجيش كاملة(١٠٠٠).

والواقع انه، ما أن تلقى الأمير طلب الباشا، حتى أعلن التعبئة في بلاده، ثم طلب من كل إقطاعة ما يمكن أن يتوافر لديها من الرجال القادرين على حمل السلاح، على أن تعقد القيادة لأحد مشايخها، ويسير الجميع إلى مكان الالتثام ببيت الدين (١٠٤١م). وسار الأمير بجيشه، في أول شعبان (١٢٤٦ه) الموافق لمنتصف كانون الثاني (١٨٦١م) (١٠٠٠)، من الشوف إلى صيدا، حيث عسكر، عند جسر الأولي، لمدة ثلاثة أيام، تابع، بعدها، سيره إلى عكا، فاستقبله والبها، عند وصوله إليها مع جيشه «استقبالاً رسمياً بالمساكر والموسيقي، ونزل في قصر البهجة خارج عكا، بينما نزل عسكره في الخيام (٢٠٠٠). وبعد محادثات مطولة بين الأمير والوالي، انتقل الأمير بجيشه إلى بلاد نابلس، فاتصل بقوات الوالي التي تحاصر القامة، وسلم قيادتها بالإضافة إلى قيادته قواته، ثم باشر بإعادة تنظيم الحصار.

وتجدد القتال بين القوات المحاصرة للقلعة والتمردين المحاصرين بداخلها، فضرب الأمير القلعة بالمدافع والقنابر «وكان يضرب في كل نهار ما ينوف عن المايتين وخمسين مدفع ونحو خمسين قنبرة، إلى أن هدم عالي أكثر أبراجها، (۲۰۰٬)، ثم أرسل الأمير مفرزة من رجاله لمنع أي مدد يمكن أن يصل من نابلس إلى المحاصرين عن طريق مزار يقع بالقرب من القلعة فعنعوه.

واشتد الحصار على المتمردين، فشثوا، ذات ليلة (٢٨ شعبان الموافق ١٠ شباط) (٢٠٠٠)، هجوماً على مدفعية الباشا التي يحميها ويقوم باستخدامها جنود من الأرناؤوط، فكادوا يستولون على تلك المدافع لولا أن أسرع الأمير إلى تحريك مفرزة من رجاله لنجدة الارناؤوط ومساندتهم، ودار بين المهاجمين والمدافعين، من الأرناؤوط وجند الأمير، حول المدافع، قتال عنيف استمر نحو ثماني ساعات، وانتهى بهزيمة المهاجمين وارتدادهم إلى داخل أسوار القلمة، بينما اقترب جند الأمير من تلك الأسوار وكادوا يتسلقونها، إلا ان نساء المتمردين أخذن يشملن اللحف المبللة بالزيت ويرمينها من داخل الأسوار إلى خارجها، باتجاه المهاجمين من جند الأمير، فيكشفنهم لنيران المتمردين الذين ما فتتوا يرمونهم، على ضوء اللحف المشتملة، حتى ردوهم على أعقابهم بعد أن قتل منهم – أي من جند الأمير – أحد عشر رجلاً، وجرح أربون(٢٠٠١).

# وقعة عجة،

واستمر الأمير يضرب القلعة بالمدافع والقنابر طوال ثلاثة أيام دون طائل، إذ انه، رغم ما تهدم من أبراجها وأسوارها، لم تفتر همة المدافعين عنها ولم يتخاذلوا، فلم يستسلموا، بل انهم ازدادوا ضراوة وافتحاماً في دفاعهم عن القلعة، وساعدهم على ذلك مساندة النابلسين لهم من خارج القلعة المحاصرة، إذ عمد نحو ثلاثماية خيّال من النابلسيين، حلفاء آل الجرار، فنزلوا على ماء تقع بين قريتي عجة (وهي قرية تقع غرب سانور) والفندقومية (وهي قرية تقع جنوب غربي سانور وجنوب عجة)، وانضم إلى هؤلاء الخيّالة عدد آخر كبير من المقاتلين النابلسيين، فأضحوا «جيشاً وافراً» (٢١٠)، وكان جيش الأمير برد هذه الماء -ليستقى منها، رجالاً وخيلاً، فمنع النابلسيون الماء عن جند الأمير وقتلوا اثنين من خدم الأمير في اليوم الأول، ثم فتلوا واحداً من جنده في اليوم التالي؛ وفي ظهيرة اليوم نفسه، حاولت مفرزة من رجال الأمير ورود الماء إلا أن النابلسيين عادوا فمنعوهم عنها، فدار بين هذه المفرزة وبين النابلسيين فتال لم بليث أن اتسع، إذ انضم إلى القتال بعض رجال الأمير، وحاول الأمير أن يمنع اتساع المعركة يمنع جنده من اللحاق بالمقاتلين «خشيةٌ من وقوع الفشل حيث مسير الناس بغير ترتيب للقتال (٢١١) فلم يتمكن من ذلك، بل ما لبث أن انضم إلى المقاتلين: الشيخ ناصيف النكدي ومعه نحو مايتي رجل من دير القمر والمناصف، والشيخان حسين وفارس التلحوقيان، ومعهما نحو ماية رجل من رجالهما، وهجم هؤلاء جميعاً على النابلسيين المجتمعين في صحراء «عجة»، واستمر القتال بين الفريقين حتى انهزم النابلسيون فدخلوا القرية المذكورة، وتبعهم رجال الأمير وحاصروهم في القرية إلا أن النابلسيين تسللوا منها منهزمين، فأحرق رجال الأمير القرية وقبضوا على من كان بقى منهم فيها، ثم أخذوا يطاردون المنهزمين «وجعلوا يذبحونهم كالغنم، فقتل منهم ٦٩ رجلاً واعتقل ١٤ رجلاً بعضهم من مشايخ بني الجرار، وقتل من عسكر الأمير ١٤ رجلاً»(٢١٢).

### سياسة الأرض الحروقة،

بعد هذا الانتصار في وقعة عجة، تابع رجال الأمير مطاردة المنهزمين في بلاد نابلس، إلى أن أدركوهم في قرية «كفر راعي» حيث تجدّد القتال بين الفرية بن خارج القرية، فانهزم النابلسيون إلى داخلها، فاقتحمها رجال الأمير وأحرقوها وقتلوا من النابلسيين ستة عشر رجلاً، إلا أن رجال الأمير التهوا عن القتال بنهب القرية، فارتد النابلسيون عليهم وهزموهم بعد أن قتلوا منهم سبعة عشر رجلاً (۱۲۱۲).

ع هذه الأثناء، كان الأمير خليل والشيخ ناصيف النكدي، مع جيش من جند الأمير، يجتاحان قرى نابلس ويحرقان كل قرية يصلان إليها، بينما يفر النابلسيون من أمامهم، ولم يلبث أن بدأ النابلسيون بيأسون من الانتصار على الأمير، فيستسلمون له، فئة بعد فئة.

# سقوط القلمة:

وكان الحصار لا يزال قائماً على القلعة ومن فيها، وكاد يمرّ على هذا الحصار نحو ثلاثة أشهر، ورأى المحاصرون ما جرى لحلفائهم الذين قاتلوا الأمير خارج أسوار القلعة وفي قرى نابلس، فأسقط في أيديهم، وتملكهم الأمير من متابعة الصمود، خصوصاً ان إحكام الحصار حول قلعتهم قد اشتد، فانقطع عنهم الزاد والماء، وكثر منهم القتلى والجرحى والمرضى، كثير من متاريسهم ومنازلهم بفعل المدافع والقنابره لأن القنبرة كانت في أي محل وقعت تخرق السطوح ولو كانت أقبية،(۱۳۰)، ثم إن هزيمة حلفائهم في بلاد نابلس وفي جوار القلعة أفقدهم أي أمل بأي نوع من أنواع المساندة تأتيهم من خارج القلعة، فقرّروا الاستسلام، وعرضوا ذلك على الأمير شرط أن يخرجوا من القلعة، فقرّروا الاستسلام، وعرضوا ذلك على الأمير شرط أن يخرجوا من القلعة، مع عيالهم ومتاعهم، سالمين، فضمن الأمير لهم ذلك، وبتاريخ ٢٢ شوال ١٤٤٢هـ (٢ نيسان ١٨٨١م) بدأ مقاتلو آل

الجرار يخرجون من القلعة مع عيالهم وأمتعتهم، وقد اختاروا الإقامة في ثلاث قرى من بلاد نابلس هي «جبا وطلوزة وعصيرة»، وما أن فرغت القلعة من المقاتلين والأهالي حتى أمر الباشا بهدمها، فهدمت، ولم يبق منها «حجر على حجر، وقد استمر حصارها ثلاثة أشهر بكاملها، وكان داخل القلعة حين حصارها نحو ١٢٠٠ مقاتل، ولكن لم يخرج منها عند استسلام حاميتها سوى ٣٦٧ فقط، أما الباقون فقد قتلوا أو هربوا(١٥٠٠).

أما الباشا، فقد أرسل المكافأت للأمير وقادته، ثم ألبس مدافعه أثواباً من الجوخ الأحمر كأوسمة لهذه المدافع، وإشارة إلى أنها هي التي فتحت القلعة، ولما عرض الأمير على الباشا أن يعود بجيشه إلى عكا اعتذر الباشا عن قبول ذلك بحجة أن الطاعون قد تفشى في هذه المدينة، فعاد الأمير بجيشه إلى الشوف، وهو، في قرارة نفسه، غاضب بسبب ما أشاعه الباشا من أن فتح قلمة سانور قد تم بفضل مدافعه، أولاً(١٣١)، ثم بسبب رفضه استقباله بعكا، بعد انتصاره، ثانياً.

وقد أورد الشهابي بيانات بأسماء الذين قتلوا وجرحوا من رجال الأمير في حرب نابلس هذه (۲۳۷)، كما أورد بياناً بأسماء قرى نابلس التي اشترك رجالها في القتال داخل قلمة سانور (۲۸۵).

وتحدّث «هنري غيز» قنصل فرنسا ببيروت، في رسالة منه إلى الكونت سيباستياني، وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٩ أيار ١٨٣١، عن حصار الأمير بشير لقلمة سانور واستسلام هذه القلمة فقال «أخيراً، استسلمت قلمة سانور لباشا عكا بواسطة الأمير بشير الذي ضمن للمحاصرين تنفيذ الوعد الذي وعدهم به، فنالوا، فعلاً، العفو العام والشامل... والشرطان الوحيدان اللذان اشترطهما الباشا لهذا العفوهما: إخلاء القلعة التي هذمها هدماً تاماً، ودفع مبلغ ٧ آلاف كيس (أي ما يساوي ١,٢٠٠,٠٠٠ فرنك)... وقد عاد الأمير بشير إلى الجبل، ومنحه الباشا ألفي كيس تؤخذ من الميرة (١٠٠٠). كما تحدث، في الرسالة نفسها، عن تفشي الطاعون في عكا، فقال: «لقد ظهر الطاعون في عكا في الوقت الذي استسلمت فيه قلعة سانور، ويشاع أن الباشا تذرع بحجة الطاعون كي يتهرب من مكافأة قائد جيش الجبل، ولكن وجود الطاعون لم يعد أبداً مشكلة منذ أن تسبب في ضحانا عديدة (١٠٠٠).



# حواشي الفصل الخامس

- (١) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٤٩ و ٥٠.
- (٢) الشهابي، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية، قسم ١ : ١٦٢ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٥٦.
- (٣) وكان الجزار قد سيق أن أنجد الأمير بشيراً، في العام نفسه، بألف من عسكر الأرناؤوط.
   (الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٦١ ١٦٢ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٥٥ ٢٥١).
  - (٤) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٥٥ وكانت ولايتا عكا ودمشق بيد الجزار في ذلك الحين.
    - (٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١٦١: ١٦١.
      - (٦) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٢٥٧.
        - (٧) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٥٦.
- (A) صاحب التاريخ المعروف. الشدياق، م. ن. ج ٢ : ١٦٦، والشهابي نفسه، فسم ١ : ١٦٦ حاشية (١) حيث ورد فيها ءوفي اليوم السابع والعشرين من شهر تموز أرسل الأمير بشير ابن عمه الأمير حيدر أحمد والأرناؤوط أحرقوا فرية لويزة ثم ان الأرناؤوط أحرقوا الشياح وعادوا إلى العرش،.
- (٩) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٥٦٦ والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٦٢ داشية (٢). وفي منه الأثناء كان عسكر دمشق يهاجم زحلة وينهبها فقام الثوار من اللمبين وأهالي المنن ومن أهالي البلاد وهاجموا السكر الدمشقي عند بر الياس فهزموه واستولوا على غنائم كثيرة منه (الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٥٦ - ٢٥٧).
  - (١٠) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٥٧ وقد أرخ الشدياق هذه الوقعة في ١٥ آب (م. ن. ص. ن.).
    - (۱۱) م. ن. ص. ن.
    - (١٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٦٣.
- (١٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢: ٣٥٧ ولم يذكر الشهابي عدد فتلى الثوار، أما الشدياق هذكر أن
   الثوار فقدوا في هذه الوقعة رجلين فقط (م. ن. ص. ن.).
- (١٤) وقد انضم إليه في صيدا كل من أخيه الأمير حسن والأمير أسعد يونس والأمير حيدر أحمد والأمير مراد اللممي والشيخ فاسم والشيخ خطار الجنبلاطيان (الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٥٨).

- (١٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٦٧.
- (١٦) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢: ٣٥٠ ٣٥٩ والشهابي، المصدر السابق، قسم ١: ١٦٥ ١٦٥. ويذكر الشدياق أن الجزار هو الذي أشار على الأمير بشير بسلوك طريق صيدا اظهم الخروب، بدلاً من سلوك طريق البقاع الشوف وذلك «لقرب الإمداد» من عاصمة الولاية عكا (الشدياق، م. ن. ج ٢: ٢٥٩).
- (۱۷) الشدياق، م. ن. ج ۲ : ۲۰۹ والشهابي، المصدر السابق، قسم ۱ : ۲۰۱ وقد حدّد الشهابي هذه الوقعة في ۲۷ كانون الأول ۱۷۹۰م (ص ۱٦٥) أما الشدياق فقد حدّدها في أول عام ۱۷۹۱م (ص ۲۰۵).
  - (١٨) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٥٩ والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٦٥.
    - (١٩) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. ص. ن.
    - (۲۰) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. ص. ن.
    - (٢١) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٦٦.
      - (٢٢) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٠ والشهابي، م. ن. ص. ن.
        - (۲۲) الشدياق، م. ن. ج ۲ : ۲۲۰
        - (٢٤) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. ص. ن.
          - (٢٥) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٩٥.
      - (٢٦) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٠ والشهابي، م. ن. ص. ن.
- (۲۷) الشدياق، م. ن. ج ۲ : ۳۲۰ ۳۲۱ ويذكر الشهابي أن مجوم جيش الأميرين على بلدة عانوت بعد هذه الوقعة قد جرى في ۱۶ إذار وذلك بعد أن «رجع عسكر الدولة إلى عانوت ورجع الدروز إلى عنبال (الشهابي، م. ن. قسم ۱ : ۱۹۲).
  - (۲۸) الشهابي، م. ن. قسم ۱ : ۱٦٨.
- (٢٩) يعزو الشهابي (م.ن. قسم ١٠ ١٧١) إلى الشيخ بشير جنبلاط فضل معود الأميرين حيدر ملحم وقعدان في وجه الأمير بشير وعدم تمكن هذا الأخير من الوصول إلى دير القمر وشام حكم الإمارة، فيذكر أن الشيخ فاسم جنبلاط والد الشيخ بشير انحاز إلى الأمير بشير في حربه صند الأميرين حيدر ملحم وقعدان، فترك الشيخ بشير والده، واتحاز إلى الأميرين المذكورين موهو الذي ثبت أهالها لشوف في عنبال، ولولا اتحاده مع الأمير حيد و الأمير قعدان، كان طلع الأمير بشير إلى الشوف وتسلم البلاد، وانظر كذلك (الشهابي، من، ص ١٦٦).

- (٣٠) الشهابي، م. ن.، قسم ١ : ١٧٢ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٦٢.
  - (٣١) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٣.
  - (٣٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٧٤.
    - (٢٢) الشدياق، المصدر السابق، ج٢: ٢٦٢.
- (٣٤) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣١٤ وانظر كذلك الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٧٥.
- (٣٥) الشدياق، م. ن. ج ٢٣: ٣٦: وعند الشهابي، م. ن. قسم ١: ١٧٤ ، وحضر أخيه الأمير حسن والشيخ حسن جنبلاط بخيل الدالاتية مع المثلا اسماعيل إلى المختارة،
- (٣٦) يقول الشهابي (م. ن.، قسم ١ : ١٧٥): موكانوا بيت عماد خايئين»، ويذكر في نسخة ثانية (م. ن. ص. ن. حاشية ١): موقيل إن بيت عماد كانوا خايئين».
  - (٣٧) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٦٤ والشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٧٥.
    - (٣٨) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. ص. ن.
      - (۲۹) الشهابي، م. ن. قسم ۱ : ۱۷٦.
  - (٤٠) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٦٥ والشهابي المصدر السابق، قسم ١ : ١٧٧.
- (٤١) الشدياق، م. ن. ج ٢: ٣٦٦ والشهابي، م. ن. قسم ١: ١٧٨. وفي هذا العام أيضاً (١٧٩٥) زالت ولاية دمشق عن الجزار وولي مكانه عليها عبدالله باشا ابن محمد باشا العظم، وظل الجزار والياً على ولاية عكا فقط (الشهابي، م. ن. قسم ١: ١٧٩).
  - (٤٢) الشدياق، م. ن. ص. ن. والشهابي، م. ن. ص. ن.
  - (٤٢) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٦ ٣٦٧ والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٧٩ ١٨١.
    - (٤٤) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٧ والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٨١.
- (٤٥) قبل إن محمد بك الأسعد قد خان الأمير سليماً في هذه الوقعة، مما أدى إلى هزيمة هذا الأخير (الشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٨٦) وانظر (الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٧).
- (٤٦) يذكر الشدياق أن الأمير بشيراً النصى من الجزار دأن يأمر عسكره الذي هو هي جبيل، لقتال جند دمشق بالبناع، طأيما لم لذلك (الشدياق، م ن ج ٢ : ٢٧) ولكن الشهابي لا يذكر ذلك بل يقول «فأعرض الأمير للجزار وحضر أمر إلى العسكر إلى جبيل انه يتوم إلى البقام، (الشهابي م. ن. قسم ١ : ١٨٢) ويظهر أن كلاً من الأمير بشير والجزار لم يكونا على علم بقدرم فرقة من طرابلس إلى بلاد جبيل لقتال الأمير حسن، وإلا لما أخليت جبيل من العسكر الذي أرسل إلى البقاع.

- (٤٧) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٦٨، أما الشهابي فقال: «وراح منه جملة فتل، (الشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٨٢) ولم يحدّد أي من المؤرخيّن، كما لم يحدّد سواهم من المؤرخين، عدد القتلى من الفريقين المتحاربين.
  - (٤٨) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٦٧ ٢٦٨ والشهابي، م. ن. قسم ١ : ١٨٢ ١٨٨.
  - (٤٩) أنظر: الباب الثاني، الفصل الثاني، موقف الأمير بين الجزار وبونابرت: الحياد الإيجابي.
  - (٥٠) أحداث عام ١٧٩٨م (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٢٦٨)، ولكن الشهابي لم يذكر ذلك.
    - (٥١) أحداث عام ١٧٩٩م (الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٦٩).
      - (٥٢) م. ن. ص. ن.
      - (٥٣) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٩٥.
        - (٤٥) م. ن. ص. ن.
        - (٥٥) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٢٧١.
      - (٥٦) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٩٦.
        - (٥٧) م. ن. ص. ن.
        - (٥٨) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٧١.
      - (٥٩) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٩٦.
- (٦٠) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٧١ ٣٧٣، والشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٩٧ ٢٠٣.
- (١١) كان الصدر الأعظم مشغولاً في ذلك الحين بمحاربة الفرنسيين في مصر، ورغم انه أحسن استقبال الأمير، فقد وعده بأن يلبي طلبه حالما ينتهي من حربه ويعود إلى الأستانة.
- (٦٢) كان مركبه قد تعرض لأخطار بحرية شديدة مما أخر دخوله إلى مياه الإسكندرية لأكثر من شهر (من ٢٧ كانون الثاني حتى ٤ آذار)، أنظر: الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ٢٠٤.
  - (٦٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٧٥ ٣٧٦ والشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ٢٠٦.
- (٦٤) يذكر الشهابي أن الأمير وصل إلى المنن هي ٢٠ تشرين الأول، وإن جميع أهل البلاد قدموا له الخضوع ما عدا أل عماد ويمض أمراء المنن الذين ظلوا على تحالقهم مع ابني الأمير يوسف (م. ن. قسم ٢ : ٢٠٧).
- (٦٥) في هذه الأثناء، تدخل الوسطاء لإجراء مصالحة بين الأمير وبين آل عماد، فتمت المصالحة ودخل العماديون في طاعة الأمير (الشهابي، م. ن. ص. ن.).

- (٦٦) الشهابي، م. ن. قسم ١ : ٢٠٧ ٢٠٨ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٧٦.
- (٦٧) يذكر الشهابي (م. ن. قسم ١٠ : ٢٠٨١) أن الجزار أرسل لجرجس باز ما بينوف عن ألفين خيّال، ومنهم جبعلة خيل موارة مع الطوير». ثم يقول: واجتمع المسكر جبعيه في ساحل بيروت وكان ينوف عن السنة آلاف.. لا أن الشدياق (م. ن. ج ٢ ت ٢٧) يذكر أنه وفي أثناء ذلك قدم أربعة الاف مقاتل من عساكر الجزار إلى حرش بيروت»، فإذا اعتبرنا أن عديد جند الجزار لدى جرجس باز هو أربعة آلاف. وأن مجموع ما تجمع لديه من جند هو سنة آلاف. فيكون قد تجمع لديه من جند هو سنة آلاف. فيكون قد تجمع لديه من أخد أنصار الأميرين من أهل البلاد نحو أشيم مثائل.
  - (٦٨) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ٢٠٨ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٧٦ ٣٧٧.
    - (٦٩) الشهابي، م. ن. قسم ١ : ٢٠٨ ٢٠٩، والشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٧٧.
      - (٧٠) الشهابي، م. ن. ص. ن. والشدياق، م. ن. ص. ن.
- (۷۱) الشهابي، م. ن. قسم ۱ : ۲-۲، وفي نسخة ثانية «أربعين رأس»، ومثله عند (الشدياق، م. ن. ج ۲ : ۲۷۷).
  - (٧٢) الشدياق، م. ن. ص. ن. وعند الشهابي «درب السكة»، (م. ن. ص. ن.).
- (٧٧) يذكر الشهابي (م. ن. قسم ١ : ٢٠٩) أنه، لولا أن يصد الأمير بشير جند الجزار بمن تبقى معه من رجال لكانوا دخلوا المتن. إلا أنه يذكر قبل ذلك أن رجال الشيخ بشير جنبلاط اماء وصلوا إلى الكحالة، صدموا الدولة، وصار الشر نحو ساعة وطلعت الزلم في الشحارة فرجع عسكر الدولة وتجمع في القفل بعدما فات عارياء (م. ن. ص. ن.) ثم يتابع، الولا الأمير بشير يصدهم فيمن تبقا معه كانوا دخلوا المتنه.
- يؤكد ما مرّ ذكره أن الفضل في عدم دخول جند الجزار إلى المتن، يعود، في المرتبة الأولى، إلى الشيخ بشير جنبلاط.
- (٧٤) الشهابي، م. ن. قسم ١٠ : ١٠١. إلا أن مشافة يذكر عكن ذلك فيقول إنه، عندما تبيّن للأمير بشير أنه يصعب عليه التقلّب على أولاد الأمير يوسف، أرسل سرا إلى الشيخ جرجس باز يعرض عليه المصالحة فوافق، وتم التقاهم على أن تسلم بلاد جبيل إلى أولاد الأمير يوسف ويبقى الشيخ عبد الأحد باز «كاخية» عندهم، وتسلم حكومة دير القمر إلى الأمير بشير ويبقى الشيخ جرجس باز «كاخية» عنده.
  - (مشاقة، منتخبات، ص ٢١ ٢٢)، وانظر كذلك: (مشاقة، مشهد العيان، ص ٦٢).
  - (٧٥) أي بقي يتحين الفرص للإيقاع بهم (الشهابي، م. ن. ص. ن. والشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٧٨).

- (٧٦) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٧٨ ٣٧٩، والترك، نقولا، ديوان المعلم نقولا الترك، ص ٢١٧.
- وقد كتب الأمير عباس إلى الجزار يتهم قادة الجند بأنهم ارتشوا من الأمير بشير وتقاعسوا عن القتال، كما كتب سليمان باشا قائد الجند إلى الجزار يشكو عدم دفع الأمير عباس لمرتبات الجند (الشدياق، م. ن. ح ٢ : ٢٧٩).
  - Chibli, une histoire du Liban, P. 218. (vv)
    - (۷۸) الشدیاق، م. ن. ج ۲ : ۲۸۱.
- (٧٩) الشدياق، م. ن. ج ٢ ٣٩٠ والشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ ٥٥٧، ورستم، بشير بين السلطان والعزيز، ص ٢٩.
- ويذكر ممشاقة، أن الأمير أصدر أوامره ءبأن كل أمير أو شيخ من العمال يأتي إليه مع جميع رجال بلاده حاملة السلاح من مسلم وشيعي ونصراني ودرزي، بأسرع ما يمكن، فعضر الجميع مع الأمير إلى طبريا، وحضر إليها سليمان باشا بعسكر وافر من ترك وأكواد وأرناؤوها ومغاربة وهوارته (مشاقة، منتخبات، ص ٤٢).
- (٨٠) يذكر رستم (المصدر السابق ص ٢٩) أنه، عندما وصل بوسف باشا إلى ساحة القتال في المزاريب، بمساكره الوافرة، وأطلق مدافعه ارهاباً «خاف الوهابيون لقلة عددهم وتراجعوا إلى حدود البادية».
- (٨١) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٢٩٠ والشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٥٥٦ ٥٥٧، ورستم المصدر السابق، ص ٢٩.
- ويذكر نانتها Nanite أن ممركة (شرسة جداً) جرت بين الوهابيين والأمير عند طبريا عام ١٨٠٧ وأن الأمير انتصر في هذه المعركة بينما «فرّ الوهابيون ولم نعد نراهم أبداً». Nantet, Histoire du Liban P. 138
  - إلا أننا لم نجد ذكراً لهذه المعركة عند غير ونانتيه، من المؤرخين.
- (AY) يرى بعض المؤرخين أن سليمان باشا كان قد قرّر سلفاً الهجوم على دمشق وخلع يوسف باشا عنها وقد أو القلم مع الأمير بشير على ذلك، إلا أن وصول القرمان السلطاني يتوليته على دمشق، في ذلك الوقت المناسب، جلل عمله مشروعاً، يقول أسد رستم بهذا الصدد: وما أن علم سليمان باشا والأمير الشهابي بواقع الحال أي بواقع مودة الوهابيين عن بلاد الشام حتى قرّرا القيام إلى دمشق بمساكرهما واحتلالها وخلج الكتج يوسف من منصبه بالمتوّد. ويقال الباب المالي كان قد ضجر من سويفات الكتج يوسف روعوده الفارغة فيما يتغل بالوهابين، فأصدر فرماناً عين بموجبه سيمان بأشا والى صيدا والياً على دمشق وطرابلس أيضاً، وأن

سليمان هذا اطلع الأمير اللبناني على هذا الفرمان في طبرية طالباً معونته، (وستم، بشير بين السلطان والعزيز، ص ٢٠ – ٢٠) إلا أننا نعتقد أن ما فيل عن الفرمان صحيح، وأن سليمان باشا لم يقرر مهاجمة دمشق إلا بعد أن تلقى فرماناً يتولينه عليها.

- (٨٣) كان يوسف باشا قد سبق أن أظهر العداء للأمير بأن أقال صديقه جهجاء الحرفوش من حكم بعليك. ثم انتزع من دروز الشوف عدداً من القرى التي كانت لهم في البقاع، وطلب من وكيله على طرايلس، علي بك الأسعد، أن يغرض على الأمير ضربية من العنطة لكونه حاكما ليلاد جبيل والبترون التابعة لعلرابلس، وإلا فإنه سوف يحرم الأمير من حكم هذه البلاد، كل هذه الأمور أغضبت الأمير وجملته يتحين الفرصة لكي ينتقم من والي دمشق، وقد أنته الفرصة السانحة بتحافية على الشرصة لكي ينتقم من والي دمشق، وقد أنته الفرصة السانحة بتحافية مع سلهان باشا (رستم، المصدر السابق، ص ٢٩).
- ( ٨٤) ويظهر أن يوسف باشا قد أوجس خيفة من سليمان باشا والأمير فما إن عاد الوهابيون إلى البادية حتى أسرع في الكتابة إليهما يبلغهما ذلك ويطلب منهما الانصراف شاكراً.
- (٨٥) علم ذلك من بدوي من بني صخر سار إليه وأخيره بما يعدّ ضده (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣١ والشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٥٥٨).
  - (٨٦) الشهابي، م. ن. ص. ن.
- (٨٧) رستم، المصدر السابق، ص ٣٠، وقال بعضهم: إلى مصر، فطرابلس (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ ص ٣٩٢)، أما الشهابي فقال: وولم يأمن على نفسه إلى أن خرج من الشام وسار في تلك البر والاكام، (الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٥٥٩).
  - (٨٨) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٩٢.
- (٨٩) جاء هي «تاريخ حوادت الشام ولبنان» للدمشقي ما يلي: «ويوم السبت في ثلاثة وعشرين تموز (١٩١٠) دخل الباشا (سليمان) بموكب عظيم (دمشق). أول ألاي كان عسكر دروز وقايدهم الأمير بشير ابن قاسم شهاب وأخوه بشير جنبلاط وجماعته. نزلوا بالمرجة مع الأمير بشير حاكم الجبل، وأما الباشا فدخل السرايا... (الدمشقي، ميخائيل، المصدر المذكور. ص ٤٦).
- (٩٠) الشهابي، المصدر السابق، هسم ٣ : ٥٥٩ ٥٦٠ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٩٢ ورستم، المصدر السابق، ص ٣٠.
  - (٩١) مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، ص ٤٤. وانظر، لهذه الوقعة بالذات:
    - الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٣٩٠ ٣٩٢.
    - والشهابي، م. ن. قسم ٣ : ٥٥٧ ٥٦٠.
      - ورستم، م. ن. ص ۲۹ ۳۰.

- ومشاقة، منتخبات، ص ٤٢ ٤٤. 🍐
- ومشاقة، مشهد العيان، ص ٦٨ ٦٩.
  - والترك، ديوانه، ص ٢٤٨ ٢٥٢.
- والمعلوف، دواني القطوف ص ٢٣١ ٢٣٣. و
  - Lammens, La Syrie, T. II p. 137.
  - Nantet, Hstoire du Liban, p. 139.
- Thoumin, Histoire de Syrie, p. 279.
- Chibli, une histoire du Liban, p. 169.

ويذكر «بورون» أن الأمير بشيراً فسّم جيشه هي هذه الوقعة إلى فرفتين: الأولى بقيادته، والثانية بقيادة الشيخ بشير جنبلاط، إلا أن أحداً من المؤرخين لم يؤيد هذه الرواية. Bouron. Les) Druzes, p. . (69)

- (٦٢) من تقرير لمارتان فنصل فرنسا بصيدا. عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ٢٣ و٢٨ أذار (١٣٥). ويذكر الشدياق (المصدر المدار، ويتاريخ ٢٣ أذار، (150). المصدر السابق، ج٦ : ١٩٠١) ان المطران يوسف اسطفان «رئيس مدرسة عين ورقة ومنشئها، هو الذي أعد عامية انطلياس ورتب وكيلاً لكل قرية من القرى المشتركة فيها.
  - (٩٣) من التقرير المشار إليه أعلاه، وبتاريخ ٢٩ آذار، (Ismaîl, Op. cit. T.3 p. 152)
- (٩٤) من تقرير القنصل نفسه عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ١٤ أيار و٩ حزيران ١٨٣١ وبتاريخ ٢٤ أيار و٩ حزيران، (163 - 162) (bid, pp. 162).
  - (٩٥) من التقرير المشار إليه أعلاه وبتاريخ ٢١ أيار، (Ibid, pp. 162).
- (٩٦) من تقرير القنصل نفسه عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ١٠ حزيران و٢ تموز ١٨٢١ وبتاريخ ١٢ و٢٣ حزيران. (166 - 164. (bid, pp. 164).
  - (٩٧) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٤٠٦.
  - (٩٨) من التقرير المشار إليه وبتاريخ ٢٢ و٢٨ حزيران (١٦٥ ١٦٥ ١٤٠ (Ismaïl, Op. cit. T.3 pp. ال
- (۹۹) الشدياق، المصدر السابق، ج ۲ : ۲۰۷ وانظر تقرير ،مارتان، فتصل فرنسا بصيدا عن أحداث البلاد في الفترة ما بين ۲ و۲۸ تموز ۲۸۱۸، وبتاريخ ۲۸ تموز، (172 Dismaïl, Op. cit. T.3 p. 172). وانظر كذلك: مزهر، تاريخ لبنان المام، ج ۱ : ۲۵۷ – ۵۰۸.

- (١٠٠) ذكرها الشدياق في أحداث العام ١٨٠٠ ( الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤٠٠ ٢٠٠) بينما ذكرها الشهابي (المصدر السابق، قسم ٣: ١٨٥) في شهر ذي القعدة عام ١٣٦١ه العواقق لشهر أب ١٨٢١م، والجدير بالذكر أن المؤرخ الشهابي قد حضر هذه الوقعة إلى جانب الأمير بشير. وذكرها مارتان قتصل فرنسا بصيدا، في أحداث عام ١٨٢١، ((Ismail, Op. cit. T.3 p. ١٨٢١)
- (۱۰۱) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲ : ۲۸٦، وقيل: جميعهم تحو ثلاثماية نفس (مشاقة، منتخبات، ص ۸۲ ومشهد العيان، ص ۷۸) إلا أننا نرجح قول الشهابي.
- (۱۰۲) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۳ : ۱۸۵، والشدياق، المصدر السابق. ج ۲ : ۲۰۸، ومشاقة. منتخبات، ص ۸۲.
  - (۱۰۲) مشاقة، منتخبات، ص ۸۲.
  - (١٠٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٦٨٥.
    - (۱۰۵) م. ن. ص. ن.
    - (۱۰۱) م. ن. ص ۱۸۱.
- (۱۰۷) الشير: الهضبة الصخرية، ويذكر مشاقة أن عدد المقاتلين كان نحو ۱۳ ألف رجل (منتخبات ص ۸٤) ولكننا نمتقد أن هذا العدد هو عدد المحتشدين في عامية لحقد وليس عدد المقاتلين.
  - (۱۰۸) مشافة، منتخبات، ص ۸۱.
    - (۱۰۹) م. ن. ص. ن.
- (۱۱۰) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲ ص ۸۸۱، ويذكر مشاقة أن الأمير خليلاً والشيغ ناصيف وجدا بين المسلحين «كهنة تحرضهم» (مشاقة، منتخبات، ص ۸٤).
- (۱۱۱) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲ ص ۸۹۱، ويذكر مشاقة عدد قتلى الثوار بالمثات (م. ن. ص ۸۵) بينما يذكر الشدياق ثمانين قتيلاً (المصدر السابق، ج ۲ : ٤٠١).
- (١١٢) الشهابي، م. ن. قسم ٢ ص ٢٨٦. ويذكر مشاقة أنه قتل في هذه الوقعة ١٢ رجلاً من جماعة الشيخ ناصيف، (مشاقة، م. ن. ص ٨٤)، بينما يذكر الشدياق أن القتلى من رجال الأمير كانوا تسعة (المصدر السابق، ج ٢ : ٢٠٤).
  - (۱۱۲) الشهابي، م. ن. قسم ۲ : ۱۸٦.
    - (۱۱٤) م. ن. قسم ۲ : ۱۸۷.
  - (۱۱۵) باز، مذکرات رستم باز، ص ۱۷.

- (۱۱٦) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲: ۱۸۹ ۱۹۰، والشدياق، المصدر السابق، ج ۲: ۱۰۰ -۱۹۰ ويذكر الشهابي أن المصدر السابق، ص ۱۷ - ۱۸، ويذكر الشهابي أن الأمير قشم جيشه، في مسيره إلى الشمال، ثلاث فرق: الأولى بقيادة الشيخ بشير وسلكت طريق دير البنات، والثانية بقيادة اليزبكيين وسلكت طريق عمشيت، والثالثة بقيادة الأمير نفسه وسلكت طريق اده (الشهابي، م. ن. قسم ۲: ۱۸۵).
  - (١١٧) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٠٨ ٤٠٩.
  - Tourna, Paysans et institutions féodales, T.1 p. 129. (١١٨)
  - (۱۱۹) الشدياق، م. ن. ج ۲ : ۲۹ و Touma, Op. cit. T.1 p. 129 et و ٢٠٩ الشدياق، م. ن. ج
    - Chibli, Op. cit. p. 272.
    - (١٢٠) باز، المصدر السابق، ص ١٧.
      - (۱۲۱) م.ن. ص ۱۲ حاشية ۱.
  - Touma, Op. cit. T.1 p. 130 (۱۲۲). وانظر أيضاً: مشاقة، منتخبات، ص ٨٤.
    - Touma, Op. cit. T.1 p. 130. (117)
    - (١٢٤) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٠٩ ٤١٠.
      - Tourna, Op. cit. T.1 p. 130. (170)
        - (١٢٦) مشاقة، منتخبات، ص ٨٤.
      - Touma, Op. cit. T.1 p. 130. ( ۱۲۷)
      - (١٣٨) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٠٨.
        - Touma, Op. cit. T.1 p .131. (114)
- (١٣٠) يذكر توما، معتمداً في مصادره على «العتوني» أن جيش الأمير كاد يطاؤق من قبل الثوار مراراً.
  وأنه اضعار أن ينسحب من تلال بلاد جبيل التي كان ينوي أن يضرب الثوار منها، وأنه، بعد
  وصول العدد إليه مع الشيخ بشير، عاد فتظام فواته وخاض بها عقد ممارك منتظمة، ضد
  الثوار، وان الأمير لم يتمكن من الانتصار على الثوار وإخداد الثورة إلا بعد عشرين يوماً، وأن
  نصره هذا لم يكن عسكرياً بعناً، إذ لعبت سياسات الأمير واغراءاته والوعود التي قطعها لعدد
  كبير من المقاتلين، دوراً كبيراً في انتصاره، إذ انضم إليه كثير منهم قبل انتهاء العمارك
  (Touma, Op. cit T.1 pp. 130 131)

ورغم اعتقادنا بصعوبة المعركة التي خاضها الأمير ضد الثوار الذين كانوا يفوقونه عدداً، إلا أن أحداً من المؤرخين، وخصوصاً معاصري الأمير منهم، مثل الشهابي ومشافة وباز والشدياق، لم يذكر شياً مما ذكره توما (نقلاً عن العتوني) في هذا المجال.

- (۱۳۱) يذكر الشهابي أن الأمير كان يمنح كل مقاتل من رجاله يقدم له رأس واحد من الثوار أو أسيراً منهم «خمسة وعشرين فرشأ»، إلا أنه كان يطلق الأسرى، بعد ذلك، وبعد أن يطمئنهم. (الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲ : ۱۸۷)
  - Lamartine, Voyage en Orient, vol 1 p. 212 (177)

ولا يقربن عن بالنا أن حكم هذه الإقطاعات - الخارجة عن إمارة الشوف والتابعة لباشوية طرابلس - قد آل إلى الأمير عن يد سلهمان باشا، ثم عبدالله باشا، والي عكا وطرابلس..

- Ismail, Documents, T.3 pp. 180 - 181 ( ۱۳۲)

- (١٣٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢: ١٩٤ ١٩٧ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢: ٤١٣.
  - (١٢٥) الشهابي، م. ن. قسم ٢ : ١٩٨ والشدياق، م. ن. ج ٢ : ١١٢ ٤١٤.
    - (١٣٦) الشهابي، م. ن. ص ٦٩٩، والشدياق، م. ن. ص ٤١٤.
- (١٣٧) الشهابي، المصدر السابــق، قسم ٢ ٧٠ ويؤكد هذا الأمر أن قائد القـــوة التي أرسلهـــا الأمير لهذه المهمة كان الأمير أفتدي وليس الأمير خليــل كما ذكر الشدياق (المصدر السابق، ج٢ - ١١٤).
  - (١٣٨) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٠٠.
- (١٣٩) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤١٥. كما يذكر الشدياق أن الفرقة التي أرسلت إلى راشيا بقيادة الأمير فارس سيد أحمد وأخيه سلمان لم تصل إلا بعد المعركة وبينما كان «السكران راجمين عن الحرب إلى منازلهماه (الشدياق م. ن. ص ١٤٥).
- (١٤٠) كما أوعز عبدالله باشا إلى متسلميه في تبنين ومونين أن يصادرا حيوانات النقل في البلاد ويستخدموها لنقل الشعير من صور (حيث أرسلها إليها من عكا بحراً) إلى خان حاصبيا، لكي توزّع على خيول جيش الأمير (الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٠١).
  - (١٤١) الشهابي، المصدر السابق، ص٧٠٢.
- (١٤٢) الشديــاق، المصدر السابــــق، ج ٢ : ٤١٦، وانظــر: رستم، بشير بين السلطان والعـــزيز، قسم ١ : ٣٣.
  - (١٤٣) الشهابي، المصدر السابق، ص ٧٠١.

- (١٤٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٠٣، أما الشدياق، فيذكر انه بينما كان الأرناؤوله، وعددهم ١٥ نفراً، عائدين من مهمتهم ،هجم عليهم أنف نفر من عسكر الأمير فقتلوا منهم نفرين، وانحدرت إليهم شرذمة من ريشيا فأنجدوهم، ثم عاد كلاً إلى مكانه، (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ١٤١) إلا أتنا نرى في ذلك مبانفة غير مقبولة.
- (١٤٥) يذكر الشدياق أن الأمير وافق على طلب السر عسكر بالأمان والصلح ولكن بشرط أن يتسلّم الأمير وافق على طبير الأمير وافق على مضر الأميراء (الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤١٦) إلا أن ذلك لم يذكره الشهابي الذي قال: وفعين حضر ابراهيم الكردي رسول قبوجي باشا يطلب الأمان عدل الأمير عن حصارهم وارتضى أن يسيروا يطريقهم سالميزيه (الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٠٢).
- (١٤٦) أرسل والي عكا للأمير سيفا مرصماً بالجواهر وخلعة فاخرة وشالاً من الكشمير وكتاب تهنئة. كما أرسل للأمير خليل خنجراً مذهباً مرصماً وكتاب تهنئة، ولكل قائد من قادة الجند خلعة وشالاً وكتاب تهنئة (الشدياق، م. ن. ح ٢٠١١)، وانظر كتاب التهنئة الذي وجهه الوالي للأمير عند (الشهابي، م. ن. ص ٢٠٦ - ٧٠٧).
- (١٤٧) امتد الخلاف الحاصل بين والي عكا ووالي دمشق إلى أنصارهما في بلاد نابلس، فانقسم أهل الثال البلاد إلى فتين، واحدة تعاشد والي دمشق ، وأرسل والي دمشق ، فأرسل والي ددشق نائله فيزو باشا على رأس جيش لمساعدة حلقائه فيزيائيس، كما أرسل والي عكا جيشاً من مندم لمساعدة أنصاره فيها، ثم كتب إلى الأمير بشير يأمره أن يجهز جيشاً من أمل الشوف بقيادة ابنه الأمير خليل كي يتوجه إلى تلك البلاد لمعاونة جيشه في قتال فيزو باشا، وما أن تلقى الأمير بشير لمبرة أمر عبدالله باشا حتى جهز جيشاً وأوقده بقيادة ابنه خليل لهذه المهمة (الشهابين المهمة (الشهابين على المهمة (الشهابين على المهمة الإسلام المهمة الإسلام المهمة المهمة
- (١٤٨) وقّع درويش باشا كتابه هذا بتوقيع «الحاج درويش باشا أمير الحاج والي الشام وصيدا وياها وطرابلس شامه (الشهابي، م. ن. قسم ٣ : ٧١٣).
- (١٤٩) وقع عبدالله باشا كتابه للأمير بتوقيع «عبدالله باشا أمير الحاج والي الشام وصيدا وياطا وطرابلس شامه (الشهابي، م. ن. ص. ن. ).
- (١٥٠) راجع: رستم، المعفوظات الملكية المصرية، بيان بوقائع الشام، مجلد ١: ٢٠ ٣٣ وثيقة رقم ١٤ وكلية رقم ١٤ وكلية المجاوزة على بسطاء المقول وطوات العربان والدريز وأصابلي وأصابح إلى جانبه وجملهم يتبدونه.....

(۱۰۱) رسالة القنصل الفرنسي بصيدا مارتان، Marin إلى الفيكونت دي مونتمورنسي Overment (Ismail). Documents, مردير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٤ آذار مديرة (Ismail). Documents, ويشر الأمير (Ismail). ويشر أيضاً: باز، مذكرات رستم باز، ص ۱۹، وقدر مضافل مشافة جيش الأمير في هذه الوقعة ١٠١ ألف مقاتل: ٤ آلاف منهم من جند عكا بقيادة ابراهيم أغا الكردي، وكانوا على جسر باغات يعقوب، ١٩٦ ألفاً من رجال الجبل بقيادة أمرائهم ومشايخهم (مشافة منتجات، من ۸۱).

- (١٥٢) الشيخ حسين ابن الشيخ علي تلحوق والشيخ فاعور ابن الشيخ أبو طاهر عبد الملك، وكانا كلاهما من حلفاء الأمير إلا أنهما انحازا إلى جانب الشيخ علي المماد حليف الأميرين سلمان وحسن الشهابيين (الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ - ٧١٤).
- (١٥٢) كذلك ذكر الشهابي أن جيش دمشق كان ينوف عن الثلاثة ألاف مقائل (الشهابي، م. ن. ص. ١٩٠٤) إلا أن رستم باذ قدر عديد جيش دمشق من الهوارة والأرناؤوط والدالاتية بـ ١٥ ألف مقائل، ويذكر باز أن الأمير لما رأت جيش دمشق بهذه الكثرة جمع قادته وقال لهم، بإن المدد كثير ونحن قليلون، ونحن غُرب وهم وطلبون، هان المدد كثير ونحن قليلون، ونحن غُرب وهم وطلبون، هني ونه عنيذ ارقد فأعجبهم قوله، فقال لهم، فقوموا اجمعوا رجالكم وأخيروهم بالأمر، وأعطوهم سر الليل، وزيدوهم جباخانة، ونشطوهم، ومتى مضى ساعتين من الليل، أطفوا النار ولا تبقوا ضرو لا أحد يرفع صوته، فيطن القوم أننا فأزعنا ورطنا عنهم فيناموا براحة بال، وقبل الشو بساعتين ضموا السيف فيهم، عكونوا رجال متيقظين، هناهما مكونوا رجال متيقظين، هناهما القوم، الناقطين قائم المؤلفة المتعادل القوم، الناقطين قائم الراحة على مقاطع النهار والا ولت الأدبار تاركة قتلاها ومهماتها، فقنمها، وبال الأميار، من ما طلع النهار والا ولت الأدبار تاركة قتلاها ومهماتها، فقنمها زم ال الأميار، منكوار، من باز، من ١٩٠٤ ٢٠).
- (١٥٤) ذكر ذلك الشهابي (م. ن. ص. ن.) وانظر، لتأكيد توافق التاريخين «الهجري والميلادي» اللواء محمد مغتار باشا، التواريخ الهجرية، المجلد الثاني، ص ١٣٧٥. إلا أن الشدياق أرخ المعركة في ٢٢ أيار وجملها ضمن أحداث المام ١٨٧١ ( الشدياق، م. ن. ج ١٤/١٤)، خلافاً لرأي معظم الموردين وكذلك خلافاً لرسالة المتصل الفرنسي بصيدا، والرسالة الموجهة إلى محمد علي باشا بشأن الفرمان المؤور، والرسالتان مؤرختان ضمن أحداث العام ١٨٧٢ وقد سبق أن أشرنا إليهما.
  - (١٥٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧١٤.
  - (١٥٦) م. ن. قسم ٣ : ٧١٥، ومشاقة، منتخبات، ص ٨٧.
    - (١٥٧) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ١١٩ ٤٢٠.

- (۱۵۸) م. ن. ج ۲ : ۲۲۰.
  - (١٥٩) م. ن. ص. ن.
- (١٦٠) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣: ٧١٥.
- (۱۲۱) م. ن. ص. ن. ويذكر مشاقة أن عدد الفتلى من جيش دمشق زاد على ١٢٠٠ فتيل، أما الفتلى من جند عكا وجماعة الأمير فقد بلغ نحو أربيين فتيلاً (مشاقة، منتخبات، ص ٨٧).
- (١٦٢) بعد انتهاء هذه الوقعة، أمر عبد الله باشا الأمير بشيراً أن يرسل قوة لقتال فيزو باشا قائد جند دمشق الموجود بحوران فأرسل الأمير ابنه خليلاً وبصحبته الشيخ علي جنبلاط والشيخ حمود الشكري والف خيال من جند عكا وجند البلاد، فوصل الأمير خليل بجيشه إلى قرية مرجانة، وكان فيزو باشا قد تمترس بضاحيتها، ودارت بين الغريقين معركة انهزم على أثرها فيزو باشا وتشتت جيشه، هالتجا قسم منه إلى القرية وزاه القسم الأخر في البراري، وحاصر الأمير خليل القرية من الصماح أن يكتب جند منشق في هذه الوقعة ٢٥ تقبلاً و10 أميراً وغنم منهم ٢٠٠٠ رأس خيل (الشهابي، المصدر السابق، ج٠٠٠ رأس خيل (الشهابي، المصدر السابق، ح٠٠٠ رادي.)
  - (١٦٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٢٠.
    - (١٦٤) م. ن. قسم ۲ : ۷۲۲ ۷۲۲.
- Vicomte رينولت Raynault، قتصل فرنسا بطرابلس، إلى الفيكونت دي مونتمورنسي Raynault (Ismail, Op. cit. T.5 . ۱۸۲۲ آب (Ismail, Op. cit. T.5 . ۱۸۲۲ و بطارجية الفرنسية، بتاريخ ۱۲ آب 9.43 و برود الخارجية الفرنسية، بتاريخ ۶۲ آب 9.43
- (١٦٦) هذا قول حرفي لأبو شقرا (الحركات في لبنان، ص ٨) إلا أن المعروف، والمؤكد، أن الأمير قاسم عمر، والد الأمير بشير (الثاني) قد تفصّر عام ١٧٦٤ أي قبل ولادة الأمير بشير، الذي ولد عام ١٧٦٧، وقد نصّره أبوه في السنة نفسها (حتي، مباحث، ج ١ : ٣٤٥).
  - (١٦٧) أبو شقرا، م. ن. ص. ن.
- (١٦٨) سبق أن يبتا، في مطلع هذا الباب، كيف تمّ تعيين أول شهابي أميراً على الشوف خلفاً للممنيين، وكيف كان تدخل الباب العالي لفرض هذا الأمير، مع العلم أن الأسرة الشهابية لم يكن لها، قبل ذلك، أي وجود في إمارة الشوف.
  - (١٦٩) أبو شقرا، المصدر السابق، ص ١٥ حاشية ١.
- ( ۱۷۰ ) أبو شقرا، م. ن. ص. ن. حاشية ١، ويذكر مشاقة أن الشيخ بشيراً نظاهر بالإسلام وبنى جامعاً أمام قصره لهذا الغرض. (مشاقة، مشهد العيان، ص ۷۰ – ۷۱).

- (۱۷۱) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ۱: ٧ ٨.
- (١٧٢) يذكر الشهابي (المصدر السابق، قسم ٣ : ١٧٧) أن الشيغ بشيراً دفع إلى بني يزبك مبلغ خمسين ألف قرش، كما وعد الشيخ علي العماد بإعطائه بعض قرى البقاع، إذا ما اتحدوا معه، فتخلى اليزيكيون، لقاء ذلك عن الأمير، واتحدوا مع الجنبلاطيين ضده، ولا ندري هل كان المؤرخ الشهابي، في هذا القول متحيّراً لقريبه الأمير، أم لا.
  - (١٧٣) أبو شقرا، المصدر السابق، ص ١٣.
  - (١٧٤) أبو شقرا، م. ن. ص ١٢، وكانوا بقيادة أبي زيد آغا الانكشاري، وبربر آغا الأرناؤوطي،
    - (١٧٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٥٨ ٧٥٩.
      - (۱۷٦) م. ن. ص ۷۵۹.
        - (۱۷۷ ) م. ن. ص ۷٦٣.
- (۱۷۸) رستم، المحفوظات الملكية، المجلد الأول، ص ١٤، وثيبّة رقم ١٦٥ تاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٢٤٠هـ (كانون الأول ١٨٢٤م) ووثيقة رقم ٢١٦ تاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٢٤٠هـ (كانون الثاني ١٨٢٥م)، وانظر أيضاً: مشاقة، منتخبات، ص ٨٨ – ٩٠، ويذكر الشهابي ١ المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٢٤) أن محمد علي باشا أمر فوراً بتجهيز عشرة آلاف مقاتل لمساعدة الأمير.
- (١٧٩) مشاقة، منتخبات، ص ٩٨، والشهابي، م. ن. ص ٧٦١، والشدياق، المصدر السابق، ج ٢: ٤٣٠.
- (١٨٠) في هذه الأثناء، كان الأمير يسعى لاستمالة خصومه إليه، فاستمال الشيخ حمود والشيخ ناصيف التكديين وبعض اليزبكين من أل تلحوق وعبد الملك (مشاقـــة، منتخبات، ص ٩٩)، كما يذكر الشدياق أن «بعض ذوي الغايات» قد أشاعوا في البـــلاد «أن حركة المختارة هي لتسلط الدروز على التصارى، وكان ذلك ليتفروا الناس عن الذهــاب إلى المختارة، (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٣٤٤).
- (١٨١) يروي أبو شقرا (الحركات في لبنان، ص ١٦) هذه الوقعة بشكل آخر فيقول إن الدائرة دارت وعلى عسكر الأمير لها كلر فيه من القتل وفقد نخبة من فرسانه فركوا إلى القهترى مع محافظتهم على الدفاع ومعم إلقاء نيران القتال، وتقدم جرال الشيع وما زالوا في تتبهم إلى احد مقاصف بيت الدين حيث دهمت جيوش الظلام فكانت حاجزاً بين جيوش المتقاتلين،. إلا أبه يمود فيقول (في الصفحة نفسها، حاشية ١): دروى لي السيد شاهين أبو على معضاد أن عندما بدأت العمركة امتد طرح الصوت إلى المتن شفر الشيخ سلمان بحد العفريي من كفرسلوان ومعه أربعة عشر رجيلاً من دويه، ونفر بنو هلال من قرنايل، وبنو معضاد من بزيدين، وبنو أبي الحسن من بتخنيه، مسرعين نحو المعركة لنجدة الشيخ بشير، ولكنهم لما

وصلوا كان رجال الأمير قد ظهروا على رجال الشيخ وجترا في مطاردتهم واللحاق بهم في مضعد رسهل السمياح السائي والحجازة الضعياط السائي والحجازة الضعياط السائي والحجازة الضعياط السائي والحجازة الضعياط المائي والحجازة الضغيط تند حفيزه القنصل الفرنسي ببيروت في تلك الحقية من الرغم، رواية أخرى، يقول حفيزه: «رخت الديوز ومعهم فريق من السيعيين وعلى رأسهم الأمير عباس وبعض الأمراء الشهابيين، إلى قصر بيت الدين، مقر الأمراء الشهابيين، إلى قصر بيت الدين، مقر الرجال، إلا أنهم يقضلون دائماً الرجال، إلا أنهم يقضلون دائماً الرعي من خلف صخرة أو شجرة، على أن يهاجموا عدوهم وجهاً لوجه،... وكان يمكن لهجوم أن يؤدي إلى سقوط قصر الأمير الذي لم يكن معمياً بأكثر من ٢٠٠٠ رجل، ولكن الهباشا أسرع بإرسال النجدة إلى الأمير الذي شرح له وضعه، فوسلت نجدة من من ٢٠٠٠ رجل، ولكن الهباشا أسرع بإرسال النجدة إلى الأمير الذي شرح له وضعه، فوسلت نجدة منا الباشا في وقت واحد مع التعزيزات التي استقدمها الأمير من مختلف أنحاء البلاد، فطوقت منذ الدون وأوقعت ملحمة كبرى في صفوهم حتى أبعد حزبهم عن بكرة أبيه، أما زعاؤهم الذين لم يقتلوا في المعركة، فقد صنريت أعناقهم في دمشق وعكاء.

(Guys, Relation, T.2 pp. 125 - 126)

وفي رسالة منه، كقنصل لفرنسا ببيروت، إلى الكونت سيباستياني، وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢١ كانون الأول (١٨٦)، يعترف، دغيره بأنه لولا مساعدة باشا عكا للأمير عام ١٨٥٠ لكان الدروز احتلوا دير الفعر، (3mail, Documents, T.5 p. 192)، وانظر لهذه الوقعة: الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ د ٢١ - ٢١ - ٢٧، والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٢٢٠، ومشاقة، منتخبات، ص ٢٠ - ١٠٠.

- (١٨٢) الشهابي المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٦٢.
  - (۱۸۲) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۰.
    - (١٨٤) م. ن. ص. ن.
- (١٨٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٦٦ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٣٣.
- (١٨٦) ذكر الشدياق أن هذه الوقعة جرت في ٢٥ كانون الثاني ١٨٥٥ (المصدر السابق. ج ٢: ٣٤١) و وذكر الشهابي أنها جرت في ٢٧ منه (المصدر السابق. شمم ٢، ص ٢٠٥) كما ذكر أن الجند الشهابي أنها جرت في ٢٧ منه (الدين كان مقيم في قرية بعقلين، وكان ذلك في الساعة المبادسة من الليل، (من. ص ٢٠٠). بينما يذكر الشدياق أن الأمير فاعور الذي كان محافظاً على البلدة قد اختبا في أثماء الهجوم خواة (الشدياق، م ن. ج ٢ : ٣٤١).
  - (۱۸۷) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۰.

- (١٨٨) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٦٦.
  - (۱۸۹) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۰.
- (١٩٠) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٣٤ والشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٦٦.
  - (۱۹۱) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۱.
  - (١٩٢) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٣٤.
    - (۱۹۲) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۱.
- (۱۹٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ۲ : ۷۹۱، وذكر الشدياق أن قتلى رجال الشيخ بشير كانوا ١٥ فقط (الشدياق، المصدر السابق، ج ۲ : ۷۲٤).
  - (۱۹۵) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۱.
- (١٩٦) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٣٤، والشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٠٧. وقد قضى الشيخ علي بعد هذه الوقعة متأثراً بجراحه في مفارة قرب قرية «عرنة» بالشوف.
  - (١٩٧) الشدياق، م. ن. ص. ن.
- (١٩٨) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢٠٧٢، وقدّر الشهابي خسائر الثوار في حرب البشيرين بماية وخمسين فتيلاً وثلاثماية جريح، وخسائر رجال الأمير بثلاثة عشر فتيلاً، وخسائر جند عكا بثمانية قتلى وثلاثين جريحاً. (م. ن. قسم ٢٠٤٢).
  - (۱۹۹) مشاقة، منتخبات، ص ۱۰۱، وانظر: الشهابي، م. ن. قسم ۲: ۷۱۷.
- (۲۰) الشدياق، المصدر السابق، ج ۲: ۲۶۵ ۲۸، والشهابي، المصدر السابق، قسم ۳: ۷۷۱ ۷۷۱ وقد ذكر الشدياق أنه في عام ۲۸۸ دكتب حنا يك البحري من مصر إلى الأمير يستعطله برجوع الأمير حسن أسعد إلى داره آمناً قحضر إلى داره آمناً قحضر إلى داره آمناً قحضر إلى داره (الشدياق، المصدر السابق، ج ۲: ۲۰٪) وانظر، عن حرب البشيرين: رستم، المحقوظات الملكية، مجدد ١، من ۲۵ ۱۸، الوثائق ذات الأرقام الثالية:
- وثيقة رقم ١٦٥، من محمد علي باشا إلى عبدالله باشا، وهي تتعلق بثورة الشيخ بشير وخروجه عن طاعة الأمير .
- وثيقة رقم ١٦٦ ، من محمد علي باشا إلى عبدالله باشا، وهي تتعلق باستعداد محمد علي لمساعدة الأمير عسكرياً.
- وثيقة رقم ١٦٧، من محمد علي باشا إلى عبدالله باشا، وهي تتعلق بالتعاون بين عبدالله باشا والأمير ضد ثورة الشيخ بشير.

- وثيقة رقم ١٦٨، من مجهول إلى محمد علي باشا، وهي نتعلق بتفاصيل الحرب بين الأمير والشيخ بشير.

- وثيقة رقم 111، من محمد علي باشا إلى عبدالله باشا، وهي نتعلق بهزيعة الشيخ بشير. ويذكر الأمير حيدر الشهابي في تاريخة أن الأمير بشيراً كافا الذين حالفوه في قاله ضد الزعيم الجنيات والشيخين محمود الزعيم الجنيات الأمير خليل القليمي جزين والتفاح، والشيخين محمود وناصيف النكديين مقاطعة الشوف، ومشايخ آل تلحوق الغرب التحتاني باستثناء فرية الشيفات، كما أنمم على غير هؤلاء ممن كانوا معه في حروبه ضد الشيخ بشير (الشهابي، م. ن. قسم ۲ با ۲۷۷).

(۲۰۱) حوصرت هذه القلعة عام ۱۷۸۸ هـ (۱۲۰۶ – ۱۷۲۵م) من قبل عثمان باشا الكرجي والي دمشق. وعام ۲۰۱۹هـ (۱۷۸۶ – ۱۸۷۵م) من قبل أحمد باشا الجزار والي عقا. الإ أن أياً من الواليين لم يشكن من الأسلاء عليها نظراً لمتاعتها وشدّة بأس المدافعين عنها، وقد بنى هذا الحسن جد آل جزار الشايخ محمد، ثم حصّنه وعزّز بناءه الشيخ يوسف الجزار الذي كتب على يواية الحصن تاريخا بييتن من الشعر، هما:

> كن رزيناً إذا أتتك الرزايا وصبوراً إذا أتتك مصيبة فالليالي من الزمان حيالي مثقلات بلدن كل عجيبة

> > (الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٨٠٠ – ٨٠١).

(٢٠٢) وكبس البعض منهــم على متسلم عبــدالله باشا في قريـــة جانــين» (الشهـــابي، م. ن. قسم ٢٠١٠).

- Ismaïl, Documents, T.5 p. 191. (٢٠٢)

ولكن الشهابي يذكر أن الأمير سار إلى عكا بألفين من رجاله (م. ن. قسم ٢: ٨٠٠) وفي مكان آخر بألفين وخمسماية نفر «خيل وزلم» (م. ن. ص ٨٠٤)، ولكنه يذكر بعد ذلك أنه ما أن وصل الأمير إلى عكا ختى أرسل إلى ابنه أمين يطلب منه تعزيزات من الرجال «قاجتمع من الشوف وكسروان وغير أماكن نحو الفين وتوجه بهم الأمير عبدالله ابن أخو الأمير بشيره (م. ن. ص ٤٠٠)، أما مشافة هيذكر رواية مطابقة لروايا القنصل الفرنسي، إذ يروي أن الأمير جمع جيشاً ١٤٠٤)، أنا منطقة هيذكر رواية مطابقة لروايا القنصل الفرنسي، إذ يروي أن الأمير جمع جيشاً فين الخصة منهم: الشوف من خدامه بين خيّالة وراجل، وألف من خداما الشيع ناصيف أبي نكد ورجال دير القدر، وألفان من حاصبيا وراشها وبعض مشايخ الجيل. (مشاقة، منتخدان، ص ١٠٠٨).

(۲۰۱) الشهابي، م. ن. قسم ۲:۲۰۸.

- (٢٠٥) الشهابي، م. ن. قسم ٢: ٨٠٠ حاشية (٢). وقد وقع الشهابي في أخطاء ظاهرة في موافقته التواريخ الهجرية بالتواريخ الميلارية بالميلانية والقيل ١٣٤٩ ميلانيون الأول ١٨٤٠م ميلوني (م. ن. ص ٢٠٨) والصواب هو أن أول رجب ١٤٦١هـ يوافق ١١ كانون الأول ١٨٨٠م، فيكون، والحالة هذه، أول شعبان ١٣٤١هـ الشهر الشهابي، موافقاً للثالث من كانون الثاني ١٨١٨م، والصواب هو أنه موافق لـ١٥ كانون الثاني ١٨٨٦م، والصواب هو أنه موافق لـ١٥ كانون الثاني ١٨٨٦م (مختار باشا، التوفيقات الإنهامية في مقارنة التوريخ الهجرية، مولد ٢ : ١٨١٤).
  - (٢٠٦) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٤٢ والشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٨٠٣.
    - (٢٠٧) الشهابي، م. ن. قسم ٣: ٨٠٤ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢: ٤٤١.
- (٢٠٨) الشهابي، م. ن. ص ٨٠٤ مع الإشارة إلى استمرار الخطأ عند الشهابي في مطابقة التواريخ الهجرية بالتواريخ الميلادية.
  - (٢٠٩) الشهابي، م. ن. ص ٨٠٤ والشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤٤١.
    - (٢١٠) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤٤١.
    - (٢١١) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٨٠٦.
- (٢١٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٤٢. ويذكر رستم باز هي مذكراته أنه كان بين القتل من رجال الأمير شبلي ابن حسين حمادة، أخو علي بك حمادة، ومنذ ذلك العين، كتب الأمير بشير إلى حسين حمادة «الأثر العزيز» (باز، مذكرات رستم باز، ص ٢٨).
  - (٢١٣) الشدياق، م. ن. ص. ن.
  - (٢١٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٨٠٩.
    - (٢١٥) المعلوف، دواني القطوف، ص ٢٣٩.
    - (٢١٦) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٤٣.
  - (٢١٧) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢: ٨١٢ ٨١٨.
    - (۲۱۸) الشهابي، م. ن. ص ۸۱٦.
    - Ismaïl, Documents, T.5 p 192. (Y14)
      - Ibid, p. 193. (YY+)

محمد علي باشا (عن مطبوعة حجرية بلجيكية) (Ismaîl5 Doc T5 p. 96)





سليمان باشا الفرنساوي (المكتبة الوطنية بباريس) (Ismaïl, Doc T5 p. 192)

#### الفصل السادس

# معارك الأمير بشير الثاني الكبير

# الوضع العسكري العام عشية الحملة المصرية على بلاد الشام

## أولاً: معلومات عامة عن الجيش المصري في عهد محمد علي باشا:

كانت فترة الاحتلال الفرنسي البونابرتي لمصر (١٧٩٨ - ١٨٩١) زاخرة بالدروس والعبر، وقد استطاع محمد علي أن يستفيد منها في مختلف المجالات التي بنى عليها طموحه الكبير، وخصوصاً في المجال العسكري الذي أتاح له إنشاء جيش من أقوى الجيوش في هذه المنطقة، فكان هذا الجيش من أهم انجازات مؤسس مصر الحديثة.

اكتشف محمد علي، في أثناء حربه ضد الوهابيين بالعجاز، وبعد انتصاره في هذه الحرب عام ١٨١٨، ضمف تنظيمه المسكري في جيش بني خلطاً من أجناس مغتلفة مفككة وغير متماسكة، حيث كان مؤلفاً، بصورة خاصة «من مجندين نوبيين ومرتزقة يونانيين، يقودهم ضباط فرنسيون استوطنوا مصر بعد حملة نابوليون، وهم من يسمون «بالمماليك الفرنج» (١٠) فقرّر أن يستبدل، بهذا الجيش، آخر يتناسب وطموحه في انتوسع الإقليمي، واستعان، لذلك، بالخبراء والمدربين العسكريين الأوروبيين (النمساويين والإيطاليين والبروسيين) وخصوصاً الفرنسيين منهم – وقد أضحت فرنسا،

بعد خروجها من مصر، حليفة لمحمد علي وأكبر مشجع له في طموحه -، فأنشأ، في القصبة، قرب أسوان، أول «مدرسة حربية» لإعداد الملاكات من الضباط المحترفين (من الأتراك والمماليك والشراكسة)، وعهد بها إلى ضابط فرنسي، برتبة كولونيل، يدعى «أوكتاف جوزف انتلم دي سيف Octave ضابط فرنسي، محمد - Joseph - Antheime de Sèves على على بلاد الشام، وبعد أن اعتنق الإسلام، باسم «الجنرال سليمان باشا»، وقد لمب سليمان باشا «الفرنساوي» هذا، دوراً مهماً في هذه الحملة جمله من قادتها البارزين(۱۲).

وكانت فرنسا، في عهد لويس الثامن عشر، تشجع محمد علي على الاستمرار في هذا التغيير النوعي في المجتمع والجيش بمصر، فزودته بأربعة آلاف بندقية «لسد حاجات المدرسة الحربية» بالإضافة إلى الخبراء العسكريين أمثال «جول بلانا» و«دومرغ» و«كادو» و«كيسون» و«راي» و«ديفونور» و«فاران» أمثال «جول بلانا» ويناشاه مختلف المدارس العسكرية، بالإضافة إلى المدرسة الحربية الآنفة الذكر، فأنشا محمد علي مدرسة لإعداد الضباط والرتباء المشاة في دمياط (عام ۱۸۲۲)، ثم أنشأ «المدرسة العسكرية العليا» في «الخانكة» (عام ۱۸۲۲) وكانت على غرار كلية «سان سير» الحربية المنسية، وأنشأ بعدها مدرسة الأركان (۱۸۲۵) فمدرسة الموسيقى العسكرية (۱۸۲۱) فمدرسة الموسيقى العسكرية (۱۸۲۱) فمدرسة الفروسية (۱۸۲۱)

وفيما كانت هذه المدارس المسكرية تخرّج الملاكات اللازمة، من ضباط ورتباء ومتخصصين، لإعداد جيش مصري متطور، كان محمد علي لا يفتأ يطوّر هذا الجيش كُمّاً ونوعاً، ويوفد بعثات عسكرية من الضباط المتفوقين للتخصص في الخارج (فرنسا)، ثم يفرض الخدمة الإجبارية في البلاد لكي يرتقي بجيشه من ذلك الخليط غير المتناسق من الأجناس إلى نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة في جيش مصر، وكان محمد علي يسمى، باستمرار، وبسرعة مذهلة، لكي يلحق بالتطور المسكري الأوروبي (الفرنسي خصوصاً) في التنظيم والتدريب والتقنية، معطياً، في سعيه هذا، أولوية خاصة للتدريب المسكري الحديث، ولسلاحي البحرية والمدفعية، وسلاح الخيالة، وتتجاوب فرنسا معه في هذا الاتجاه فتوفد إليه، عام ١٨٢٤، بعثة عسكرية برئاسة الجنرال «بوابيه Boyer» مهمتها تدريب جيش محمد علي «وإنشاء اسطول جديد له،(٥).

وظهر اهتمام محمد علي بالتدريب المسكري في الجيش وتشديده البالغ المن ضرورة اتقان العلوم المسكرية ودراسة فن الحرب في كثير من المذكرات والتعاميم التي كان يصدرها وتعمّم على جيشه، ومنها تعميم على ضباط الجيش يبين شعوره بالإخفاق والأسى وخيبة الأمل من جرّاء النتائج المتدنية التي ظهرت في امتحانات تلامذة المدرسة الحربية لسلاحي المشاة والمعدفية، فقد كان يأمل أن يكون تلامذة السنة الثالثة، في هذه المدرسة، قد أتقنوا «التعاليم الخاصة بالمشأة والمدفعية» وتعلموا «الحساب ومجموعة المهندسين وأصول الهندسة والمثلثات المسطحة»، مما يجعلهم قادرين على «تخطيط البلدان واستطلاع أحوال الأراضي ورسم الخرائط والاستحكامات الخفيفة والقوية»، وكان يأمل كذلك أن يرى هؤلاء التلامذة قد برعوا «في هذه المواد نظرياً وعملياً حتى تكونت لديهم قدرة على تطبيق كل علم منها»، وأن يراهم يجيدون «علم المثلثات الفلكية وإنشاء الخرائط بالهندسة»، كما كان يرغب في أن ينقلوا إلى العربية بعض العلوم العسكرية الفرنسية «مما يغيد

مصلحتنا ويوافق أصولنا، كما كان يأمل أن يراهم وقد شرعوا ، في دراسة فن الحرب، (١).

ويذكر محمد علي، في التعيم نفسه، أنه كان يمثي النفس بجهد أكبر من تلامدة السنة الثانية «ليلحقوا بتلامدة السنة الثالثة» وكذلك من تلامدة السنة الأولى ليبلغوا «مرتبة تلامذة السنة الثانية»، ثم يؤكّد أنه كان يمثي النفس بهذا، إلا أن نتائج الامتحان التي عرضت عليه أظهرت له أن «تلامذة السنة الدراسية الأولى قد بلغ بهم الكسل مبلغاً أقمدهم عن الحضور وتلقي الدروس في المدرسة فضلاً عن الجد والسعي»، لذا، فهو قد شعر «بخيبة الأمل في حزن مضاعف وتأثر كبير من فتور التلاميذ القدماء، ولا سيما من تواني القول أغاسيه – وهم ضباط مدربون – وكسل التلاميذ المستجدين»(»).

ولم يكن الباشا ليكتفي بإظهار حزنه وخيبة أمله وأساه لذلك، بل كان يمد إلى اتخاذ تدابير زجرية بحق الضباطا المدربين، فيؤنب بعضهم، ويخفض رتبة آخرين، ويعاقب التلامذة الكسالى، ويعمد إلى مكافأة الضباط والتلامذة المجتهدين فيأمر بترقيتهم، ثم يقرّر، وأن تنظم جداول في أواخر كل شهر، يبين فيها مبلغ كل منكم من العلم والأخلاق، ثم تعرض هذه الجداول علينا لنعلم أحوالكم ونعامل كل واحد فيكم بما يليق بحاله، كما يجب عقد امتحان لكم جميعاً في كل ثلاثة أشهر مرة... وتعرض نتيجته علينا للإطلاع،(٩).

وظهر اهتمامه بسلاح المدفعية من سعيه المستمر لتطوير هذا السلاح، فهو يهتم بتزويد القطع المقاتلة (الألايات) بالمدافع، وبالملاكات المدربة على رمي المدفعية من ضباط ورتباء، وبتدريب رجال المدفعية على استعمال هذا السلاح تدريباً متفناً، كما يهتم بسد النقص الحاصل من عدم وجود العدد

الكافي من المدافع لجميع الألايات «بصنع مدافع من النحاس» في «الطويخانة» بمصر، على أن يتم تنظيم لاتحة «بالأدوات والمهمات التي لا بدّ من استيرادها من الخارج لأجل الطويخانة» لكي يتم استيرادها من مصادرها(۱۰)، ثم يعود محمد علي فيؤكّد على ابنه ابراهيم ضرورة «بذل المناية بسبك المدافع في الطويخانة والعمل على تكثيرها»(۱۰)، وقد أشرف الكولونيل الفرنسي «راي» على تنظيم هذا السلاح كما أدخل تحسينات عديدة على مصانع الأسلحة بالقاهرة.

ولم يكتف محمد على بتطوير هذا السلاح عددياً في جيشه، بل انه سعى إلى تطويره تقنياً، إذ أصر على شراء الآلات الحديثة المستملة في الجيوش الأوروبية للتصويب المدفعي، فكتب إلى عميل له في أوروبا يدعى «الخواجة بوغوص» يذكره بأنه سبق أن طلب منه إرسال «بضعة آلاف» من آلة «كنر» المخترعة حديثاً في أوروبا، والتي «تجعل المدفع يرمي مقذوفة إلى المرمى، بل ويساعد في رمي المقذوف إلى مدى أبعد»، ثم يكرّر عليه «مشيئته» بإرسال الكيدة المطلوبة من هذه الآلة(۱۱).

بالإضافة إلى ذلك، وإلى مدرسة المدفعية التي أنشأها عام ١٨٢٩، أقام محمد علي مصانع لصنع البنادق في مصر، ولهذا، فقد أمر، في أثناء حكمه لبلاد الشام، بقطع «كمية كافية من شجر الجوز لصنع عشرة آلاف بندقية» من اقليمي «بيلان» و«أدنة» ونقلها إلى مصر لهذا الغرض(١٠٠)، كما انه أمر بإنشاء مناجم في جبل الدروز(١٠٠) بنية استخراج الحديد منها(١٠١) ونقله إلى مصر لاستعماله في صنع المدافع والبنادق(١٠٠).

وفيما يلي وصف لمصانع السلاح في مصر في هذه الفترة، وقد ورد هذا الوصف في تقرير رفعه أحد الخبراء المصريين المدعو «أدهم أفندي» بناء على طلب محمد على، جاء في التقرير: «إن دار صنع المدافع في مصر مؤسسة تحوي جميع الآلات والأدوات التي تقوم عليها هذه الصناعة...
فمدافع الجيش التي تصنع في فرنسا يصنع مثلها في هذه المؤسسة أيضاً،
وتقاس مدافعها بآلات التحقيق التي جلبت من فرنسا وتعد بد ذلك للممل
وتحوز القبول... على أنه لا بد للمصلحة من جلب الكتب والرسوم التي تبحث
في الاختراعات في حينها.

وقد أنشئ مصنع البنادق في مصر على طراز مصانع البنادق في فرنسا، غير أن مصانع البنادق هناك قائمة على ضفاف الأنهر وتدار آلاتها بقوة انحدار الماء، الأمر الذي يسهل لهم الاستعانة بالآلات على انجاز معظم الأعمال، أما مصانعنا فليس لنا سوى الدواب والعمال لتحريك الآلات، (١٦٠).

ولم يكن اهتمام محمد علي بسلاح الخيّالة أقل من اهتمامه بسلاح المدفعية، فبالإضافة إلى مدرسة الفروسية التي أنشأها عام ١٨٣١، نراه يهتم بشراء الخيول اللازمة لهذا السلاح من بلاد الشام، بل انه يوفد أحد رجاله «خصيصاً إلى بر الشام لابنياع الخيل، وأنه مستعد لدفع الثمن نقداً، (١٠٠١)، ثم يهتم بشراء السلاح لخيّالته، فيكتب إلى عميله «بوغوص» كتاباً يشعره فيه بحاجته إلى «خمسة آلاف طبنجة بروحين وخمسة آلاف سيف لأجل ألايات الفرسان المنشأة، ويطلب منه الإتصال بالجنرال «ليورون» الموجود بباريس كي يبتاع له هذه الكمية من الطبنجات والسيوف، كما يطلب منه أن يرسل، لأجل ذلك: «حوالة بمبلغ مائتي ألف فرنك إلى الجنرال المذكور، سلفة، (١٠٠١). ولا يتوقف اهتمامه بالخيّالة عند هذا الحد، بل يتعداه إلى الاهتمام بملابسهم فيقرّر استدعاء الجنرال «ليورون» من باريس «على أن يحضر معه ثلاثة ملابس من ملابس رتبة اليوزباشي لعساكر الفرنسان الدراجون Dragon والهوسار والمدهما والكويراسيها والموسار والحدة من هذه الأنواع الثلاثة

للجنود والضباطه (۱۱)، كما يقرر استيراد الدروع للخيّالة من أوروبا ويرسل إلى ابنه ابراهيم باشا إشعاراً بذلك (۱۲)، وقد أشرف الضابط الفرنسي «بولان دي تارليبه» على تشكيل ألوية الخيّالة المصرية واختيار جنودها من عرب الصحراء وانتقاء خيولها من الشام وابتياع عتادها من فرنسا.

ولم يقتصر التدريب في جيش محمد علي على شؤون التعليم والقتال فحسب، بل كان يهتم، كذلك، بالمظهر الخارجي للوحدة مجتمعة كتمارين النظام المرصوص مثلاً، ونجد نماذج لهذا النوع من التدريب في الإفادات التي كان يرفعها قادة الوحدات إلى ابراهيم باشا قائد الجيش، وقد جاء في احداها، وهي مرفوعة من أيوب بك قائد الألاي الحادي عشر، أنه قام بتدريب الألاي على الحاكات التالية:

- ١٠) القيام والوقوف وتدوير الرأس يمنة ويسرة.
- ٢٠) نصف دورة إلى اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف.
- ٢٠) تدريب الثلاثة واتصالهم من الإبط بصف واحد وإمساك السلاح في هذه الحالة.
- ٤٠) تدوير الوجه يمنة ويسرة في أثناء حمل السلاح، وتدوير الوجه نصف دورة إلى اليمين وإلى الشمال ودورة من اليمين إلى الخلف»، ومثلها من أمير الألاي الثاني عشر(٢٠٠). وقد أشرفت اليمئة الفرنسية برئاسة الجنرال بوابيه على تدريب المشاة المصريين على تمارين الرمي والقتال والنظام المرصوص.

وقد اهتم محمد علي بتعليم «الضباط العرب» من أبناء بلاد الشام، اهتماماً بالغاً، فبالإضافة إلى أنه أنشأ، في أثناء حكمه لهذه البلاد، مدرسة عسكرية في دمشق(۳۰، وأنه درج كذلك، على إرسال تلامذة من هذه البلاد إلى المدرسة الحربية بمصر<sup>(77)</sup>، فقد اهتم ابنه ابراهيم باشا بتعليم هؤلاء الضباط مختلف العلوم العسكرية، وخصوصاً «الهندسة والمساحة وما شاكل ذلك من العلوم اللازمة لرجال المدفعية»<sup>(77)</sup>، كما أنشأ مدارس «في جميع الأيالات» المنتشرة في بلاد الشام، وسن قوانين تقضي «بعدم ترفية ضباط الصف من رتبة أونباشي إلى رتبة يوزباشي، إلا بعد أن يتعلموا القراءة والكتابة، ومن ليس له قابلية للقراءة والكتابة عليه أن يتعلم صنعة من الصناعات»<sup>(70)</sup>.

ولم تكن سياسة الترقية في الجيش المصرى تخرج عن هذه التي اتبعها ابراهيم باشا في بلاد الشام، فبالإضافة إلى أن الترقية في هذا الجيش كانت تتم وفقاً للمراكز الشاغرة، فإنها كانت تتم كذلك بالاختيار وفقاً لكفايات المرشحين في «الخط والكتابة»، حيث يختار من بينهم الأجود خطأ، وإذا تساوت الخطوط، كانت تجرى القرعة بين المتساوين لاختيار صاحب الحظ بالترقية، لذا، كان المرشحون يجهدون دوماً لتحسين خطوطهم والتمرس على الكتابة بخط جيد كي ينالوا الترقية، كما كان يؤخذ سجل خدمات المرشح وحسن سلوكه بعين الاعتبار عند ترشيحه لها(٢٦). إلا أن الباشا كان يعيب على المرشحين اعتناءهم بالخط والكتابة واهمالهم لباقي المواد التعليمية «مثل الإملاء والإنشاء» حتى إذا طولبوا «بكتابة ورقة بنظام آخر عجزوا عن تحريرها ويكون غرضهم فقط الحصول على الرتبة»، لذا، فقد قرّر أن يقوم بنفسه بإجراء امتحان للمرشحين في المستقبل فيكلف «كل واحد منهم بتعرير ورقة أخرى على نظام آخر»، ثم يوازن بينها وبين الخطوط المحفوظة لديه كي يتم الاختيار وفقاً للخط والمعرفة(٢٧). وكانت تتم الترقية لرتبة «ميرالاي» وفقاً لاختيار من بين المرشحين لهذه الرتبة يجريه مجلس يعقد لهذه الغاية من كبار ضباط الجيش<sup>(٢٨)</sup>، أما ترقية تلامذة المدرسة الحربية وباقي المدارس العسكرية فكانت تتم وفقاً لنتائج امتحانات هؤلاء التلامذة<sup>(٢١)</sup>.

يتبين مما تقدم، أن محمد على أعار جيشه اهتماماً بالنفأ بالنظر إلى المهمات الخطيرة التي كان يعتزم تكليفه إيّاها، ساعياً، في هذا المجال، كل جهده، أن يستفيد من أحدث الخبرات المسكرية الأوروبية، فجاء هذا الجيش «منضبطاً على الطريقة الأوروبية، منشأ ومدرباً على أبدي مدربين فرنسيين، ومجهزاً تجهيزاً جيداً أداً، كان «القوة الوحيدة المتعلمة والمسلحة تسليحاً جيداً في الامبراطورية العثمانية، (١٦٠)، وذلك لأن محمد على «عرف كيف يدخل في هذا الجيش التقدم الذي حمله بونابرت إلى مصر، فأدخل في كل مكان منه في هذا الجيش الجيش بين المفير، «فكان الجيش بين أيدهم» (٢٦٠).

وقد اختلف المؤرخون في تحديد عديد الجيش المصري في عهد محمد علي، فذكر «كزاڤييه ريمون» أن عديد هذا الجيش بلغ، عشية الحملة على بلاد الشام، نحو ١٣٠ ألف جندي نظامي، أوفد محمد علي منهم، في عداد هذه العملة، جيشاً براوح عديده بين ٨٠ و٩٠ ألف رجل من الجند النظاميين (منهم ١٠ آلاف خيّال ومدفعية مؤلفة من نحو ١٦٠ قطمة) بالإضافة إلى نحو ٢٠ ألفاً من الجند غير النظاميين، فيكون مجموع الجيش الذي قاده ابراهيم باشا، في أثناء حروبه بيلاد الشام، نحو ١١٠ الاف رجل(٣٠٠)، بينما بقي في مصر نحو ١٠ ألفاً رجل، وأسطول بحري مؤلف من ١٨ بارجة قتال و٦ قرقاطات كبيرة، و٠٠ سفينة (عمارة) خفيفة، وعدة سفن بخارية، وكانت جميعها مسلحة تسليحاً كاملاً، وعلى استعداد للقتال(١٠٠).

إلاَّ أنه لم يتبق من هذا الجيش في بلاد الشام، وبعد احصاء أجري في أيار عام ١٨٤٠، سوى ٦٦٢٤٠ جندياً نظامياً و٥٧٠٠ جندي غير نظامي، أي ما مجموعه ٧١٩٤٠ جندياً(٣٠٠).

وذكر الجنرال «ويفان» أن الجيش المصري في عهد محمد علي قد بلغ، عشية الحملة على بلاد الشام (أي عام ١٨٢١) نحو سبعين ألف رجل موزعين على ١٨ فوجاً (Régiment) من المشاة، و٨ أفواج خيّالة، وفوج مدفعية بالإضافة إلى سلاحي النقل والخدمات، كما ذكر أن محمد علي أوفد من هذا الجيش، في الحملة المذكورة، نحو ٢٥ ألف رجل (منهم نحو ٣ ألاف خيّال) موزّعين كما يلى:

- ٥ أفواج مشاة (الأفواج ٨ و١٠ و١٢ و١٣ وفوج الحرس).
  - ٤ أفواج خيّالة (الأفواج ٣ و٥ و٦ و٧).
- ا كتيبة مدفعية (مؤلفة من ٤٠ قطعة ميدان و٢٠ قطعة حصار Pièce
   و ١٠ هواوين.
  - ٤٠٠ رجل من سلاح النقل، لجر المدافع.
  - ١٢٠٠ من رجال البدو، وهم خيّالة مدّربون ومهرة.
  - ۱۰۰ جمل من كل فوج، وذلك لحمل المتاع والماء(٢٦).

واستطرد «ويغان» في مكان آخر، فذكر أنه، بعد سقوط عكا، أرسل محمد علي إلى ابنه ابراهيم ما تبقى في مصر من جند وذخائر، ولم يبق لديه إلا الضروري منهما، وقد أرسل إليه:

- ٢ أفواج مشاة جديدة (الأفواج ٥ و١٨ و٢٠).
  - فوج الخيّالة الثامن.
- ٣٠٠٠ رجل من رجال البدو المجهزين بالخيل ولاسلاح<sup>(٢٧)</sup>.

وانه، في شباط عام ۱۸۳۲، كان لدى ابراهيم باشا نحو ٧ أفواج مشاة و٧ أفواج خيّالة، و٨٦ قطعة مدفعيّة (منها ٣٨ قطعة حصار) فكان بقيادته نحو ٤٠ ألف رجل(٨٦).

وقد أيد هذه الرواية كثير من المؤرخين أمثال (جويلان) ورستم (٢٠) مع الاختلاف في بعض التفاصيل، منها ما ذكره رستم من أن الأسطول المصري كان مؤلفاً عام ١٨٢١ من ٢٢ سفينة حربية، منها ٧ فرقاطات (Frégates) و ٦ قروبات (غرابات أو مراكب حراسة Corvettes) و ثلاثة أباريق (مراكب صواري Goéletes) وسبع سفن مدفعية (Chaloupes Canonnières) وغيرها من النقالات الصغيرة (٢٠٠٠).

إلا أن القول الفصل في هذا الشأن يعود إلى محمد علي نفسه الذي صرّح، في مقابلة له مع القنصل الانكليزي العام بمصر في ٧ آذار عام ١٨٣٠، أنه يملك «جيشاً من ١٩٥٠ ألف مقاتل يستطيع أن يقف سداً بوجه الروس عند الأستانة وعلى حدود فارس، (١١٠). وكما اختلف المؤرخون في تحديد عديد الجيش المصري في عهد محمد علي، فقد اختلفوا كذلك في تحديد عديد الجيش المصري الذي قام بالحملة على بلاد الشام، فبالإضافة إلى ما ورد عن «كزاڤييه ريمون» (بين ٨٠ و٩٠ ألف جندي) و«ويفان» (نحو ٤٠ ألف جندي)، ذكر «جويلان» أن ابراهيم باشا ممشى نحو عكا بـ ٢٥ ألف جندي... مع الأسطول المصري، (١١٠)، وذكر لامنس أن الجملة المصرية على سوريا، بقيادة ابراهيم باشا، قد «تجاوزت الـ ٣٠ ألف رجريا» (واضاف على ذلك قوله «وهذا هو التقدير الأكثر اعتدالاً، (١١٠)، ووافقة «برون، (١٠)، وكذلك «ديب، (١١)، على هذا التقدير.

ولكن «ميمو Mimaut» القنصل الفرنسي بالاسكندرية، ذكر، في رسالة منه بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ١٨٣١، إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية، أن الجيش المصري قد تحرّك نحو بلاد الشام في منتصف الشهر المذكور، وهو مؤلف من 10 ألفاً من المشاة، وه آلاف خيّال، ذهبوا بطريق البر، وآ آلاف، ذهبوا بحراً، وان ابراهيم باشا، قائد هذا الجيش، قد أبحر على متن سفينة حربية بتاريخ ٤ تشرين الثاني، فوصل إلى يافا، وبصحبته فرقة بحرية صفيرة(١٠).

وذكر مخايل مشاقة، وهو شاهد عيان لما حدث، أنه، عندما وصل إلى عكا «كان اثنان وعشرون مركباً حربياً معيطة بها، ثمانية من شمالها وثمانية من غربها وستة من جنوبها أمام برة الدبان، ومن البر مدافع وقتابر على تل الفخار وجميعها تضرب على عكاء (١٠٠١)، وانه عرف كلما أمكنه معرفته «حتى عدد العسكر بأنه ثمانية ألايات مشاة تبلغ أنفارها ثمانية عشر ألفاً وثمانية ألايات خيل تبلغ رجالها أربعة آلاف، ويوجد نحو ألف فارس من عرب الهنادي، والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلاثون (أ) وأربعون قطعة، ومطبعة حجره(١٠٠).

إلا أننا نرجح، أخيراً، ما ذكره «برتو Bertou» الذي كلفته الحكومة الفرنسية عام ۱۸۶۰ القيام بمهمة تهدئة في بلادنا(۱۰۰)، خلال حرب ابراهيم باشا ضد الثوار السوريين وضد جيوش العلفاء التي دخلت بلاد الشام لطرد المصريين منها، فكتب، في ۱۲ تشرين الثاني من العام نفسه، إلى الكونت دي قالمي C. De Valmy رسالة جاء فيها: «كان الجيش المصري، في بدء العملة، يعد ٥٠ ألف جندي، وها أنذا أقول لكم انه لم يبق منه سوى ٢٥ ألفأه(١٠٠)، كما ذكر «برتو» في رسالة أخرى لغيزو Guizot وئيس مجلس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ١٨٤٠، أن ابراهيم باشا «جمع كل ما تبقى له من قوات في سوريا فبلغت ما يراوح بين ٢٥ و ٢٠ ألف رجل،(١٠٥).

## ثانياً - ابراهيم باشا، قائد الحملة المصرية، وحاكم بلاد الشام (١٨٤١ - ١٨٤١)

الابن الأكبر لمحمد علي باشا وقائد جيوشه (٥٠) وموضع ثقته في الشؤون السكرية، ولد في الروملي (٤٠) عام ١٧٨٩، وانتقل منها إلى مصر مع أسرته وهو لا يزال طفلاً، فنيرت شمس مصر دمه «فجرى عربياً» (٥٠)، وانصرف، منذ شبابه، إلى العلوم العسكرية فاتقنها على يد الضباط الأوروبيين، وخصوصاً الفرنسيين منهم، الذين كانوا يعملون في مصر، في جيش والده، وما لبثت عبقريته العسكرية أن تجلت في مختلف الحروب التي خاضها قائداً للحملات التي قام بها ذلك الجيش، في كل من الجزيرة العربية واليمن واليونان، وأخيراً بلاد الشام.

لقد تسلم والده الحكم في مصر عام ١٨٠٥ ، أي بعد خروج الفرنسيين من مصر مباشرة، فبدأ بعد لنفسه جيشاً وطنياً عصرياً باشر بتنظيمه تنظيماً أوروبياً حديثاً يتلاءم مع طموحه في الحكم والتوسّع، وتوسم في ابنه البكر ابراهيم امارات النبوغ العسكري فوجههه التوجيه الذي يتلاءم وهذا النبوغ، ابراهيم أول جيش من جيوش والده، وهو في السابعة والعشرين من عمره، إلى الجزيرة العربية، في الحملة المصرية الثانية على الوهابيين بالحجاز، من عام ١٨١٦ إلى عام ١٨١٨، وكان يعاونه في القيادة ضابط فرنسي يرعى «فرانسوا قيسيير» «Vaissière»، وهر ضابط قديم في الجيش النابليوني، وقد جمله هذا الضابط «يكتشف فن الاستراتيجية العسكرية العقيقية، (١٩٠٥)، ولم تمر على الحملة سنتان حتى تمكنت «عبقرية ابراهيم» العسكرية، المتضافرة مع «التقنية» العسكرية للضابط الفرنسي «قيسيير» من التضاء على النمرد الوهابي(١٩٠٠)، إذ إنه، في الخامس عشر من أيلول من العام

1۸۱۸، استسلم عبدالله بن سعود إلى القائد المصري الذي عاد إلى القاهرة منتصراً، إلا أن نشوة النصر لم تجعله يغفل عن استدراك أمر مهم اكتشفه في حربه هذه، وهو الضرورة الملحة لتكوين «جيش نظامي دائم وحديث»<sup>(٥٥)</sup>، وعرض ابراهيم الأمر على والده فوافقه عليه، وعهد إلى الضابط الفرنسي، الكولونيل «سيڤ» أمر تكوين هذا الجيش، ومنذ ذلك الحين، أصبح الكولونيل الفرنسي «سيڤ» أو «الجنرال سليمان باشا، فيما بعد، الرفيق الدائم والمعاون المخلص للقائد ابراهيم باشا.

وفي عام ١٨١٩، قاد ابراهيم باشا حملة أخرى من جيوش والده إلى البين، ثم قاد حملة ثالثة إلى بلاد اليونان، في تموز عام ١٨٢٤، إذ أبحر إلى تلك البلاد، من الاسكندرية، على رأس أسطول بحري «مؤلف من ٦٣ مركباً عسكرياً ومئة زورق لنقل جيش قوامه ستون ألف رجله (١٠٠٠)، وعاونه في القيادة أركان مختلطة «نصفها أوروبي ونصفها الآخر شرقي، (١٠٠) تتألف من ضباط بأساليب أوروبية «نابليونية» استطاع أن يقود، في الواقع، جيشاً مدرباً على القتال بأساليب أوروبية «نابليونية» استطاع أن يقضي على الثورة اليونانية في فترة قصيرة، رغم وجود خبراء ومتطوعين أوروبيين في صفوفها (١١٠٠). وكان انتصار ابراهيم باشا في حرب اليونان هذه، أو حرب «المورة» كما اشتهرت، سبباً في ذيع صيته في كل من أوروبا وآسيا، حيث أصبحت الدول الأوروبية تحسب لجيش محمد على حساباً، وأصبحت السلطنة العثمانية تخشى، كذلك، من طموحه وتوسعه على حساباً، وأصبحت السلطنة العثمانية

وكانت آخر حروب ابراهيم باشا، وأهمها، حربه في بلاد الشام، فقد قاد حملته إلى هذه البلاد عام ١٨٢١ فعكمها نحو عشر سنوات، ثم خرج منها منهزماً على أبدى الدول الأوروبية المتحالفة مم الآستانة ضده، عام ١٨٤٠،

لينزوي، مع أبيه، ضمن حدود مصر، حتى عام ١٨٤٨، حيث قضى نحبه، وهو يناهز الستين عاماً.

#### شخصية ابراهيم باشا العسكرية:

أول سؤال يتبادر إلى الذهن، في هذا المجال هو:

هل كان ابراهيم باشا عبقرياً في العرب حقاً؟ وأين تجلت عبقريته هذه؟ سوف نحاول أن نلم ببعض جوانب الشخصية العسكرية لابراهيم باشا، وذلك من خلال تقديمنا لبعض انجازاته في الحقل العسكري في حروب الشام، ومن خلال الوثائق التي بين أيدينا عن هذه الحروب، لعلنا نتمكن من الإجابة، بقدر من الموضوعية، على هذا السؤال.

#### ١ - قدر الموقف:

نستطيع القول إن ابراهيم باشا كان يجيد قدر الموقف المسكري، وذلك من خلال دراستنا لنماذج من تحليله لوضع المدو في القتال ولمناوراته الممكنة، بحيث يستخلص، من ذلك، مناورة المدو أو مناوراته المحتملة، مقرراً، بعد ذلك، خطة العمل التي يراها ملائمة لمواجهة هذا العدو.

مثال:

في مطلع كانون الثاني عام ١٨٣٢م (٢٧ رجب ١٢٤٣هـ)، كان ابراهيم يعاصر عكا بفرقة صغيرة من جيشه، بينما أرسل فرقة احتلت كلاً من صور وصيدا وبيروت وطرابلس على الساحل الشامي، وفرقة أخرى احتلت مدينة القدس في داخل فلسطين (كانون الأول ١٨٣١)، وكان عليه، كتائد متبصر بعيد النظر، أن يترصد رد فعل العدو وتحركاته، فكتب إلى والده، في التاريخ المشار إليه، تحليلاً عن امكانات المناورة لدى العدو، براً وبحراً، وعن خطة العمل التي

ابراهیم باشا (عن مطبوعة حجریة بلجیکیة) (Ismaīl. Doc. T5 p. 160)



يراها ملائمة لمواجهة مناوراته المحتملة(١٧٠). ولا نكون مبالغين إذا قانا إن تحليل ابراهيم باشا هذا، والذي وضع منذ قرن ونصف من الزمن، يتفق، في جوهره، مع أحدث طريقة للتحليل النكتي Méthode de Raisonnemment «Tactique» عرفتها الجيوش الحديثة، مما يؤكّد أن هذا القائد المسكري كان في محيطه، وفي مجال الفن المسكري، متقدماً على عصره. وفيما يلي تطبيق لهذه النظرية:

| المتاورات العدوة<br>الممكنة                      | تمايل الملوك<br>المرقب في كل<br>منارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المناورات الصديقة<br>المقابلة                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ – التقدم براً<br>(محور حلب – دمشق – عکا)       | - تناها المهمة بجيش والي طب.  - مماج لقدرة - 9 يوما الوميل الي ميدان الميد بيسبب بعد ما جوة ويسبب الميدين الوميل بيدان الميدين وموطة من الأميان الميدين والميدين الميدين والميدان الميدين الم  | - وشع فزين المداهدة عن الجسرين المذكورين.<br>البغند لمنع الطبق الجيلية الومرة ومنا<br>ومنع المدو من اجتيازها<br>المدو من التقديد على هذا التقديد على هذا المعدد. |
| 7 – التقدم براً<br>(محور حلب - جيل الدروز - عكا) | - تناما المهمة بجين والي علب.  - يستاج تشرة - 8 يوما الوصول إلى مهان.  - القتال بسبب بدمه من الجيهة من جهان.  - المسبب بدمه الميمة الجيهة من جهان.  - مسلم لاجتماز من جهان الميمة بالميمة الأسطول المروج إلى مين باسكان منا الأسطول أن يقتل أكثر المين باسكان منا الأسطول أن يقتل أكثر من من الأكلت أن يرسو مي أي مينا،  - ليس بإسكان أن يرسو مي أي مينا،  - ليس بإسكان أن يرسو مي أي مينا،  - المين إلى الميان الميان أن يرسو مي أن مينا،  - المين الميان  | - تكليف الأمير بشير وضع هصيلة من<br>الجند لمنع الطرق الجبلية الوعرة ومنع<br>المدو من التقدم على هذا المحور.                                                      |
| ۴ - التقدم بعواً<br>(أقرب ميناه تركي - حيفًا)    | - The least of Kandal Its 2, least year.  - Y mining at 1 Kandal belong 14.  - Y mining at 1 Kandal belong 1.  - Lour stand be 1.  - Lour stand belong 1.  - Lour stand belong 1.  - Lour stand 1 | – أنظر المفاورة العدوة المحتملة.                                                                                                                                 |

(١) لم يأت ابراهيم باشا على ذكر محور الساحل، وربما لأنه كان قد احتل صيدا وصور وييروت وطرابلس، فأعتبر أن العدو لن يفامر في التقدم على هذا المحور

| المناورة الصديقة المقابلة                     | المناورة العدوة المحتملة                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| - إعداد القوات للقتال والمدافعة.              | - لا يمكن للأستانة أن تأتي بأي عمل برأ   |
| - إجراء جميع التصليحات وإتمام النواقص اللازمة | كان أم بحراً، قبل الربيع.                |
| في الأسطول المصري.                            |                                          |
| - منع الأسطول التركي من الرسو في أي ميناء من  | - يمكن للأستانة أن تعتمد، في الربيع،     |
| الموانئ في حال تقدمه نحوها.                   | إحدى المناورتين البريتين المذكورتين، أو  |
| -منع والقوات البرية، التركية من تنفيذ أي هجوم | المثاورة البحرية، أو مثاورة بالبر والبحر |
| على قواتنا والحاق الهزيمة بها.                | معاً.                                    |

#### ٢ - دراسة الأرض،

كذلك كان ابراهيم باشا يهتم بدراسة الأرض التي يمكن أن تكون مسرحاً لعمليات فتالية، دفاعية كانت أم هجومية، وغالباً ما كان يربط هذه الدراسة للأرض بقدره للموقف المسكري العام في جبهة من جبهات القتال.

#### مثال:

في مطلع آذار عام ١٨٣٢م (٢٧ رمضان ١٢٤٠هـ)، كان ابراهيم باشا لا يزال يحاصر عكا التي لم تسقط بعد (سقطت في ١٠ آذار نفسه)، وكان عثمان باشا اللبيب، الذي عينته الدولة العثمانية، حديثاً، حاكماً على طرابلس، قد تمركز في اللاذقية وحلب وأخذ يزعج القوات المصرية المتمركزة قرب اللاذقية (وكانت بقيادة مصطفى بربر آغا الذي انحاز إلى المصريين)، فكتب والده يستطلعه الرأي في إمكان القضاء على عثمان باشا هذا(٢٠)، وفيما إذا كان ممكناً احتلال اللاذقية حيث يتمركز القائد العثماني، فكان جواب ابراهيم باشا لوالده جواباً مستفيضاً يوضح فيسه

قدره للموقف العسكري العام على هذه الجبهة، ويعطي رأيه استناداً إلى ما استنتجه من قدر الموقف هذا، ومن دراسته للأرض بوجه عام، جاء في الجواب:

#### أ - قدر الموقف:

- اللاذقية بلدة مكشوفة من كل الجهات ومعرضة للأخطار.
- تبعد مسافة عشرة أيام عن القوات الصديقة المتمركزة في طرابلس.
- قريبة من حلب المركز الثاني للقوات العدوة، وعلى مسافة يومين أو ثلاثة، فقط، منها.

| <ul> <li>٢ - الهجوم على اللاذقية وطرد</li> <li>العدو ومنها ثم التمركز فيها</li> <li>بصورة نهائية.</li> </ul>                                                          | <ul> <li>الهجوم على اللاذقية وطرد</li> <li>العدو منها ثم التراجع إلى نقاط</li> <li>الانطلاق في بقعة العمل الصديقة</li> </ul> | المناورة الصديقة<br>الممكنة             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تمذر التمركز في المدينة بسبب<br>قلة الذخائر وانشغال الجيش<br>بحصار عكا.<br>– عدم التمكن من إبقاء قوة<br>صغيرة في المدينة بسبب صعوية<br>التذخير والتموين لبعد المسافة. | ترك المدينة من جديد دون<br>أية حماية مما يسهل عودة المدو<br>إليها.                                                           | تحليل السلوك<br>المرتقب هي كل<br>مناورة |
| <ul> <li>٢ - سوف يستفل العدو كون</li> <li>المدينة مكشوفة من كل الجهات<br/>فيشن على قواتنا المتمركزة<br/>فيها حرب اشغال وانهاك.</li> </ul>                             | ١ - قوات أخرى عدوة سوف تأتي<br>من حلب (المركز الثاني للمدو)<br>وتحتل اللاذقية ثانية.                                         | المناورة العدوة<br>المقابلة             |
|                                                                                                                                                                       | إتخاذ موقف الدفاع عن المراكز الحالية.                                                                                        | المناورة الصديقة المحتملة               |

قرار القائد:

اتخاذ موقف الدفاع عن الأيالة عند خط الدفاع الشمالي لها، وهو «النهر الذي يبدأ من سفح جبل الدروز بجوار قلعة طرابلس وينتهي بالساحل المستقيم أمام الدرينده. وتبماً لذلك، يتم تتفيذ ما يلي:

**ب - دراسة الأرض**:

- إن سلسلة الجبال الممتدة من شمال الخط المذكور أعلاه (خط الدفاع الشمالي) إلى شرقه، ومنه إلى الجنوب لغاية صيدا، خالية من الطرق والمسالك الصالحة للتحركات المسكرية.

- إن الخط الممتد من نبع نهر أبو ردان الواقع شرق أيالة صيدا والذي ينتهي عند حدود أيالة القدس، خال من المعابر والجسور الصالحة لنقل المدافع والمعدات الحربية الثقيلة، شتاء، باستثناء جسري بنات يعقوب والمجامع، إلا أنه توجد، صيفاً, عدة معابر «معدّيات» على النهر المذكور يمكن للعدو أن يستخدمها في تقدمه.

لذلك، وبعد الكشف الذي أجراه أحد مهندسي الجيش على مجرى النهر المذكور، وبعد استطلاع المعابر والمعديات على هذا النهر، وبعد استطلاع بقعة عمل الجيش في الأيالة، تبين أنه يمكن إقامة الانشاءات الدفاعية التالية:

براً:

- تحصين المعابر والمعديات الموجودة على النهر تحصيناً دفاعياً تاماً بحيث يصعب، بعدها، على الجيوش العدوة، اجتيازها.

 إنشاء الموانع والسدود على طريق طرابلس وفي الأماكن التي هي في غاية الوعورة والصعوبة من هذه الطريق. تركيز قوات عسكرية على هذه التحصينات والإنشاءات والموانع
 والسدود الدفاعية لصد العدو ومنعه من التقدم.

بحرأه

- تحصين قبلاع صور وصيدا وبيروت وطرابلس وانشاء المعاقل والحصون والاستحكامات والطوابي في هذه القلاع.

- تحصين حيفا ومرفئها تحصيناً تاماً.

على أن يرافق ذلك عمليات عسكرية أخرى، ضمن الخطة الدفاعية المقرّرة مثل:

- تشديد الحصار على عكا «وضربها ضرباً يدك حصونها ويعفي آثارها».
   إعداد قوة كاملة العدد والعدة، احتياطاً، للطوارئ(١١٠).
  - ج قدر الموقف من جديد:

واستناداً إلى هذه المعطيات العسكرية والجغرافية (القدر المبدئي للموقف ودراسة أرض المعركة)، نرى القائد المصري يعود فيطرح من جديد، افتراضات لمناورات محتملة للعدو، ويجيب على هذه الافتراضات بخطط للعمل يقرّر القيام بها لمواجهة التحركات العدوة المفترضة، بحيث تكون كل خطة ملائمة لأي تحرك عدو مفترض.

| ٣ - والي حلب يهاجم من حماه وحمص عن                     | ٢ - العدو يهاجم طرابلس | ١ - العدو يهاجم طرابلس    | المناورات العدوة |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| طريق جسر بنات يعقوب، ووالي دمشق عن                     | ويشناد الضغط على       |                           | المفترضة         |
| طريق جسر المجامع، أو ءأن كليهما حضر                    | حاميتها                |                           |                  |
| للاستيلاء على أحد الجسرين المذكورين،                   | -إذا لم تتمكن الحامية  | تقوم حامية طراباس         | المناورات        |
| بينما يحاصر عثمان باشا طرابلس.                         | من صد الأعداء:         | المؤلسة مسن: ٤ أورط وه    | الصديقة          |
|                                                        | -تتحصن في القلعة       | بلوكات مشاة ويلوك         | المقابلة         |
| - إن نقل القوات من مكان تجمعها في                      | وتقوم بعملية مشاغلة    | مدفعية. بالإضافة إلى قوة  |                  |
| فلسطين إلى أحد الجسرين لا يستفرق                       | للأعداء ريشما يشم      | الأمير خليـل الشـهـابـي   |                  |
| سوی ساعات.                                             | تجهيز جيشين وسوقهما    | والشيخ عبد الهادي (تراح   |                  |
| - إن نقل القوات من مكان تجمعها في الأيالة              | إلى طرابلس:            | بیـن ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ رجـل)    |                  |
| إلى طرابلس لا يستغرق أيضاً سوى                         | -الأول من شرق جبل      | وبالإضافة إلى متطوعي      |                  |
| ساعات.                                                 | الدروز (الشوف)         | نابلس والدروز، بالدفاع    |                  |
| - باستطاعة حامية طرابلس أن تصمد في                     | -والشاني عن طريق       | عن الميئة.                |                  |
| القلمة بين عشرين وثلاثين يوماً.                        | الساحل.                | - يقوم مصطفى بربر آغا     |                  |
| - تقوم قواتنا في هذه الفترة بالالتفاف على              | حيث يتم بواسطتهما      | بتجنيد كل من هو قادر      |                  |
| العدو المفترض أن يظهر من الشرق                         | نطويق المهاجمين.       | على حمل السلاح من         |                  |
| فتطارده حنى حماة وحمص ثم تتوجه                         |                        | الأهالي (بضع مشات)        |                  |
| بعدها إلى طرابلس.                                      | 1                      | كمايقوم بتحضير            |                  |
| - تقوم القوات نفسها بالالتفاف على قوات                 |                        | واعداد ٦ مدافع.           |                  |
| العدو المحاصرة لطراباس من الخلف                        | l                      | -يـرسـل إلـى حـاميـة      |                  |
| والجنب فتفاجئها وتبيدها وتفك الحصار                    |                        | طرابلس القدر الكافي       |                  |
| عن المدينة.                                            |                        | من الخرطوش والفشك         |                  |
| - إن وسائل دفاعنا الساحلية كافية لرد أي                |                        | والبارود والقنابل والكلل. |                  |
| هجوم بحري تركي على حيفا وصور وصيدا                     |                        | i                         |                  |
| وبيروت وطرابلس.                                        |                        |                           |                  |
| ملاحظة: بجب تشديد الحصار على قلمة                      |                        |                           | ĺ                |
| عـكـا، وبــذل أقصــى الجهــد                           | 1                      |                           |                  |
| للاستيلاء عليها بأسرع وقت                              |                        |                           |                  |
| ممكن، كي يتفرغ الجيش لباقي<br>مهماته <sup>(٦٥</sup> ). |                        |                           |                  |
|                                                        |                        |                           |                  |
|                                                        |                        |                           |                  |
|                                                        | 1                      | ĺ                         |                  |

### مثال آخر لدراسة الأرض

بعد أن احتل الجيش المصري بيروت، كتب «يوحنا بحري» مستشار ابراهيم باشا، إلى القيادة العامة بالقاهرة، تقريراً يصف فيه طبيعة الطريق بين صيدا وبيروت، وقد جاء في التقرير ما يلي:

- طريق صيدا بيروت صالحة لتقدم الجند «السواري والبيادة».
- يوجد معابر ضيقة لا يمكن اجتيازها إلا «بنظام الصف المنفرد».
- «نصف الطريق المذكور أراض صخرية والنصف الآخر أراض رملية».
- «للوصول إلى باب مدينة بيروت، يجب اجتياز الجدول المار من الساتين، (۱۲۰).

## ٣ - دراسة العدو (من خلال المواقع التي تخلي عنها)،

كان ابراهيم باشا يطلب من قادته تقديم تقارير عن الأهداف والمواقع العدوة التي يحتلونها، حيث يصفون، بإسهاب، تحصيناتها وانشاءاتها الدفاعية، والأسلحة التي تركها العدو فيها، مع قدر القوة التي كانت تدافع عنها، إذا أمكن، وذلك يساعده على معرفة قوة العدو ودرجة تسليحه ونمط دفاعه كي يتحسب له في معاركه المقبلة.

#### مثال:

في التقرير المشار إليه أعلاه، يصف «يوحنا بحري» وسائل الدفاع التي تركها الأتراك في بيروت بعد أن تخلوا عنها للجيش المصري، كما يصف الانشاءات الدفاعية في هذه المدينة، وقد جاء في التقرير ما يلي:

- للمدينة سور له أربعة أبواب «اثنان منهما كبيران والآخران صغيران».
  - يمكن الدفاع عن المدينة من على هذه الجدران «بالبنادق».
- «بعض الجهات ليس فيها جدران، ويقوم مقام الجدران بيوت الأهالي».

- «يوجد خارج باب المدينة ثلاثة أبراج على بعد مرمى الرصاص من الباب المذكور» (أي الباب الذي يوصل إلى المدينة بعد اجتياز الجدول المار من البساتين).
  - أما أبراج المدينة فهي التالية:
- (۱) برج القلعة. (۲) برج الكشاف. (۲) البرج الجديد. (٤) برج فاصل. (٥) برج كنينة. (١) برج سانت اتيان (St-Etienne). (٧) برج الفخار. (٨) برج مينا. (٩ و١٠) برجان لم يذكر اسماهما. (١١) برج أبو هدير.
- وتختلف هذه الأبراج من حيث الضخامة والمتانة والتسليح، وفيما يلي وصف لها:
  - (١) برج القلعة:
  - «يقع في الجهة اليمني من المدينة ويحكم على المدينة والبحر».
    - في هذا البرج:
- ٩ مدافع من الحديد. ( ٤ من عيار اقتين و٢ من عيار اقة ونصف و٣ من عيار اقة).
- هاونان من الحديد، من عيار ٤ بوصات (4 pouces) من الطراز القديم.
  - ٥ فتبرات و ٢٥٠ فتبلة مختلفة القطر ومغلاقان وبريمتان ورافعتان.
    - مياهه من مياه الأمطار فقط.
      - (٢) برج الكشاف:
      - على يسار برج القلعة.

- في هذا البرج:
- ٦ مدافع من الحديد ( ٤ من عيار اقتين ونصف و١ من عيار اقة ونصف و١ من عبار اقة ).
  - ٧٦ كيساً من القنابل المخروطية و٥٦ قنبلة مختلفة القطر
    - ۱۱ بريمة و٨ مغاليق وبرميل بارود.
- مدافع هذا البرج سيئة ولا يصلح منها إلا المدفع الصفير (عيار اقة).
  - مياهه من مياه الأمطار فقط.
  - في الطابق الأول من البرج طاقات تكفي لوضع أربعة مدافع.
    - (٣) البرج الجديد:
    - على يسار برج الكشاف، وهو يحكم المدينة وأراضيها.
      - في هذا البرج:
- ٤ مدافع (٢ من عيار اقتين ونصف و١ من عيار اقة ونصف و١ من عيار
   اقة) وزنيلكان (مدفعان صغير ان)، و٣ زنيلكات قديمة.
  - ۷۲ فنبلة من عيار ۲.
  - مغلاقان وبريمتان و٢ روافع ونصف برميل من البارود.
    - (٤) برج فاضل:
      - على يسار البرج الجديد.
      - فيه محل لوضع مدفعين.
        - (ه) برج کنینة:
        - على يسار برج فاصل.
    - فيه مدفع من عيار أقة ونصف (غير صالح).

(٦) برج صانطیان (سانت اتیان):

- يقع فوق باب (سانت إتيان) على يسار برج كنينة.

- فيه مدفعان من الحديد من عيار اقة (غير صالحين).

(٧) برج الفخار:

- على يسار برج سانت إنيان.

- في هذا البرج:

- ٤ مدافع من عيار اقة.

- ٢٩ قنبلة وبريمتان ومفلاقان.

ويوجد بالقرب منه: - مدفع من عيار ٤ أقات.

(۸) برج مینا:

على يمين برج الفخار.

(١) برج آخر (لم يذكر اسمه):

يصل (برج مينا) بالمدينة، وفيه:

- مدفعان من الحديد من عيار ٤ أقات.

- مدفعان من النحاس الأصفر من عبار ٥ أقات.

- ١٥٤ قنيلة مختلفة القطر.

- مقصان و٦ مفاليق و٦ روافع.

– مقدار قليل من القنابل المخروطية المختلفة و٢٥ صندوهاً من خرطوش

البنادق (إلا أن الخرطوش قديم وغير صالح).

(۱۰) برج آخر (لم يذكر اسمه):

#### فيه:

- مدفعان من الحديد، واحد من عيار أقة ونصف وواحد من عيار أقة.
  - زنبلكان (مدفعان صغيران) غير صالحين.
    - (۱۱) برج أبو هدير:
  - يقع في مرفأ المدينة، وهو برج صفير غير مسلح.

ويستطرد «يوحنا بحري»، فيتحدث عن القوة المصرية التي تمركزت في بيروت بعد احتلالها فيقول:

- «يوجد في جميع الأبراج المسلحة عساكر متحفظة من الألاي الثامن
   تحت فيادة الصاغقول آغا حسن أفندى وليس لهذه الأبراج طويجية أصلاً».
- وإذا جهّزت المدينة بأنواع الأسلحة المختلفة تقاوم العدو وتصده كما ينبغي،(١٧).

## دراسة العدو (من خلال الاستعلام التكتي عنه)،

لم يكن الاستعلام، في عهد ابراهيم باشا، معروفاً بالاسم، إلا أن القيادة المصرية في بلاد الشام أجادت هذا النوع من الاستخبار عن العدو، في المجال العسكري خصوصاً، فكان رجال ابراهيم باشا ينتشرون في ديار العدو ينقلون أخباره إلى القائد المصري مع الكثير من التفاصيل عن تحشدات الجيوش وتحركاتها واستعداداتها للحرب وحالتها النفسية وغير ذلك، مما يجعلنا نعتقد أن ابراهيم باشا قد عرف «الاستعلام التكتي عن العدو» بالممارسة، بل وأتقنه، دون أن يسميه بالاسم ذاته، ولم يكن ابراهيم باشا يهمل تقارير الاستعلام هذه، بل كان يعمد إلى درسها وتحليلها والتأكد من صحتها لكي يستنتج منها سلوكاً معيناً تجاه العدو في معاركه المقبلة معه.

وكانت كثير من الرسائل تحمل إليه أخبار العدو فيستفيد منها ثم يرفعها بدوره إلى القيادة العامة في مصر لكي تحللها بدورها وتستفيد منها، فهو يعلم، مثلاً، انه، في محرم عام ١٢٥٥هـ (آذار ١٨٣٩م) كان يوجد في ديار بكر من الجيش العثماني ٤٠ ألايات،، وفي أورفة «ألايان» من الجند النظامي و«ألايان» من الرديف، وفي سوه رك «ألايان»، وفي بيره جك «ألاي واحده(٨٠) وألف جندي آخرين بقيادة اللواء اسماعيل باشا(١٠٠)، وأن في أورفة نحو عشرين ألفاً(٧٠).

ولم يكن وجود عملاء ابراهيم باشا في ديار العثمانيين مقتصراً على العسكريين فقط، بل كان يستخدم، كذلك، التجار، في نقل أخبار الجيوش العثمانية وتحركاتها، فهو يعرف، من تجار قادمين من قيصرية، أن متصرف سنجقي انقره وكنغرى وصل، في صفر عام ١٢٥٥هـ (نيسان ١٨٢٩م) مع عساكر الرديف من تلك الجهات، إلى «دوللو» وهي «أقصى حدود جبل قوزان»، وأن «العساكر المجندة من الأناضول بطريق النفير العام، وصلت أيضاً، إلى الموضع المسمى بولدوريج الكائن قرب بركتلي معدن، ونصبت فيه الخيام» (۱۷).

وكان هؤلاء يتسترون بمختلف الأعمال والمهن لكي يتمكنوا من جمع الأخبار عن العدو، فقد ورد في إحدى الرسائل ما يلي: «منذ أيام قدم رجل اسمه حسن آغا (من العشائر التابعة لمرعش) لقضاء مصلحة له... وفي تاريخ هذه العريضة، بينما كنت مشغولاً بجمع الدواب اللازمة للبقسماط من عشيرة بهادرلو، حضر إلى حسن آغا أحد رجال عشيرته فأخبره بما يأتي: قدم حافظ باشا وسليمان باشا إلى بسنة ولم يتركا في ملاطية والقضاءات التابعة نها أحداً من العساكر إلا وطلباه، كما طلبا جميع العشائر التابعة لمرعش، كما أرفق بهذه الرسالة رسالة أخرى تذكر أنه «لم يبق في ملاطية أحد من العساكر سوى

المرضى، ويشيعون بأن جميع عساكرهم يبلغون ستين ألف جندي... ولا يعلم ميلغ هذه الإشاعة من الصحةه(٣٠).

وقد اجتمع لدى ابراهيم باشا من هذه الرسائل، وكثير غيرها، معلومات مكثفة عن التحركات المسكرية العدوة، وبعد أن درس هذه المعلومات وحللها، استنتج ما يلي القد اتضح لنا من الأنباء التي تلقيناها أن المثمانيين قد يتبعون، في حال الهجوم علينا، الخطة التالية: تسير فرقة منهم على حلب، وتقوم فرقة أخرى إلى عينتاب، وتتحرك فرقة من طريق مرعش، وتتوجه فرقة غيرها إلى كولك بوغازه (٣٧)، ثم يستطرد في استنتاجه فيضع افتراضات محتملة لتحركات العدو ويضع، إزاء ذلك، خطة عمل مقابلة لكل تحرك محتمل (٣١).

وكثيراً ما كان هؤلاء العملاء خبيرين بالشؤون المسكرية يستطيعون، من خلال الأنباء التي يستطلعونها، قدر قوة العدو وحجمه ونوع تحركاته، فقد ورد في رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا «بيان أنباء أخرى أتى بها من مرعش تابعنا المرسل إلى هناك». وقد جاء في هذا البيان أن مجموع الايات المشانية التي انتقلت بقيادة عزت محمد باشا من أنقرة إلى فيصرية (صفر ١٢٥٥هـ/ نيسان ١٨٩٩م) ، قد يكون ثلاثين ألف رجل»، كما يذكر البيان «الخطة التي سيتبعونها في السير» مستنداً في ذلك إلى أقوال لم يذكر البيان ان فرقة أخرى ستأتي عن طريق بيره جك، ويحدث الشخص القادم بأنهم لا ينوون المجيء إلى عينتاب وإنما ينزلون إلى حلب مباشرة، (١٧٠٠). ويلاحظ أن خطة سير القوات العثمانية، كما وردت في هذا البيان، لا تختلف كثيراً عن تصور ابراهيم باشا، الذي سبق ذكره، لحظة تحرك هذه القوات، والذي تصور ابراهيم من خلال المعلومات التي تلقاها عن العدو، رغم أن تصور ابراهيم

باشا هذا وضع في وقت (١٥ صفر ١٢٥٥هـ) لم تكن بعد قد وصلت فيه رسالة اللواء فرهاد بك إليه، (وقد أرَّخت هذه الرسالة في ١٤ صفر ١٢٥٥هـ).

ويستطرد اللواء فرهاد بك، في رسالة أخرى منه إلى ابراهيم باشا، فيكتب إليه ما نقله «أحد الجواسيس» الذين أوفدهم إلى مراكز المثمانيين ليتقصوا «أخبار المساكر المرابطة على ضفة الفرات وأخبار بهسنة ومرعش»، ومما يذكره في هذه الرسالة: «أخبار المساكر المرابطة على ضفة النهر من هذه الناحية - قص علينا الجاسوس الذي أوفدناه إلى هناك أن عدد المساكر الذين عبروا النهر يتراوح بين ثمانية واثتي عشر ألفاً، وأن مدافعهم نحو عشرة، وهم يمعلون الآن على حفر الخنادق وإقامة المتاريس هناك»، هذا بالإضافة إلى أخبار أخرى عن تحرك المثمانيين في قطاعي بهسنة ومرعش(٣).

ويظهر أن اللواء فرهادبك كان يعتمد على الجواسيس إلى حد كبير في تقصى المعلومات عن العدو، فهو قد ذكر في رسالة تالية إلى ابراهيم باشا أن حافظ باشا قد عبر «فهر مراد» بالجيوش المثمانية «وقد تمكن الجاسوس الذي أوفدناه إلى هناك من التغلغل بين العساكر وشاهد حافظ باشا بأم عينه»، وقد تحدث إليه بعض أعيان بيره جك، ويقول الجاسوس: إن عدد الجنود الذين عبروا النهر التي عشر أنفأ وان معهم اثني عشر مدفعاً وانهم بادروا لدى خروجهم من القوارب إلى إقامة المتاريس قبل أن يأتوا بأي عمل آخره (٣٠)، ولا غرو، فقد كان محمد علي يطلب من ابنه ابراهيم «إيفاد الجواسيس إلى الأناضول لاستقصاء أخبارها» (٣٠).

وكان مخبرو القائد المصري، المنتشرون في مختلف المواقع المسكرية المثمانية، يهتمون، إلى جانب تحركات الحيوش المثمانية وتنقلاتها، بالمستوى المسكري التقني للعدو وبالحالة النفسية لجنده، فيذكر بعضهم أن «المدفعيين في الجيش العثماني ليس لهم خبرة كافية، في استعمال المدافع، وأن بعضهم لم يشاهدها قبلاً، كما يذكر «شكوى الجنود العثمانيين من قلة الأكل، (\*\*\*)، وكان هذا السبب، وحده، كافياً لكي يهرب الجنود العثمانيين من صفوف الجيش ويلجأوا إلى الجانب المصري، حتى أن بعضهم كان يقول علناً «لأن ألفينا المصريين فإننا لا نطلق عليهم الرصاص أبداً، بل نقوم كلنا ونلتحق بهم، (\*^\)، هذا بالإضافة إلى نقص في علف الخيول مما كان يؤدي إلى عجز الخيول العثمانية عن جر مدافع الجيش(\*^\)، حتى ان هؤلاء المخبرين كانوا يتناولون أحياناً، حالة الطقس في المناطق التي يعملون بها، فيذكر أحدهم، وهو يعمل في منطقة مرعش، في شهر صفر ١٢٥٥هـ (نيسان ١٨٣٩م) أن «الجو هنا غير منظم، لا يمضي يوم إلا ويسقط فيه المطر، حتى انه سقط يوم الخميس برد زنة حبة منه ثلاثين درهما، (\*^\).

ولم تكن المعلومات التي يتلقاها ابراهيم باشا من مخبريه تتعلق بالشؤون السياسية، وكان القائد المصري يعمد إلى تحليل هذه المعلومات السياسية ويطلع منها باستثناجات غالباً ما تكون صائبة، فها هويرى، في إحدى رسائله لوالده «أن الموقف سيشتد حراجة» وأن الحرب ستنشب من جهات متعددة، وأن المصلحة تقضي بالمحافظة على العلاقات مع فرنسة وعدم تعريضها للضعف» (٢٨٠)، كما ان محمد علي لم يكن ليحرم ابنه من أية رؤية سياسية تتبدى له، ففي معرض علمه بالنشرات التي يوزعها الانكليز على أهالي الساحل الشامي يدعونهم فيها الثورة على الحكم المصري، أشار محمد علي على ابنه أن يرد على هذه الدعوة بفضح على الحراما الدوة بفضح المواردة المثمانية، وذلك

بنشر نداء يذكر فيه «ان روسية وانكلترة، اتفقتا على تجزئة الدولة العثمانية بحيث تصبح الأستانة حصة روسية، وبر الشام نصيب انكلترا، وأن رجال الدولة الذين ذهبوا إلى أوروبة قبلوا الرشوة، وأن الواجب يقضي بالدفاع على كل من حملوا السلاح، (١٨٠)، وقد صحبت رؤية محمد علي هذه وإن اختلفت بعض أدوار الممثلين الكبار، فدخلت فرنسا شريكاً مع انكلترا في تجزئة الأمبراطورية العثمانية، وبالتالي بلاد الشام.

وفي ما تبقى من الوثائق المعتمدة لدينا(<sup>(A)</sup>)، عدد كبير من الرسائل والتقارير التي كانت تنقل إلى ابراهيم باشا أنباء عن العدو وتفصيلات عن تحركات جيوشه، مما لا يقبل أي شك في أن القائد العسكري المصري كان يعتمد «الاستملام التكتي» عن العدو كأحد أهم مصادر معلوماته عنه، وأنه كان يهتم بما ينقل إليه من معلومات فيدرسه ويمعصه ويحلله، ثم يستنتج منه ما كان يتخذه وسيلة من وسائل انتصاره في حربه المصيرية ضد العثمانيين وحظائهم.

# ابراهيم باشا، صفاته القيادية وطموحه السياسي

## ١ - صفاته القيادية:

كان ابراهيم باشا قائداً عسكرياً موهوباً، أتقن الفن العسكري على أيدي ضباطاً أوروبيين مجربين، ثم مارس ما أتقنه نظرياً في ميادين القتال فنجح أيما نجاح، ولم يقصّر في استيعاب النظريات العسكرية التي كانت سائدة في عصره بل تعداها ففاق كثيراً من أبناء عصره في هذا الفن، وكان «شديد اليقظة كالصقر يدهش جنوده بسرعة تنقله بينهم، ينام نومهم ويأكل أكلهم ويجلس معهم ويصني إلى أقوالهم فيبث في قلوبهم الشجاعة، كما كان «قوي

البنية صحيح العقل واسع الحيلة حازماً عادلاً شفوفاً كريماً»(٨١)، وكان «صبوراً وحيوباً وصلباً، يتحلى بكل الصفات اللازمة للنجاح(٨٧). وقد أطنب معاصره المؤرخ مخايل مشاقة في مدحه والإشادة به قائداً عسكرياً عبقرياً، خصوصاً بعد انتصاره في وقعة كوتاهية وأسره للصدر الأعظم، فقال عنه إنه «أعظم قائد في الناشئة الإسلامية بعد خالد بن الوليد» وإنه «نابليون العرب الأول في القرن التاسع عشر»(٨٨). كما قال معاصره المؤرخ والدبلوماسي الفرنسي «هنري غيز» إن لامارتين قد تنبأ عندما قال: «كما ان الاسكندر قد احتل آسيا بثلاثين ألف جندي يوناني ومقدوني، وكما ان ابراهيم باشا قد قلب الامبراطورية التركية بنحو ٣٠ ألفاً إلى ٤٠ ألف صبى مصرى يعرفون، فقط، كيف يلقمون السلاح ويمشون بانتظام، فإن مغامراً أوروبياً بنحو ٥٠ ألفاً إلى ٦٠ ألف جندي أوروبي، يستطيع، بسهولة، أن يقلب ابراهيم... اذا اتخذ من موارنة لبنان مرتكزاً لعملياته»(٨١)، إلا أنه أضاف إلى ذلك قوله إن محمد على «علَّم حنوده على الطريقة الأوروبية، ودرِّبهم على الاستعراضات الممتعة، والمناورات، وحتى الحروب الصغيرة التي كان يستحيل على الجيوش العادية أن تقوم بها، إذا لم يسمح تنظيمها بتنفيذ حركات إجمالية وآلاف التحركات التي ألفها تكتيكياً... ثم طفق بعد ذلك ينشئ السفن المسلحة وبوارج القتال،(١٠٠)، مبدياً بقوله هذا، رأياً صريحاً في أن جيش محمد على لم يكن قط جيش صبية «يعرفون فقط كيف يلقمون السلاح ويمشون بانتظام»، كما قال لامارتين.

أما ابراهيم باشا المقاتل، فقد عبرت عن ذلك رسالة كتبها القائد نفسه إلى «سامي بك» أحد معاوني والده بمصر، بصدد نبأ استعفائه من الخدمة، «وكدر الجناب العالي من ذلك»، قال ابراهيم باشا في رسالته، بعد أن ذكر فيها أنه قدم استقالته طلباً للراحة، وذلك بعد أن استولى على حلب، وعلماً منه أن الحرب ستنتهي بعد الاستيلاء على هذه المدينة: «ما دامت نيران الحرب مشتعلة وروح هذا الحقير خالدة في بدنه، لا يمكنني أن أتخلى عن الحرب، واعلم، علاوة عمّا تقدم، أنه، إذا صدرت إرادة سنية بكف يدي عن الحرب، فلا يسمني إلا أن آخد بارودة في يدي وأجاهد كنفر من سائر الأنفان(١٠).

هذا على الصعيد العسكري، أما على الصعيد الإداري، فقد نجح ابراهيم باشا في إدارته لبلاد الشام، وفشل في آن معاً، فهو نجح في إقامة حكم مبني على العدل والحزم والتسامح، «أما عن العدل، فحدث عنه ولا حرج، فالشام لم تثل من العدل في أي عهد مضى منذ أيام عمر بن الخطاب، ما نالته في ظل العزيز» (١٦٠)، إلا أن نظام حكم ابراهيم باشا، وإن كان «عادلاً وشريفاً» فقد كان «باعثاً قويا على كره الأمراء والمشايخ للمصريين، حيث كفت يدهم وأوقف مطامعهم عند حد لا يمكنهم اجتيازه، وأمات استبدادهم بالشعب، وجعلهم أمام الشريعة سواء لا امتياز بينهم، ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية، فعنقوا على الدولة المصرية، وودوا إزالتها وإرجاع الحكومة التركية، (١٠).

وكان ابراهيم باشا حازماً في حكمه لبلاد الشام، فمنع التعدي من أي نوع على أرواح الناس وأملاكهم، حتى ان رحالة أوروبياً قال: «في زمن ابراهيم باشا، تستطيع فتاة أن تتنزه من القدس إلى دمشق، وبيدها كيس من ذهب، (١١٠)، لذا، فإن «كل الناس، في هذه البلاد، يأسفون بشدة على حكم محمد علي الذي كان أفضل بكثير، ومن كل ناحية، من حكم السلطان، (١٠٠)، بينما ذكر السير شارل نابيير Sir Charles Napier، في رسالة منه إلى اللورد أيدمبورغ ما يلي: «إنني آسف بمرارة أن أعلن أن السوريين الذين انتزعوا من الطغيان المزعوم لنائب الملك – ابراهيم باشا –، قد وقعوا تحت طغيان أسوأ بعشرة آلاف مرة. لم أحزن على شيء في حياتي بقدر ما حزنت على أنني أسهمت في طرد باشا

مصر من سوريا، وساعدت الأتراك على أن يقيموا، بين مسيحيي لبنان... أسوأ حكم كريه وجد، وذلك لأن هذا الشعب هو اليوم مضطهد ألف مرة أكثر من أي وقت مضى ((۱) حتى أن المستر وود، ترجمان السفارة الانكليزية بالقسطنطينية، والذي كان مكلفاً من قبل هذه السفارة إذكاء نار الثورة ضد ابراهيم باشا في بلاد الشام، لم ير بداً من الاعتراف، في رسالة بعث بها إلى القنصل الانكليزي «كامبل» عام ١٨٣٦ «بأن الحكم المصري، رغم نواقصه، أفضل، بما لا يقدر، من الحكم العشاني» فقد كانت بلاد الشام تتمتع، في عهد ابراهيم باشا، «بأمان كامل» حسبما جاء في رسالته هذه ((۱۷)).

وقد عرف عهد ابراهيم باشا في بلاد الشام بالتسامح الديني (۱۸۰)، فأشاد نصارى حماة «بعدل الحكومة المصرية (۱۸۰۱)، وأعار محمد علي أهمية كبرى لمعاملة نصارى الشام معاملة ترضيهم وتساويهم بباقي المواطنين، فسمح بترميم الكنائس المهدمة (۱۸۰۰)، ومنع التعرض للمسيحيين الموارنة الذين أسلموا ثم ارتدوا إلى دينهم السابق (۱۸۰۰)، ودعا إلى حرية حج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة، وأعفى أماكن العبادة المسيحية واليهودية من الضرائب، ورفع عن الحجاج رسوم المرور، فكانت تلك أول قرارات من هذا النوع يتخذها حاكم مسلم منذ رحيل الصليبين عن هذه البلاد.

إلا أنه فشل في أمور أخرى كثيرة ومهمة، وكان فشله فيها سبباً في ميل الناس عنه وثورتهم عليه، مما أتاح المجال للدول الأوروبية المتحالفة مع الآستانة كي تهزمه هزيمة حاسمة وتطرده نهائياً من بلاد الشام، ومن أسباب فشله أنه استمان بالنصارى وسلّحهم لكي يسهموا معه في إخماد ثورة الدروز عليه، ثم أمر بجمع السلاح من النصارى والدروز معاً، وأرهق كواهل الأهلين بالضرائب التي «تجاوزت حدود استطاعتهم وتخطت امكانات البلاد

الاقتصادية ((١٠٠٠) ففرض الضرائب على «الحيوانات والأشجار والمطاحن ودواليب معامل الحرير وكل ما هو منتج ((١٠٠) ثم أمر بتجنيد أبناء البلاد للقتال إلى جانبه، أو لأعمال السخرة في «بناء التحصينات أو استخراج الفحم والحديد من قرنايل وصليما ونقلهما إلى جونيه وبيروت وعكاه ((١٠٠٠) كما أمر بتطبيق الخدمة الإجبارية على جميع الأهالي، مسلمين ونصارى. وقد اجتمعت هذه الأسباب كلها لتفسح في المجال أمام ثورة عارمة غذتها الدول الأجنبية، والأستانة، بالمال والسلاح، كي تطبح بحكم عزيز مصر في هذه البلاد، فكان لها ما أرادت، وانتهى حكم المزيز بأسوأ ما يمكن أن ينتهى إليه حكم.

#### ٢ - طموحه السياسي:

يرى الكثير من المؤرخين أن ابراهيم باشا كان عربي النزعة والاتجاه السياسي، فهو الذي قال إنه «أتى مصر طفلاً، وإن شمسها غيّرت دمه فجرى عربياً»، وكان يطمح إلى تحرير البلاد العربية من الحكم المثماني ليقيم فيها «دولة عربية حرّة يدخل في كنفها كل ناطق بالضاد» (۱۰۰۰)، وقد أشار، في رسالة منه إلى محمد باشا والي حلب، إشارة واضحة إلى أهدافه السياسية حين قال إنه يبغي من حربه «انتزاع بلاد العرب وما يجاورها وانقاذ الأمة المرحومة من المصائب التي ابتليت بهاء (۱۰۰۱)، كما ذكر في رسالة منه إلى والده أن حربه مع الأتراك هي «حرب القومية والمنصرية»، وأنه يجب على المرء «أن يضحي حياته في سبيل قومه وعشيرته (۱۰۰۷)، وأكد الذين رافقوا ابراهيم باشا في حملته أنه سئل، في أثناء حصاره على عكا، إلى أي مدى ستصل فتوحه؟ فأجاب: «إلى حدود البلاد التي لا يتكلم فيها الناس ويتفاهمون باللسان العربي» (۱۰۰۷).

ويرى «العطار»، وكذلك «انطونيوس»، أن ابراهيم باشا كان «أكثر عروبة من أبيه»(۱۰۱)، فهو قد «خرج عن تقاليد الادارة في مصر، فوافق على ترقية البارزين من أبناء العرب إلى رتبة بكباشي، (۱۰۰۰)، كما انه كان يصر على أن يتلقى الضباط العرب مختلف العلوم العسكرية كالهندسة والمساحة وعلوم المدفعية وغيرها (۱۰۰۰)، وذلك لأنه يراهم أكثر اخلاصاً «للجناب العالي» من «زملائهم الأتراك» لذا «فإنه يحبذ افساح المجال لترقية بعض العرب إلى رتبة بكباشي، (۱۰۰۰).

لم يعد هناك مجال للشك إذن في أن ابراهيم باشا كان يطمع الإقامة دولة عربية مستقلة عن الامبراطورية العثمانية، ولا غرابة في التول إن فرنسا كانت على علم بهذا الطموح بل كانت تشجعه، الأنه يضمن استمرار «النفوذ الفرنسي في المشرق»(۱۱۰)، وذلك بسبب روابط التحالف التي كانت تربطها بعزيز مصر، إذ كان هذا الطموح، ولا شك، هو طموح محمد علي نفسه(۱۱۰)، وولكن مصالح الدول الأوروبية جميعها، والمتحالفة مع الأستانة، كانت على نقيض مع هذا المشروع العربي التوحيدي، لذا، قاومته بقوة السلاح، وقضت عليه قبل أن يبصر النور، وكانت هذه هي المرة الأولى، في المصر الحديث، التي تظهر فيها فكرة القومية العربية واضحة، وتضحى، بعد ذلك، هدفاً يسمى العرب لأجل تحقيقه، ويقاومه الاستعمار الغربي بكل ما أوتى من وسائل.

# ثالثاً - معلومات عن الجيش العثماني عشية الحملة المصرية على بلاد الشام

ذكر «هنري غيز» قتصل فرنسا ببيروت، في رسالة منه إلى «البارون دي داماس Baron de Damas» وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢٩ تموز ١٨٢٦م، أنه نشر، في بيروت، «فرمان» سلطاني يقضي بإلغاء وحدات (اورطات) الجيش الانكشاري، وينشى، بدلاً منها، ميليشيا نظامية «هي التي عرفت، في عهد السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ – ١٨٨٠م) باسم: النظام الجديد، (١١٥٠)، وطبقاً

لهذا الفرمان، وجب على كل والرأن يجند، في ولايته وعلى حسابه، وحدة من أربعة الاف رجل، ينظّمون «وفقاً للأنظمة المقرّرة لهذه الغاية،(۱۱۱۰)، فما الذي جرى في الجيش العثماني عام ١٨٢٦، أي عشية «العملة المصرية على بلاد الشامه؟.

في هذا العام، وبعد ثمانية عشر عاماً من حكمه، شعر السلطان محمود الثاني (١٨٠٨ – ١٨٢٩) بضعف جيشه وعدم فاعليته في الحروب التي خاضها، سواء ضد الامبراطورية الروسية (١٧٨٧ – ١٧٩٢)، أم ضد الثوار اليونانيين سواء ضد الامبراطورية الروسية (١٧٨٧ – ١٧٩٢)، أم ضد الثوار اليونانيين بعده، أن يستتجد بعيش أكثر تنظيماً وتدريباً وأحدث تسلحاً من جيشه، هو جيش والي مصر، محمد علي باشا، فأقدم السلطان، في هذا العام بالذات، (١٨٢٦) وبالتحديد في شهر حزيران منه، على خطوة خطيرة ومصيرية في تاريخ الامبراطورية المثمانية، فأصدر «فرماناً» بإلغاء الجيش الانكشاري واستبداله «بالنظام الجديده الذي سبق أن أسسه سلقه السلطان سليم الثالث (دون أن يتمكن هذا الأخير من تحديث الجيش الجديد وتطويره، وذلك بسبب عرقلة الجيش الانكشاري وحاربوا «النظام الجديد» بكل قوة، مما اضطر السلطان محمود المدكور لاتخاذ القرار الخطير بحل جيشهم).

وكان الجيش الانكشاري، رغم ما حلّ به من فساد، وما كان يقوم عليه من سوء تدريب وانتهازية ورشوة وقوضى وتدخل بشؤون الحكم، لا يزال القوة الضاربة المرهوبة الجانب في الامبراطورية المثمانية، فثار هذا الجيش على قرارات السلطان محمود ورفض تتفيذها محاولاً خلعه، مما اضطر السلطان لأن يقدم على عمل من أعمال المنف الدموى لا مثيل له في التاريخ، إذ استحصل

على فتوى شرعية بوجوب «افتاء هذه الطائفة الباغية، (۱۱۰۰)، وفي خلال ساعات فقط، من تاريخ ۱۲ حزيران ۱۸۲۲، حصد، بمدفعيته وبرصاص الأهالي وجند الجيش الجديد، نحو عشرين ألفاً من الانكشارية، في العاصمة فقط (۱۱۰۰)، بينما «ذبح» معظمهم، في الوقت نفسه، في عواصم الولايات في مختلف أنحاء الامبر اطورية (۱۱۰۰)، وقد سمّيت هذه الوقعة، في التاريخ المثماني، «بالواقمة الخيرية، (۱۱۰۰)، إذ تفاءل العثمانيون بها، بسبب ما قاسوه من ظلم الإنكشارية وبنيهم.

إلا أن ما جرى، فعلاً، هو أن السلطان محمود الثاني قضى بعمله هذا على التنظيم المسكري القديم والوحيد في امبراطوريته دون أن يتمكن من خلق قوّة عسكرية جديدة تقف في وجه خصومه، وعلى الأخص، محمد علي باشا، الذي استغل فرصة ضعف الأمبراطورية العثمانية، كي يضرب ضربته الكبرى في بلاد الشام، لذا، ما أن بدأت الدولة العثمانية الحرب مع محمد علي في سوريا حتى أخذت تشكّل، على عجل، جيشاً عديم التجانس، عديم التدريب والخبرة، بل هو «كأخلاط الزمر لا نظام له ولا دراية (۱۳۰) وهو أمر يختلف اختلافاً كلياً عن الحالة التي كان عليها الجيش المصري المهاجم (۱۳۰).

إضافة إلى ذلك، كان الجيش العثماني (النظام الجديد) في أول مراحل تنظيمه عند بدء الحملة المصرية، فقد تسلّم السلطان محمود الثاني هذا الجيش من مؤسّسه السلطان سليم الثالث (إذ إن السلطان مصطفى الرابع، الذي خلف هذا الأخير في السلطنة، لم يبق فيها أكثر من عام واحد: ١٨٠٧ – ١٨٠٨)، وهو بحالة من الفوضى والارتباك والضعف لا مثيل لها، فقرّر، كما سبق أن قدمنا، تنظيمه وتدريبه على الطراز الأوروبي الحديث، وعلى حساب الجيش العثماني القديم (الجيش الانكشاري) الذي حلّه ثم أفنى عناصره، فتجمع لدى السلطان محمود، في أواخر العام ١٨٢٦، نحو عشرين ألف جندي 
تدرّبوا حسب الأنظمة الحديثة، إلا أنه تابع تنمية هذا الجيش وتدريبه خلال 
السنوات التالية، حتى بلغ عشية الحملة المصرية، نحو ستين ألفاً، منهم نحو 
السنوات التالية، حتى بلغ عشية الحملة المصرية، نحو ستين ألفاً، منهم نحو 
الف رجل مدربين حسب النظام الجديد، أما الباقون، وهم ١٥ ألفاً، فإنهم 
ظلوا متمسكين بالنظام القديم ولم يتمكنوا من التكيف مع التدريب الحديث 
للجيش(١١٠٠). ومع كل الجهود التي بذلها السلطان محمود لتدريب هذا الجيش 
«النظام والانضباطه(١١٠١) بالإضافة إلى التدريب الجيد، كما ان جنده 
«استرسلوا في النهب والسلب،(١١٠) دون أي رادع أو وازع، وهكذا، فقد وُجدت 
الدفاع عن حدود سوريا بوجه الغازي الجديد، «فجيشها القديم قد قضي 
عن الدفاع عن حدود سوريا بوجه الغازي الجديد، «فجيشها القديم قد قضي 
على نصفه، وجيشها الجديد لم يكون بعد،(١١٠)، بل ان السير شارل نابيبر 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن الجيش العثماني «لم يشتبك مع ابراهيم 
باشا اشتباكاً حقيقياً واحداً، قطه(١١٠٠).

لذلك، فإننا لن نفاجاً إذا علمنا أنه، في العام ١٨٣١، وعندما بدأ الهجوم المصري على العدود الجنوبية لبلاد الشام، لم يكن في عكا، التي حاصرها ابراهيم باشا بعد فترة قصيرة من دخوله هذه البلاد، أكثر من ثلاثة آلاف، أو أربعة آلاف مقاتل، وعدد من المدافع، مع ما يكني هذه البلادة من مياه ومؤونة وذخيرة لاحتمال حصار طويل(١٠٣٠)، كما ان الجيوش العثمانية التي احتشدت في قونية، عند السفح الشمالي لسلسلة جبال طوروس، وفي اضنه، جنوب سلسلة الجبال هذه، وذلك في مطلع أيار عام الم٢١٨ لم تكن تزيد على الخمسة وأربعين أنفاً من «النظام الجديد(٢٠٠٠)»

مقابل جيش مصري متفوق في العدد والمدّة، وفي التدريب والتنظيم والتسليح والانضباط والقيادة.

وفيما يلي صورة رسمها أحد القادة المصريين لأحوال الجيش العثماني والإدارة العثمانية خلال الحرب المصرية العثمانية، وذلك في تقرير بعث به من مقرّه بحلب إلى ابراهيم باشا قائد الحملة، بتاريخ ٢٦ شوال ١٢٥٣هـ (كانون الثاني ١٨٣٨م)، قال هذا القائد (وهو محمد حادق بك قائمقام في الآلاي الثاني للمشاة المدفميين بحلب)، ما خلاصته: «إن تجنيد الرديف – أي الاحتياط – جار في ملاطية ومرعش وجهاتها، وإن من جدّد قديماً دُرّب شهرين في خلال ثلاث سنوات، أما من جدّد حديثاً فإنه لم يدرّب بعد، وإن ضباطهم لا خبرة لهم بالأصول العسكرية، وبالتالي فلا فرق بين رديف العدو وجنوده غير النظاميين، (١٣٠٠)، إلا أنه يستثني من ذلك جنود رديف «بوزاوق وقيصرية» وضباطهم فيقول عنهم إنهم «ملمون بالأصول العسكرية، وقد اعدّي بتعليمهم وتربيتهم» (١٣٠). ويقول عن تغذية الجند المثماني: «إن السلطات العسكرية تصرف إلى كل جندي مايتي درهم من الخبز كل يوم وستين درهماً من اللحم،

أما عن الإدارة المثمانية، في زمن الحرب، في تلك الجهات، فيقول: «إن إدارتهم الملكية على وهن، فلا سائل ولا رقيب، وأموال الفقراء مطمع لكل من سنحت له فرصة للنهب، وليس للمتسلم ولا لفيره من الموظفين راتب شهري، فهم يصادرون الأموال ويبيعونها كيف شاؤواء(٣٠٠).

وهذا ما دفع، ولا شك، ابراهيم باشا، لكي يؤكد، في تقرير منه إلى والده، تفوقه الكاسح على عدوه، وقناعته التامة بانتصاره الحاسم عليه في هذه الحرب الطويلة، قال ابراهيم باشا ما معناه: «أنا لا أتردّد في القول إن مايتي ألف وثلاثماية ألف من هكذا جند لا يقلقونني أبداً «(۱۳۱)، وهذا ما جعل قائداً عسكرياً فذاً كالجنرال ويفان يعتبر، في حديثه عن وقعة حمص بين الجيشين: العثماني والمصري، أن «جيشين شرقيين، مجهزين، ويقاتلان على الطريقة الأوروبية، تواجها لأول مرة، فكان النصر للجيش الأكثر تنظيماً وانضباطاً في القتال، وخاصة لمن كانت قيادته متفوقة تفوقاً واضحاً. وبمعنى آخر، لقد انهار الحمود أمام الحركة «(۱۲).

إلا أن كل شيء تبدّل من جديد، في الجيش العثماني، قبيل انتهاء الحرب، وفي مطلع حكم السلطان عبد المجيد الأول (١٨٦٩ – ١٨٦١) ابن السلطان معمود الثاني، الذي باشر، منذ تسلمه للسلطة، بوضع تنظيمات جديدة للإدارة والجيش في الدولة العثمانية، سميت «بالتنظيمات»، وقد أعلنت بمرسوم سلطاني عام ١٨٦٩ عرف باسم «منشور الكالخانة»، أو «الخط الهمايوني» أو «الخط الهمايوني» أن الشريف»، ثم «التنظيمات الخيرية» التي أعلنت كذلك بمرسوم سلطاني عام ١٨٥٦، عقب حرب القرم، وفي عهد السلطان عبد المجيد نفسه(١٨٠٠).

## حواشي الفصل السادس

- Hajjar, J. L'Europe et les destinées du Proche Orient, p. 71. (1)

وقد استمرت حرب محمد علي ضد الوهاييين سبع سنوات (۱۸۱۱ – ۱۸۱۸) إذ أوقد العملة الأولى ضدهم بقيادة ابنه طوسون عام ۱۸۱۱ ثم أرسل العملة الثانية بقيادة ابنه ابراهيم عام ۱۸۱۱ ـ (17-71 م) (bid, pp. 71-71)، وانظر: أنطونيوس، جورج، يقطة العرب، تعريب: ناصر الدين الأسد واحسان عياس ص ۸۲ – ۸۲.

(٢) كان مسيف، (Sèves) عسكرياً مفامراً وجريناً. فقد اشترك في ممركة «الطرف الأغر، ورافق الجنرال مضروشية في أخر مراحل ممركة واترلوه، ثم ترك فرنسا، بعد انهيال الامبراطورية، لينتحق بخدمة محمد علي باشا بمصرر، عام ١٨١١ (خوري واسماعيل، السياسة الدولية في الشرق العربي، ج ٢: ١٥ - ٥٣)، ولد في دليون، بغرنسا عام ١٨٧٨ وتوفي في الاسكنددية بمصر عام ١٨٦٠، وقد اشترك في أهم المعارك التي خاضها ابراهيم باشا ببلاد الشام (١٨٣١ - ١٨٣٧) كما أسهم في صنع نصر ممركة نزيب عام ١٨٣١، وفي الدفاع عن بيروت ضد القصف البحري الذي تصرضت له من قبل الكومودور نابيدر عام ١٨٤٠.

- (Ismaīl, Doc. diplomatiques et consulaires, T.5 p. 76 Note 1).

- Planat, Damergue, Cadot, Caisson, Rey, Gouthard-Duveneur et Varin (Hajjar, (τ)
Op. cit. p. 73).

بالإضافة إلى ضباط من الجنسية الإيطالية «بولوغنيني» (Bolognini) والاسبانية «انطونيو دي سينيرا» .(Antonio de Seguerra) .

- Ibid. (£)

(٥) خوري واسماعيل، المرجع السابق ج ٢ : ١٥، وانظر: Hajjar, Op. cit. p. 77. ولا يجب أن يغرب عن بالنا أنه كان لفرنسا، من ضمن ذلك، أهداف سياسية مؤكدة، فقد كان الجنرال بوابيه، رئيس البيئة، على صلة مستمرة بالجنرال وبلياره (Belliard) الذي خدم في مصر، في أثقاء العملة الفرنسية، فأصبح خييراً بشؤونها، ثم ما ليت، بعد أن استقر به المقام بياريس، أن أصبح صلة الوصل بين الجنرال بوابيه ووزارة الخارجية الفرنسية التي كانت «ترسل تعليماتها بواسطة إلى دريم يسابسته» إلى وزارة الخارجية الفرنسية عني موسياسته» إلى وزارة الخارجية الفرنسية بريم ٢٠ ٥٠ - ٥٠ ).

- (٦) تعميم من محمد علي على ضباط الجيش، مؤرخ في ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ (تشرين الثاني ١٨٢٧م) (رستم، المحفوظات الملكية المصرية، بيان بونائق الشام، مجلد ١ : ٨٨ وثيقة رقم ٢٣٥م)
  - (٧) الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٩٨ ٩٩).
  - (٨) الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٩٨ ٩٩).
- (٩) وثيقة رقم ٢٦٠، رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهيم باشا، مؤرخة في ٢٠ ربيع الآخر ١٢٤٤هـ (أول تشرين الثاني ١٨٢٨م)، (رستم، م. ن.، مجلد ١٠٧١ – ١٠٧).
  - (١٠) الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. مجلد ١ : ١٠٨) والطويخانة: مصنع للمدافع.
- (۱۱) الوثيقة رقم ٢٦١، رسالة من محمد علي باشا إلى الخواجة بوغوص، مؤرخة في ٢٩ ربيع الآخر ١٢٤٤هـ (تشرين الثاني ١٨٢٨م)، (رستم، م. ن. مجلد ١ ١٠٨٠).
- (١٢) وثيقة رقم ١٧٧٦، رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم مؤرخة في ١٤ ربيع الآخر ١٢٤٨هـ (أيلول ١٨٤٢م)، (رستم، م. ن. مجلد ٢ : ١٠٧).
- (١٣) وثيقة رقم ٢٣٠٩، رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم، مؤرخة في ١٥ رجب ١٧٤١هـ (أواخر تشرين الثاني ١٨٢٢م)، (رستم، م. ن، مجلد ٢ : ٧٣٥).
- (١٤) وثيقة رقم ٢٠٤٣، رسالة من يوحنا بحري إلى سامي بك، مؤرخة في ٩ ذي الحجة ١٣٤٩هـ (نيسان ١٨٤٤م)، (رستم، م. ن. مجلد ٢ : ٢٩١).
- (10) وابقة رهم ١٩٥٠ رسالة من ابراهيم باشا إلى ولده متعدد علي، مؤرخة في ٢ ذي الحجة ١٩٦٢هـ (أداد ١٩٨٧م)، يذكر له فيها أن معدن الحديد الذي اكتشف باولاش بالقرب من بياس بيعد عن البحر مسافة طويلة ويتمدر نقله على الدواب إلى الساحل، أما الحديد الموجود في جبل الدروز فهو ، أقرب الساحل البحر من الحديد الأولاشي، لذلك فهو يقترح ،صهر الحديد الأول في مصر بدلاً من الثاني، (رستم، م. ن. مجلد ٢٠٠٤).
- (11) وثيقة رقم ٤٩١٩، رسالة من ابراهيم باشا لوالده محمد علي، مؤرخة في ١٧ ذي الحجة ١٩٦٣هـ (آذار ١٨٣٧م)، وقد تضمنت هذه الرسالة التقرير المشار إليه والذي جساء جواباً على طلب محمد علي من ابنيه استيضاح الخبير المدكور وأدهم أفقـدي عمّا إذا كانت مصلحـة والمهمات الحربية، بحصر، تستطيع أن تقوم بالمهمات والتي سيتولاها الهوزباشيون المدفعيون الذين سيستقدمون من أوروبا لصنع العدافح والمهما الأخرى التي سيقومون بهاه. (رستم، م. ن. مجلد ٢٠١٢: ٢١٣).

- (١٧) وثيقة رقم ٢٦٦، رسالة من محمد علي إلى رؤوف بأشا والي دمشق، مؤرخة في غرة جمادى
   الآخرة عام ١٧٤٤هـ (كانون الأول ١٨٦٨م)، (رستم، م. ن. مجلد ١٠٠١ ١٠٩).
- (١٨) وثيقة رقم ٢٦٧، رسالة من محمد علي إلى الغواجة بوغوس، مؤرخة في ٢١ رمضان ١٩٤٤هـ (أواخر آذار ١٨٢٩م)، (رستم، م. ن. مجلد ١ : ١١١)، أما الدراغون والهوسار والكويراسييه فهي من أسماء الخيالة أو الدارعين.
- ( ۲ ) وثيقة رقم ۱۹۲۲، رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه ابراهيم، مؤرخة في ۲۸ ربيع الأول ۱۲۶۸هـ (آب ۱۸۲۲م)، (رستم، م. ن. مجلد ۲ : ۸۵).
- (٢١) وثيقة رقم ١٥٦٩، إهادة مؤرخة في ١٨ ربيع الأول ١٢٤٨هـ (آب ١٨٣٢م)، (رستم، م. ن. مجلد ٢: ٧٢).
  - (٢٢) وثيقة رقم ٤٣١٥، (رستم، م. ن. مجلد ٢ : ٦٢).
- (٣٢) أوقد عام ١٩٢٤هـ (١٨٣٢) ستين تلميذاً من بر الشام إلى مصر للالتحاق بالمدرسة الحربية فيها (رستم، م. ن. مجلد ٢ : ٧١ وشقة رقم ١٥٤٩).
- (٢٤) وثيقة رقم ٢٣٦٤، رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك، مؤرخة في غاية شعبان ١٢٥١هـ
   (كانون الأول ١٨٣٥م)، (رستم، م. ن. مجلد ٣: ٧٢).
- (۲۰) الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. ص. ن). وانظر كذلك، الوثيقة رقم ٤٤٢٦ وهي رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم يوافقه فيها معلى ترقية البارزين من أولاد المرب في القراءة والكتابة إلى رتبة يوزباشيء، رسالة مؤرخة في ٢٨ ذي القمدة ١٥٦١هـ (أذار ١٨٣٦م)، (رستم، م. ن. مجلد ٣ : ١٧).
- (٢٦) وثيقة رقم ٢٠٧٠, رسالة من محمد علي باشا إلى ناظر الجهادية، مؤرخة في ٤ ربيح الأول ١٤٦٢هـ (تشرين الأول ١٨٦٣هـ)، يذكر فيها أنه نظراً لوفاة «بكياشي الأورطة الثالثة بالألاي الثاني عشر، وقد تمّ فقد اقتضى ترقية أحد الضباط، من رتبة المساغ قبل أغاسي بكباشي، بدلاً من المتوفى، وقد تمّ إرسال خطوط المرشحين لهذه الربقة إلى رؤس رجال الجهادية الذي أرسلها بدوره إلى محمد على «ماستحسن لدينا خط حمدة الصاغ قبل أغاسي بالأورطة الثالثة والخمسين بالألاي العادي عشر وخط العاج مصمطنى الصاغ قبل أغاسي بالأورطة الثالثة والخمسين بالألاي العادي عشر سجل أخلاقهما، وأجرى الباشا ، القرعة هكانت الترقية من نصيب «حمزة». (رستم، م. ن. مجلد ١ ٨٨).
  - (٢٧) الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٨٨ ٨٨).
- (۲۸) وثيقة رقم ۲۰۱۰، رسالة من محمد علي باشا إلى ناظر الجهادية، مؤرخة في ۱۷ ربيع الأخر
   ۱۲۵۲هـ (تشرين الأول ۱۸۲۱م) يطلب فيها من ناظر الجهادية تشكيل مجلس من «الميرالايات»

لانتخاب «اميرالاي» من الجيش بدلاً من «سليمان بك» ميرالاي المساكر الجهادية الموجودة بكردقان» والمتوفي «بأجله المحتوم» (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٨٩).

- (۲۹) وثيقة رقم ۲۲۰، تميم محمد علي باشا على ضباط الجيش بصدد نتائج امتحانات المدرسة العسكرية (أنظر حاشية رقم ٦ لهذا الفصل)، حيث رقى التلامذة الناجعين في هذه المدرسة وفقاً لنتائجهم في الامتحانات (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٨٩).
  - Dib, l'église maronite, p. 222. (T·)
  - Thoumin, Histoire de Syrie, p. 280. (٢١)
    - Nantet, Histoire du Liban, p. 144. (TY)
- Xavier, Raymond, d'un feuilleton du Journal des Débats (Guys, Relations, (ττ) T.2 p. 276).

بمن فيهم ولا شك رجال الأمير بشير البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مقائل، وكان يعاون ابراهيم باشا هي قيادته لهذا الجيش وكرثيس لأركانه «الجنرال سليمان باشا الفرنساوي».

- X. Raymond, Ibid pp. 275 - 276. (TE)

هذا بالإضافة إلى الأسطول العثماني الذي سبق أن لجأ إلى مصر قبل الحملة على بلاد الشام.

X. Raymond, Ibid, p. 276, Note 1. (To)

- Weygand, Maxime, Histoire militaire de Mahomet Ali et de ses fils vol 2 pp. (۲٦) 13 - 14.

وتسمية Régiment تمني ، وفوجاء وذلك في التسمية العربية الحالية وفقاً للقاموس المسكري الموحّد الصادر عن جامعة الدول العربية.

- Ibid, p. 32. (TV)
- lbid, p. 20. (TA)
- Jouplain, La question du Liban, p. 173. (۲۹)
- ورستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٥٩.
- (٤٠) رستم. م. ن. قسم ١٠ ١٠. وقد أشرف القائد الفرنسي مسيريزي Cérisy، على بناء هذا الأسطول. (Lammens, La Syrie, vol 2 p. 153 et Dib l'église maronite, vol. 2 p. 225).

- (٤١) خوري واسماعيل، المرجم السابق، ج ٢: ٨٠.
  - Jouplain, Op. cit. p. 174. (17)
- Lammens, Op. cit. vol. 2 pp. 152 153. (£7)
  - Ibid, p. 153, note 1. (££)
  - Bouron, Les Druzes, p. 175. (10)
    - Dib, Op. cit. vol 2 p. 223. (£1)
      - Ibid. (£Y)
- (٤٨) مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، ص ١١١.
- (٤٩) مشاقة، م. ن. ص ١١٢، وانظر أيضاً: مشاقة، مشهد العيان، ص ١٠١ ١٠٠.
- (٥٠) وأنظر رسالة وتبير Thiers وزير الخارجية الفرنسية إلى وبرتوه بتاريخ ١٩ أيلول ١٨٤٠.
  - (Ismaïl, Documents, T.6 p. 265).
    - Ibid, pp. 286 287. (01)
      - Ibid, p. 290. (or)
  - (٥٣) دون أن نستتني ابنه ،طوسون، الذي قاد الحملة الأولى ضد الوهابيين في الحجاز.
- (46) الروملي، أو بلاد الروم، اسم أطلقه الأتراك على الاقليم الذي يشمل تراقيا ومكدونيا بين البلقان والبحر الأسود وبحرى مرمرة وابحه وسلسلة حيال البونان.
  - (٥٥) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم١ ١٠٠٠.
    - Hajjar, Op. cit. p 72. (๑٦)
      - Ibid. (ov)
      - Ibid. (0A)
      - Ibid, p. 77. (01)
        - Ibid. (٦٠)
        - Ibid. (٦١)
  - (٦٢) رستم، المحفوظات الملكية، وثيقة رقم ٤٠٩، مجلد ١ : ١٥٩ ١٦٠.
- (٦٢) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم مؤرخة هي ٢١ رمضان ١٢٤٧هـ (أواخر شياط ١٨٣٧م). وثيقة رقم ٩٩٧، (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٢١٨).

- (٦٤) الوثيقة نفسها، رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي، مؤرخة في ٢٧ رمضان ١٣٤٧هـ (مطلع آذار ١٨٣٧م)، (رستم، م. ن. مجك ١ : ٢١٨ - ٢١٩).
  - (٦٥) الوثيقة نفسها، (رستم، م. ن. مجلد ١ : ٢٢٠ ٢٢١).
- (٦٦) وثيقة رقم ٤٣٤، تقرير يوحنا بحري إلى الباشمماون بتاريخ ٨ شعبان ١٣٤٧هـ (كانون الثاني ١٨٣٢م)، (رستم، م. ن. مجلد ١ - ١٦٥).
  - (٦٧) الوثيقة نفسها، م. ن، مجلد ١ : ١٦٥ ١٦٧.
- (٦٨) رسالة مؤرخة هي ١٨ محرم ١٩٥٥هـ (أذار ١٨٣٩م)، وثيقة رقم ٥٧٢٨ (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٩).
  - (٦٩) رسالة مؤرخة في ١٥ محرم ١٢٥٥هـ (آذار ١٨٣٩م)، الوثيقة نفسها (رستم، م. ن. ص. ن).
    - (۷۰) م. ن. ص. ن.
- (۷۱) رسالة من خورشید باشا حکمدار آدنه إلى ابراهیم باشا بتاریخ ۱۶ صفر ۱۹۵۴هـ (۲۹ نیسان ۱۸۲۹م)، وثیقة رقم ۵۷۲۳، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤).
- (٧٢) رسالة من أحمد بك ريحانلو إلى ابراهيم باشا، مؤرخة في ١٥ صفر ١٢٥٥هـ (٣٠ نيسان ١٨٢٩م)، وثيقة رقم ٢٠٥٤، (رستم، م. ن. مجلد ٤: ٤١).
- (٧٣) رسالة من إبراهيم باشا إلى حسين باشا، بتاريخ ١٥ صفر ١٣٥٥هـ (نيسان ١٨٦٩م)، وثيقة رقم ٥٧٦٦، (وستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤١).
  - (٧٤) يستحسن الرجوع إلى الرسالة نفسها، م. ن. : ص. ٤٢.
- (٧٥) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى السر عسكر ابراهيم باشا، بتاريخ ١٤ صفر ١٣٥٥هـ (نيسان ١٨٢٩م) وثيقة رقم ٢٧٦٥، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤٢).
- (٧٦) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١٧ صفر ١٢٥٥هـ (أول أيار ١٨٦٩م)، وثيقة رقم ٥٧٧٣، (م. ن. مجلد ٤ : ٤٥).
- (۷۷) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۱۸ صفر ۱۲۵۵هـ (أيار ۱۸۳۹م)، وثيقة رقم ٥٧٧٦، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤٦).
- (٧٨) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم في جمادى الآخرة ١٢٥٦هـ (آب ١٨٤٠م) وثيقة رقم
   ٢٤٧٢، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤٢٩).
- (۷۹) رسالة من محمد حاذق افتدي إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۲۷ صفر ۱۲۰۵هـ (آيار ۱۸۳۹م)، وثقة رقم ۵۸۰۶، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ۷۷).

- (٨٠) رسالة من اللواء فرهاد بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٢٧ صفر ١٢٥٥هـ (أيار ١٨٣٩م)، وثيقة رقم
   ٥٨٠٥، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٥٧).
  - (٨١) الوثيقة نفسها، (م. ن. ص. ن.).
  - (٨٢) وثيقة رقم ٥٧٦٣، (رستم، م. ن. مجلد ٤: ٤٢).
- (٨٢) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده محمد علي، بتاريخ ٢٥ جمادي الآخرة ١٢٥٦هـ (آب ١٨٤٠م). وثيقة رقم ٢٦٦٨، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤٣٩).
- ( ٨٤) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٢٦ جمادي الآخرة ١٢٥٦هـ ( آب ١٨٤٠م) وثيقة رقم ١٤٧٠، (رستم، م. ن. مجك ٤ : ٤٣٩).
  - (٨٥) رستم، المحفوظات الملكية المصرية، بيان بوثائق الشام، المجلد الرابع.
    - (٨٦) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٦٠.
      - Lammens, La Syrie, vol, 2 p. 152. (AV)
    - (٨٨) مشاقة، مشهد العيان، ص ١٠٩ وقد جرت وقمة كوتاهية عام ١٨٣٢.
      - Guys, Henri, Relations, vol. 2 p. 204. (٨٩)
        - Ibid, p. 211. (4·)
- (٩١) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٢٤٨هـ (آخر آب ١٨٣٢م)، وثيقة رقم ١٦٨٢، (رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٩٠).
  - (٩٢) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٩٨.
    - (٩٢) مشاقة، مشهد العيان، ص ١٠٣.
    - Malherbe, L'Orient, T.2 p. 6. (11)
      - Ibid, p. 34. (10)
      - Ibid, p. 34 Note 1. (٩٦)
    - Hajjar, Op. cit. pp. 150 151. (4v)
  - (٩٨) أنظر، رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٩٩ ١٠٠.
- (۹۹) وثيقة رقم ٥٧٢٤، رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ١٠ محرم ١٢٥٥هـ (آذار ١٨٤٠م)، (رستم، المحفوظات، مجلد ٤٠٨).

- (۱۰۰) رسالة من محمد علي إلى محمد شريف باشا بوافق فيها على ترميم كنيسة الكاثوليك في قرية
   الخربة التابعة لمرجميون، بتاريخ ٢٦ ذي العجة ١٢٥٧هـ (نيسان ١٨٣٧م) وثيقة رقم ٤٩٦٦.
   (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٢١٥).
- (۱۰۱) عملى أن بيرحوا الأقطار الشامية ولا يعودوا إليها، وذلك اجابة لالتماس فتصل هرنساه، رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم، بتاريخ ١٤ شعبان ١٢٥٣هـ (تشرين الثاني ١٨٣٧م)، وثيقة رقم ٥٠١٥، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٨٨٨). ورسالته إلى ابراهيم بتاريخ ٢٣ شببان ١٣٥٣هـ (تشرين الثاني ١٨٢٧م)، وثيقة رقم ٥٠١٩، (رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٢٨٥).
  - (۱۰۲) خوری واسماعیل، المرجم السابق، ج ۲: ۲۲۱.
    - (۱۰۲) م. ن. ج ۲ : ۲۲۲.
      - (۱۰٤) م. ن. ص. ن.
    - (١٠٥) المطار، تاريخ سوريا، ص ١٩٢.
- (١٠٦) رسالة مؤرخة في ٢٠ صفر ١٢٤٨هـ (تموز ١٨٣٢م)، وثيقة رقم ١٣٨٨، (رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٨٤).
- (١٠٧) رسالة مؤرخة في ٢٢ صفر ١٢٤٨هـ (تموز ١٨٣٢م)، وثيقة رقم ١٤١٥، (رستم، م. ن. مجلد ٢ - ٥٠٠).
  - (۱۰۸) خوري واسماعيل، المرجم السابق، ج ۲: ۲۰.
  - (١٠٩) العطار، المرجع السابق، ص ١٩٢، وانطونيوس، المرجع السابق، ص ٨٩ ٩٠.
  - (١١٠) رستم، بشير بين سلطان العزيز، قسم ١ : ١٠٠ وانظر: رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٦٧.
- (۱۱۱) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بديوان والده بمصر، بتاريخ غاية شعبان ١٢٥١هـ (كانون الأول ١٨٢٥)، وثيقة رقم ٢٣٦٤، (رستم، المحفوظات، مجلد ٢: ٧٧).
- (۱۱۲) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي بتاريخ ٢٥ رجب ١٢٥٦هـ (أيلول ١٨٤٠م) وثيقة رقم ١٥٤٤، (م. ن، مجلد ٤ : ٤٠).
- (١١٢) Hajjar, Op. cit. p. 94 (١١٢). ولهذا السبب، وجدت فرنسا نفسها محرجة أمام حليفها محمد علي عليه علما المنتسبين والخلود والخلود الله المسكيفة ، كما انها، أي فرنسا، عارضت مشروع «بوريه» والأب اليسوعي «رياه» بإنشاء دولة كالوليكية في جيل لبنان (خوري واسماعيل، المرجع السابق، ج ٢ / ٢٧٠ ٢٣١).

(١١٤) أكّد الشاعر الفرنسي «لامارتين» عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، في ذلك الحين، دغبة فرنسا في أن ترى محمد على باشاء بقوم بناء امير اطورية عربية، إذ قال في خطاب أثقاء في الجمعية الوطنية بيارس في أول تموز عام ١٩٠٨: «أنظروا إلى باشا عصر بيمت البلاد العربية». ويعد أن وصف محمد علي، في الخطاب نفسه، بأنه رسول الحضارة إلى الشرق وسيد مصر وبلاد العرب وسوريا»، أعلن أمله في «أن الاميراطورية المربية ستقوم على أكمل وجه بالدور الذي فوتته تركيا على نفسها، (خوري واساعيل، م. ن. ج ٢٠ ١٠٠).

- Ismaïl, Documents, T.5 p. 107. (110)

- Ibid. (١١٦)

(١١٧) الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، ص ٨١.

(۱۱۸) م. ن. ص. ن. و

- Weygand, op. cit., vol. 2 p. 30.

- Boulos, Jawad, Peuples et civilisations, T.5 p. 145. (114)

(١٢٠) الحصري، المرجع السابق، ص ٨١.

(١٢١) كرد علي، خطط الشام. ج ٢ : ٥١.

(۱۲۲) أبو عز الدين، سليمان، ابراهيم باشا في سوريا، ص ٦٨.

- Weygand, Op. cit. vol. 2 p. 31. (177)

(١٢٤) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٦١.

(١٢٥) رستم، م. ن. ص. ن. ويشير رستم إلى أن السلطان محموداً سلّم فيادة هذا الجيش إلى رجل «بدأ حياته حدّالاً فجاسوساً ثم أصبع جلاداً فضابطاً فقائداً، وهو «حسين باشا سر عسكر الجيش العشماني» (م. ن. ص. ن.)، بالإضافة إلى أنه حافظ على عقلية العسكري الانكشاري (Weygand, Op. cit. vol 2 p. 31).

- Thoumin, Histoire de Syrie, p. 280. (171)

- Xavier, Raymond, d'un feuilleton du Journal des débats (Guys, op. cit. T.2, ( \YY) p. 285).

(١٢٨) أبو عز الدين، المرجع السابق، ص ٧١.

- Weygand, Op. cit. vol. 2 p. 32. (171)

ورستم، بشير بين السلطان والمزيز، قسم ١١: ٦١.

- (١٣٠) رستم، المحفوظات الملكية، وثبقة رقم ٥٢٦٢ محلد ٢: ٢١٦.
  - (۱۳۱) م. ن. ص ۲۱۷.
  - (۱۳۲) م. ن. ص۲۱٦.
  - (۱۲۳) م. ن. ص۲۱۷.
  - Weygand, Op. cit. col. 2 p. 43. (171)
    - Ibid, p. 42. (170)
- (١٣٦) العصري، المصدر السابق، ص ٨٧ ٨٨، والعكيم، سوريا والعهد العثماني، ص ١٩.

ويذكر والمحكيم، تفاصيل عن الأنظمة المسكرية في هذه التنظيمات، وخصوصاً ثلك التي أعانت عام ١٨٣٩، فيقول إن العيش قد قسم إلى خصمة أقسام (أو مراكز) على رأس كل منها ومشيره وهي: جيش العاصمة، والجيش الخاص بالسلطان، ومركزهما الأستانة، وجيش الروملي، ومركزه مناستير. وجيش الأناضول، ومركزه طوقات. وجيش عربستان، في البلاد العربية، ومركزه دمشق. والمرجع الأعلى لهذه الجيوش الخمسة هو قائد الجيش الأول (جيش الماصمة) ولقبه: السر عسكر. أما الرتب في هذه الجيوش فهي:

– مشير، فريق أول، فريق، أمير لواء، مبرالاي (عميد) قائمقام (عقيد) بكباشي (مقدم)، قول أغاسي (رائد) وفيها رتبتان: صاغ قول أغاسي وصول قول أغاسي، يوزباشي (نقيب) ملازم أول، ملازم، باش جاويش (مماون) جاويش (رقب) أونباشي (عريف).

واذا كان المشير هو قائد الجيش الأكبر، فيسمى دسر عسكر، ويكون ناثباً عن القائد العام الذي هو السلطان. (الحكيم، م. ن. ص ٤٥ – ٤٦).

### الفصل السابع

# معارك الأمير بشير

\_ ٣ \_

## معاركه في ظل الحكم المصري لبلاد الشام (١٨٤١ – ١٨٤٠)

شارك الأمير في معظم المعارك التي خاضها ابراهيم باشا في بلاد الشام، كما أسهم، إلى حدُّ كبير، في مختلف العمليات العسكرية التي أجراها القائد المصري لإخماد الثورات في هذه البلاد، وسوف يقتصر بحثنا، في هذا الفصل، على معالجة الجانب المتعلق بدور الأمير في المعارك والعمليات المذكورة.

لقد بدأ ابراهيم باشا زحفه إلى بلاد الشام في تشرين الأول عام ١٩٣١، 
ب: «خمسة ألايات من المشاة وألاي الحرس وأربعة ألايات من الخيّالة وأورطة 
من المدفعيين وأربعين مدفع ميدان وعشرين مدفع حصار وعشرة مدافع هاون 
وألف خيال من البدو،(()، أي ما يساوي ٢٥ ألف مقائل(())، على أن ينضم إلى 
الجيش، عند وصوله إلى عكا «عشرة آلاف مقائل لبناني،(()، وقد قسّم جيشه 
هذا إلى قسمين: الأول، بقيادة اللواء ابراهيم يكن باشا (ابن أخت محمد علي 
باشا) ومهمته مهاجمة بلاد الشام برأ، وعلى محور: العريش – خان يونس – 
غزة – يافا – حيفا. والثاني، بقيادته هو، ومهمته مهاجمة بلاد الشام بحرأ، 
وعلى محور: الاسكندرية – يافا – حيفا؛ وبينما كان اللواء ابراهيم يكن يجتاز 
الحدود المصرية الشامية (٢٢ تشرين الأول) كانت سفن الأسطول المصري

تقل ابراهيم باشا، بجيشه ومدفعيته، باتجاه الساحل الشامي، واستطاع اللواء يكن اختراق الحدود البرية بسهولة محتلاً كل المدن التي مرّ بها في طريقه إلى حيفا، نقطة الثنام الجيش بقسميه، كما استطاع ابراهيم باشا أن يبرّ بجيشه على ساحل يافا في ٨ تشرين الثاني (١٨٣١) دون أية مقاومة(١٠)، متجهاً بعدها إلى حيفا، حيث بلغها في السابع عشر من الشهر نفسه.

وفي حيفا، اجتمع الجيش بكامله، فاتخذ ابراهيم باشا من المدينة قاعدة عسكرية انطلق منها لإكمال احتلاله لبلاد الشام، مبتدئاً بالمدينة الأكثر مناعة وسليحاً وقوة دفاعية، وهي «عكاء مركز الولاية، حيث يتحصن حليفه السابق عبدالله باشا، فباشر بحصار هذه المدينة فور وصوله إلى أسوارها(9).

### ١ - دور الأمير بشير في حصار عكا، (تشرين الثاني ١٨٣١ - أيار ١٨٣٢)

بدأ حصار ابراهيم باشا لمكا في ٢٠ تشرين الثاني (١٨٣١)، وكانت هذه المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها «بضعة آلاف»<sup>(1)</sup> فقط، محمية بحامية صغيرة لا يتجاوز عديدها الثلاثة آلاف مقاتل<sup>(٧)</sup> إلا أنها كانت حصينة ومنيعة بأبراجها المسلحة وأسوارها العالية المحاطة من جهة البر بخنادق تمنع تقدم المشاة نحوها، مما جعلها صعبة على أي فاتح.

وكان ابراهيم باشا، في أثناء إقامته بعيفا استعداداً للانطلاق نحو عكا، قد اتصل بالأمير بشير وطلب منه الانضمام إليه(^^)، إلا أن الأمير تردّد في ذلك، متخذاً جانب العدر على ما يبدو قبل الاقدام على خطوة مصيرية كهذه، وقد برّر تردّده تجاه ابراهيم باشا برغبته في أن «يركنّ الناس ويؤمنهم»، وذلك بعد أن «تواترت الأخبار بقدوم العساكر المنصورة» حيث «كاد يحصل الفساد بين الناس، ورغبته كذلك بسبر غور الناس ومدى قبولهم لهذا الأمر، أي أمر تحالفه مع القائد المصري «فظهر له أن الجميع قابلين الكلمة»، ولم يتورع الأمير عن أن يطلب من ابراهيم باشا «إصدار مرسوم شريف بحضوره» وذلك لأسباب ينقلها إليه شفاها(١٠)، وأصدر ابراهيم باشا المرسوم وفقاً لطلب الأمير (١٠).

إلا أن كل هذه الأعدار لم تقنع سياسياً محنكاً مثل محمد على، فما أن علم بتقاعس الأمير عن المثول أمام ولده وقائد جيشه ابراهيم باشا، حتى كتب إليه رسالة فيها من التهديد والوعيد ما كان كافياً لأن يحزم الأمير أمره ويحدد موقفه واضحاً بانحيازه إلى جانب عزيز مصر، فبعد أن أسف محمد على، في رسالته، لتقاعس الأمير عن الاسراع لمعاونة ابنه ابراهيم في فلسطين، مستنتجاً أنه - أي الأمير - يرغب في أن يتخذ منه الموقف الذي سبق أن اتخذه من بونابرت، وذلك بأن يتحاشى الانضمام إليه إلا بعد سقوط عكا، وأن هذا الأمر «لا يحتاج إلى الكثير من الملاحظة وعميق التفكير»، وبعد أن أوضح محمد على ذلك للأمير في رسالته، أنذره بأن «يتحول ما يكنه له من عظيم المحبة إلى ضده»، مؤملاً أن لا تصل رسالته إلى الأمير إلاّ ويكون قد حزم أمره وقرّر السفر إلى عكا، وإلاً، فإنه يتوعده بأنه وإذا أحجم، بعد وصول هذا الكتاب إليه، عن الانضمام إلى ابراهيم باشا، فإنه سوف يجرد عليه «خمسة ألايات أو سنة تدك دياره دكاً، وتقطع دابر الدروز قطعاً»(١١). ولكن ما ذكره مشاقة، معاصر الأمير، من أنه - أي الأمير - كان منحازاً، في الأصل، إلى محمد على، وأنه حاول جاهداً اقتاع عبدالله باشا، وإلى عكا، بذلك، إلا أنه لم يوفق(١١)، كما أنه نصح الشيخ حسين عبد الهادي، من مشايخ نابلس، بالانصياع للقائد المصري والدخول في طاعته(١٣)، إن ذلك الأمر يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن الأمير، رغم محالفته لمحمد علي وولائه له، كان حذراً في إظهار هذا الولاء والتحالف بالانضمام إليه قبل سقوط عكا بيديه<sup>(۱۱)</sup>.

ومهما يكن من أمر، فقد انصاع الأمير لأوامر محمد علي، إذ إنه ما أن تسلم رسالة التهديد الموجهة إليه والمرسوم الذي طلبه من ابراهيم باشا، حتى سلّم إدارة الإمارة إلى ابنه الأمير أمين، ثم سار ععلى رأس منة فارس، إلى عكا، حيث وضع نفسه، وجيشه، بتصرف القائد المصري، فاستقبل بالموسيقى وإطلاق الرصاص، وبعفاوة منقطعة النظير(٥٠)، ثم ما لبث الأمير أن تلقّى، من محمد علي، مرسوماً بتعيينه حاكماً على بر الشام على أن يحتفظ ابراهيم باشا بقيادة الجيوش فقط، ولكن الأمير اعتذر عن قبول هذا المنصب الرفيع. ويرى «جوريل Orelle» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت، في رسالة منه إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٧ شباط ١٩٨٢، ان ابراهيم باشا كان مخطئاً في اعتماده على الأمير بشير للحصول على ثقة أمل الجبل، فإن أهالي الجبل، وقد ضاقوا ذرعاً، منذ وقت طويل، بنير هذه العائلة، وسيكونون مسرورين جداً إذا هم غيّروا أسيادهم، بأمل أن يحظوا بأسياد أقل

ولم يكن للأمير بشير أي دور قتالي في حصار عكا، إلا أنه أسهم في المناورات الدبلوماسية التي جرت في أثناء الحصار بين ابراهيم باشا وعبدالله باشا والي عكا، فقد كتب محمد علي إلى ابنه ابراهيم يأمره بالإسراع في الاستيلاء على عكا ويذكره بأن «الحرب خدعة» وأنه يستحسن «أن يستدعي كتخدا عبدالله باشا إليه... ثم يتركه مع الأمير بشير ومصطفى آغا بربر لعلهما يقنعانه بزخرف الكلام،(١٠٠٠). وبالفعل، إنصاع ابراهيم باشا لأوامر أبيه، وطلب من كتخدا عبدالله باشا العضور إليه،

فحضر، وجرت المفاوضات معه حسيما ورد في رسالة ابراهيم لوالده بهذا الصدد، على الشكل التالي:

أرسل ابراهيم باشا ساعياً من قبله يدعو معتمد (كتخدا) عبدالله باشا للمفاوضة، وقد استوقف الساعي تحت السور ثلاث ساعات إلى أن خرج المعتمد مع بعض رجاله، وبعد وصوله استقبل في خيمة الأمير بشير، ثم دخل، بصحبته، إلى خيمة القائد، وبعد أن تمّ التعارف بين الطرفين اللذين تبادلا بعض عبارات الود والمجاملة، أعلن ابراهيم باشا لمفاوضه أن أيالة صيدا قد الحقت بمصر وطلب منه ابلاغ وأخيه الباشاء ذلك وأنه يقترح عليه إما أن يخرج من عكا ويذهب إلى مصر أو أن يلحق به للعمل معه وكأخه، وله أن يختار أحد الحلين حقناً لدماء المسلمين، فأجابه المعتمد أنه سوف ينقل كلامه إلى الباشا ولكن وليس في يدي من الأمر شيء، ولا يسمع كلامي، واستشهد بالأمير بشير

واستمرت المفاوضات شاقة بين الطرفين فتناولت الأمور السياسية والمسكرية وغير ذلك، حتى أن الفريقين تطرفا إلى المفاضلة بين قوتيهما، ومما قاله ابراهيم باشا لمعتمد عبدالله باشا: «إذا خدعتم أنفسكم بقولكم إن الفرنساويين لا يستطيعون الاستيلاء على قلعتنا، فالجواب على ذلك أن الفرنساويين لم يكن معهم في ذلك الحين إلا مدفع واحد، ولم يمكنهم من الوصول إلى القلعة من طريق البحر وذلك لخوفهم من الانكليز، الخ...، وانتهت المفاوضات على أن ينقل المعتمد إلى عبدالله باشا ما سمعه من ابراهيم باشا والأمير بشير، ثم استأذن المعتمد بالانصراف على أن يرسل جواب سيده الباشا بواسطة سر عسكر عكا المدعو «خورشيد»، الذي سيبلغه بدوره إلى الساعي المرسل من قبل القائد المصري، وبعد انتظار ساعتين تحت أسوار

المدينة، خرج السر عسكر ليقول للساعي إن جواب عبدالله باشا هو التالي: 
وسلّم على أخي الباشا وقل له نحن لا نصدق الكلام، فإذا كانت الدولة قد 
ألحقت لهم أيالة صيدا فليرسلوا لنا الأوامر لنراها، وعلى مقتضى ذلك نرسل 
لكم الجواب، ثانياً، إننا لم نحارب بعضنا بعد، والأمر لا ينتهي بحصار عكا 
أربعين أو خمسين يوماً، وبسقوط كم حجر منها، فلنحمل على بعضنا بالسيف 
والخنجر، ويمكن أن نتفاهم بعد حرب جيدة. يقال إنهم سيطلقون المدافع 
فمهما أطلقوا فسيطلق عليهم ثلاثة أمثاله، (١٨٠).

وهكذا فشلت المفاوضات بين الفريقين، واستمر حصار المصريين لعكا ستة أشهر وأسبوعاً قبل أن تسقط بأيديهم في منتصف ليل ۲۷ - ۲۸ أيار ۱۸۲۲(۱۰۰).

### ٧ - دور الأمير في الدفاع عن طرابلس (آذار ١٨٣٢) - ترتيبات الدفاع:

لم يكن محمد علي غافلاً عمّا يدور في بلاد الشام في أثناء محاصرة جيشه لعكا، فقد عيّت الدولة العثمانية والياً جديداً على طرابلس يدعى «عثمان باشا»، وكانت طرابلس بيد «مصطفى آغا بربر» أحد حلفاء محمد علي، وممه حامية للمدينة من الجند المصريين.

وما أن وصل الوالي الجديد إلى حلب حتى أخذ يعد جيشاً للانطلاق به نحو طرابلس، وكتب إلى الأمير بشير رسالة يستميله فيها لملّه يعود فينحاز إلى الدولة في صراعها مع عزيز مصر، وقد جاءت رسالته زاخرة بعبارات الود والتفخيم والمجاملة، فهو «صاحب العطوفة والسعادة والمروءة والرأفة» وهو «أخي حميد المزايا، سلطاني وأميري الكريم». ويؤكد الوالي الجديد، في رسالته للأمير، أنه لم يدخر وسعاً في إطرائه والثناء عليه «بالصدق والأمانة والدراية والفطانة، وبإخلاصه الشديد للدولة العليّة، وبأنه – أي الأمير – لا يريد قط «الانفصال عن الدولة بحال من الأحوال؛ وهو يعده أن يقوم بجميع ملتمساته «لدى الحكومة المثمانية»(۱۰۰).

واعتبر محمد علي تعيين والرجديد لطرابلس من قبل الدولة العثمانية تحدياً له غير مقبول، فكتب إلى ابنه ابراهيم يأمره بوجوب «طرد كل شخص يأتي إلى الأيالات التي وقعت بيده (۱۲۰)، وقد ألف ابراهيم باشا، على أثر ذلك، مجلساً استشارياً، برئاسته، ضم كلاً من الأمير بشير، والمعلم يوحنا بحري، وعثمان بك. وقد قرّر هذا المجلس بعد درس طويل للموقف المسكري في البلاد ما يلى:

أ - تشكيل فرقة عسكرية من المشاة والمدفعية والخيّالة، وإرسالها إلى مرج ابن عامر ببلاد نابلس، وإلى القدس للقضاء على كل ممارضة للحكم المصرى في هذه البلاد.

ب – تكليف الأمير خليل ابن الأمير بشير الذهاب إلى طرابلس على رأس ألف مقاتل من رجاله لمساعدة حاميها في رد عثمان باشا إذا حاول دخولها.

 ج - تعزيز حامية طرابلس، بالإضافة إلى ذلك، بخمسة بلوكات من المشاة، وتعزيز حامية بيروت بيلوكين.

د - إعداد جيش خاص بقيادة ابراهيم باشا نفسه لدعم حامية طرابلس
 إذا حاول الوالى الجديد دخولها عنوة.

هـ - إعداد جيش بقيادة الأمير أمين ابن الأمير بشير لاحتلال دمشق إذا أعلنت الدولة العثمانية الحرب على باشا مصر(٣٠٠).

و – تعيين حكام لكل من القدس ونابلس وبيروت وغيرها من المراكز المهمة، يحكمون هذه البلاد بالنبابة عن ابراهيم باشا. ز - تكليف الأمير بشير «إدارة مصلحة البلاد» باسم ابراهيم باشا، وختم جميع المعاملات والأوراق والأوامر بختم ابراهيم باشا نفسه، وذلك لمعرفته بأحوال بر الشام واطلاعه التام على أوضاع سكانه ودقائق شؤونهم(٣٠).

وتنفيذاً لهذه القرارات، استدعى الأمير بشير ابنه الأمير خليلاً إلى عكا وكلّفه تنفيذ المهمة المناطة به، فعاد الأمير خليل إلى الشويفات حيث أعدّ جيشاً من «النكديين والتلاحقة والملكيين والخوازنة والجيشيين» (<sup>17)</sup>, راوح عديده بين ألف وألف وخمسماية رجل، وسار به إلى طرابلس، وكان من قادة هذا الجيش، إلى جانب الأمير خليل، كل من الشيخ حمود النكدي والشيخ حسن تتحوق والشيخ يوسف الملكي، كل على رأس نفر من أقاربه (<sup>70</sup>), وكان قد سبق الأمير خليلاً إلى طرابلس، الألاي الثامن عشر المصري، فأصبح عديد حامية هذه المدينة، نحو ٦ الاف مقاتل (<sup>71)</sup>, بينهم ألف رجل، على الأقل، من رجال الأمير بشير.

انطلق عثمان باشا من حلب نحو طرابلس على رأس «بضعة الاف مقاتل غير نظامي»(١٧٠)، ولما وصل إلى اللاذقية أرسل «كاخيته» إلى عكار ليدعو أهلها للانضمام إليه، ثم انتقل من اللاذقية إلى طرابلس حيث عسكر بالقرب منها في بلدة «المنية»، وكتب إلى ضباط حامية طرابلس يدعوهم للتمرد على ابراهيم باشا و«الانقياد لأوامر الدولة الملية»(١٠٠)، كما كتب إلى مصطفى آغا بربر كتاباً يدعوه فيه دعوة مماثلة، وما لبث أن تقدم بجيشه حتى وصل إلى أبواب المدينة(١٠٠).

#### المعركة (٣١ آذار)،

- تحركت طلائم جيش عثمان باشا نحو أسوار المدينة، فخرج إليها «إدريس بك» قائد الألاي الثامن عشر، بأورطة من جنده، واشتبك معها بالقتال. - تظاهرت هذه الطلائع بالهزيمة وتراجعت، فلحق بها ادريس بك إلى السهل الواقع خارج المدينة شمالاً بشرق، وما أن توغلت الأورطة المصرية في مطاردة طلائع عثمان المتراجعة، حتى عادت هذه الأخيرة إلى الهجوم فجأة، فباغتت الأورطة المصرية المطاردة فهزمتها ومزفتها وقضت على قسم كبير من رجائها.

- عندما رأى عثمان باشا طلائعه ترتد على جند إدريس بك فتهزمهم ثم تتابع تقدمها نحو المدينة، اندفع بدوره، مع جنده، للحاق بطلائعه، وانقض على أسوار المدينة بهاجمها، ثم أخذ بيني له أتراساً على تل تجاه المدينة.

إلا أن الأمير خليلاً الشهابي لم يترك الفرصة لعثمان باشا كي يغترق أسوار المدينة أو يتمركز قبالتها، فخرج إليه برجاله وهاجم خيالته الذين كانوا منتشرين في السهل فهزمهم، ثم ارتد على الأرناؤوط المتمركزين على التل هاقتلعهم منه وهزمهم كذلك، وظل يطارد فلول المنهزمين حتى البداوي شمال المدينة، ثم عاد برجاله إليها. وقد قتل، في هذه الوقعة، من رجال عثمان باشا ثلاثون رجلاً، كما قتل شيخ صافيتا الذي كان مع عثمان باشا، أما رجال الأمير فقد قتل منهم خصة فقط(٢٠).

ولا بد من الإشارة إلى الرواية التي ذكرها «جوريل Jorelle» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت، في رسالتين منه إلى وزير الخارجية الفرنسية ببيروت، في رسالتين منه إلى وزير الخارجية الفرنسية، الكونت سيباستياني، بتاريخ أول نيسان ١٨٢٢ وبتاريخ ١٠ منه، فقد ذكر «جوريل» أنه حدثت، بتاريخ ٢٨ اذار، مناوشات بين طلائع جيش عثمان باشا، وهي مؤلفة من مايتي خيّال، وبين حامية طرابلس، فقد اقتربت هذه الطلائع من قلعة المدينة لاستكشاف مواقع الحامية، إلا أن الحامية أطلقت عليه بعض طلقات المدفية، ثم سارت إليها كتيبة من المشأة المصريين

انتشرت في حقول الزيتون تحت القلعة، وأطلقت عليها نيراناً كثيفة اضطرتها إلى الانسحاب بعد أن خسرت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى، ولم تستمر هذه المناوشات أكثر من ساعتين انسحبت بعدها طلائع جيش عثمان باشا، وعادت الكتيبة المصرية إلى مواقعها مع جريحين فقط. ويتابع «جوريل» روايته ذاكراً أنه، بتاريخ ٢٦ آذار، تقدم عثمان باشا نحو طرابلس بجيشه، وفي مقدمته خمس قطع من المدفعية التي ما أن أصبحت على بُعد عشرين المدفعية من المدينة حتى فتحت عليها نيرانها بغزارة، وقد سقطت قذائف تلك المدفعية على عدد من منازل المدينة فهدمتها، فتحرك نحو ألف وخمسماية جندي من المشاة المصريين بإمرة عقيد، ومعه الأمير خليل الشهابي على رأس أربعماية من رجاله، وخرجوا من المدينة لقتال المهاجمين، ودارت بين الشريقين معركة حامية استمرت ثلاث ساعات ونصفاً، وانتهت بانسحاب عثمان باشا بعد أن خلف وراءه عدداً كبيراً من القتلى، وعاد المشاة المصريون بعد أن خلس وا نحو مايتي رجل بين فتيل وجريح، أما الأمير خليل الفصريون بعد أن خسروا نحو مايتي رجل بين فتيل وجريح، أما الأمير خليل فقد خسر خمسة قتلى وثلاثين جريحاً (۱۳).

ولما علم ابراهيم باشا بأنباء القتال في طرابلس، سار إليها على رأس جيش من عشرة آلاف مقاتل (ألاي الغارديا وألاي الغيّالة السابع وستة مدافع) (٢٠٠١)، فوصل إلى البترون في مطلع نيسان (١٨٣١) وبات فيها تلك الليلة، وما أن علم عثمان باشا بتوجّه القائد المصري لقتاله حتى أسرع في الرحيل شمالاً، تاركاً في معسكره بالمنية «خيامه وجرحاه ومقداراً من الذخائر والجبخانة، ٢٠٠٠)، ودخل ابراهيم باشا طرابلس في ٥ نيسان، فكلّف الأمير عبدالله الشهابي الذهاب إلى المنية وضبط مخلّفات عثمان باشا في معسكره، بينما جدّ هو في اللحاق بعثمان باشا إلى حمص(٢٠٠).

### ٣ - دور الأمير في قمع الاضطرابات بالشوف (نيسان ١٨٣٢)،

إستطاع محمد باشا والي حلب أن يغري وجهاء الشوف وزعماءه بالخروج عن طاعة الأمير بشير وحليفه المصري، خصوصاً أنه - أي محمد باشا - أصدر مرسوماً بتعيين الشيخ نعمان ابن الشيخ بشير جنبلاط شيخاً على مشايخ الشوف، وعهد إليه إدارة حكومة «جبل الشوف وكسروان وما فيهما من الضياع والبلدان» بدلاً من الأمير بشير الذي ظهرت خيانته للدولة العلية «بموافقة الفئة الباغية المصرية، وجسارته على الحركات الردية»، وقد ورد في المرسوم نفسه أن هذا التعيين قد تم بالاتفاق بين محمد باشا والي حلب وعبدالله باشا والي عكا(٣٠٠).

ويظهر أن هذا المرسوم قد فعل فعله في الشوف، فأسرع كثير من وجهائه (وخصوصاً الدروز منهم الذين لم يكونوا يوافقون الأمير بشيراً على تحالفه مع محمد علي) يعلنون ولاءهم للدولة العلية، وذلك برسائل رفعوها إلى محمد باشا والي حلب، أو تبادلوها فيما بينهم، وقد أثبت يوحنا بحري، أمين سر ابراهيم باشا، هذه الرسائل في تقرير رفعه إلى مكتب محمد علي باشا بمصر، بتاريخ ١٢ ذي القعدة ١٣٤٧هـ (نيسان ١٨٣٢م)، وظهر منها، في هذا التقرير، ست رسائل.

- الأولى: من بيت العماد إلى الشيخ أبو قاسم حمود والشيخ محمد أبو ناصيف بو نكد، ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله: «بيت العماد هؤلاء مشايخ من الجبل الذين منهم الشيخ علي العماد الذي قتل مع الأمير بشير ومنهم حسن آغا العماد الذي كان بالمحروسة وتوفي، وبيت أبو نكد وأمثالهم». (ويظهر أن يوحنا بحري كان يقصد بالأمير بشير في تعليقه هذا، الشيخ بشير جنبلاط، الذي كان الشيخ علي العماد من حلفائه في حربه ضد الأمير بشير، وقتل في دمشق على يد واليها كما مرّ معنا).

- الثانية: من بيت العماد إلى مشايخ وأهالي المتن عموماً، ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله «المتن هي إحدى مقاطعات جبل الدروز وأكثر الموجودين بها طوايف معلومين من الدروز».
- الثائثة: من بيت العماد إلى مشايخ بيت الأعور وحلفائهم من بيت هلال.
- الرابعة: إلى مشايخ بيت بو نكد، (الشيخ حمود والشيخ ناصيف)، ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله: «هؤلاء تقرّر عنهم أول بأول هذا الجرنال، أنهم أقران بيت عماد، بل أقل منهم ما يقل، والشيخ ناصيف هو محضر هؤلاء التقارير،.
- الخامسة: إلى الشيخ سلمان بحمد، ويعلق يوحنا بحري على هذه الرسالة بقوله: «هذا هو رجل فلاح من بيت بحمد وهم فلاحين أيضاً إنما كبير عيلته».

ويضيف يوحنا بحري على ما ورد في تقريره أن «هؤلاء التحارير جمعهم من دون تاريخ وإنما بحيث أن تاريخ مرسوم والي حلب في ٢١ شوال سنة ١٢٤٧ فهم محررين بعده،

- السادسة: من أولاد جنبلاط (المتقدم ذكرهم) إلى مشايخ بيت هلال وغرضيتهم، ويعلق يوحنا بحري على الرسالة بقوله: «هولاي بيت هلال فلاحين من قرايا المتن متفرقين، وهم دروزه(٢٠٠٠).

وقد تبيّن من هذه الرسائل جميعها أن الدروز بوجه عام، لم يكونوا راضين عن التحالف الذي تمّ بين أميرهم - الأمير بشير - والمصريين، فأظهروا استعدادهم للتعاون مع الدولة ضد هذا التحالف، بل إنهم تجاوبوا مع دعوة محمد باشا والى حلب للتمرد على الأمير وحلفائه وتقديم الخضوع والطاعة للدولة العلية، والامتثال لأوامرها (\*\*\*)، فكان موقف الدروز هذا مدعاة للخلاف بينهم وبين النصارى في الشوف والجبل، وكان هؤلاء يؤازرون الأمير وحلفاءه، فوقعت حوادث بين الفشين في كل من دير القمر والمتن وزحلة (\*\*\*) وصلت أنباؤها إلى مسامع الأمير في عكا وابراهيم باشا في بعلبك (\*\*\*)، وكان ابراهيم باشا في بعلبك (\*\*\*)، وكان ابراهيم باشا قد غادر حمص إلى بعلبك بجيشه ليكون على مقربة من مركز تموين الجيش الذي أنشأه في زحلة وأقام على حراسته فرقة من رجال الأمير بشير بقيادة ابنه الأمير قاسم.

لقد كانت ردّة الفعل، سبب جوادث الشوف والحيل، عند الزعيمين المتحالفين، مختلفة نوعاً، فقد وحَّه الأمير بشير، إلى وجهاء الطائفتين في الشوف والجيل، انذاراً شديد اللهجة بوجوب الطاعة والخضوع والتزام الهدوء(١٠٠)، إلا أنه، كما يبدو، لم يكن يرغب في دخول الجيش المصرى إلى الشوف كيلا يؤدي ذلك الى خراب البلاد وارهاق العباد(١١)، أما ابراهيم باشا، فقد أصدر أمراً ترجم إلى كل من التركية والعربية، وجاء فيه «إن طائفة الدروز القاطنين بالجبل قد بلغنا عنهم انهم قاموا بحركات رديئة، وثاروا، و... انهم صاروا أعداء ألداء لنا...» لذا، يجب «التوجه بعساكرنا المنصورة إلى بيت الدين لقمع ثورة هؤلاء الخبثاء وقطع دابرهم "(١٤). وكان الأمير بشير قد غادر عكا، إثر هذه الأحداث، إلى بعلبك، للتداول مع ابراهيم باشا بشأنها، وكان ابراهيم باشا في زحلة، فأرسل في طلب الأمير إليه للتداول معه فيما بلغ مسامعه «من عصيان أهالي جبل الدروز... واعتدائهم على النصاري القاطنين في الحيل»(٤٢)، ولما حضر الأمير بشير وفاتحه ابراهيم باشا بهذا الأمر «شرع الأمير في الكلام مبيناً تكذيب هذه الحوادث، وقال: إن الخطة التي قرّر الجناب العالى إنفاذها في هذا الخصوص لا حاجة إلى ذلك، وإزالة هذه القائلة من

فكر دولته بتاتاًه(<sup>(1)</sup>)، إلا أن رسالة وردت من الأمير أمين إلى والده الأمير بشير أكّدت ما كان «بلغ مسامع الجناب العالي بشأن الدروز وانهم مصرّون على غيّهم وغرورهم»<sup>(۱)</sup>)، فما كان على الأمير إلا أن يطلع ابراهيم باشا على مضمون هذه الرسالة كي يتخذ القرار الملاثم بشأن هذه الأحداث.

وكان قرار ابراهيم باشا بهذا الصدد هو التوجّه بجيشه، وبرفقة الأمير بشير، إلى الشوف، لقمع الاضطرابات ووضع حد للتمرد فيه، ففرّ الجنبلاطيون والنكديون زعماء التمرد، كما فرّ معهم ثلاثماية من أتباعهم، إلى دمشق وحمص «لدى حضور السر عسكر والأمير بشير إلى بيت الدين، (١٤٠١)، بينما جاء باقي وجهاء البلاد إلى بيت الدين كي يقدموا الخضوع والولاء لابراهيم باشا وحليفه الأمير.

ولم يمكث ابراهيم باشا في الشوف طويلاً، بل عاد بجيشه إلى زحلة، إلا أنه أمر بنفي عدد من زعماء المعارضة في البلاد إلى معسكره بمكا، ومنهم: الأمير سعد الدين مراد والأمير بشير قايد بيه اللمعيين، والأمير أمين ارسلان والشيخ حسين تلحوق والشيخ يوسف عبد الملك(۱۱۰)، كما أمر بمداهمة منازل كل من الأمراء بشير الشهابي (الصغير) وسلمان سيد أحمد وحسن أسعد (الشهابيين) كي يقبض عليهم ويساقوا إلى بيروت فيحتجزوا فيها، وذلك لعلمه أنهم يتأمرون مع عساكر السلطان ضده(۱۱۸)، وأمر كذلك بهدم منازل النكديين والجنبلاطيين والعماديين في كل من دير القمر وكفرنبرخ والمختارة(۱۰)،

وهكذا استطاع ابراهيم باشا اخماد ثورة الدروز في الشوف ضدّه قبل أن تستعر، فعاد إلى بعلبك مطمئناً كي ينظّم قواته فيها، وكان قد تجمّع لديه منها: أربع ألايات مشاة، وألايا خيّالة، ومدفعية كاملة (ثلاث بطاريات)(٥٠٠).

### ٤ - دور الأمير في احتلال دمشق (حزيران ١٨٣٢).

استطاع الراهيم باشا أن ينهي الاضطرابات في حيل الدروز سرعة وبحزم بفضل بسالته(١٥)، فعاد إلى بعليك لينظم جيشه كما قدَّمنا، الا أن رسالة وصلته من والده بطلب منه فيها الاهتمام بقضية عكا واحتلالها قبل تدخل الدول الأجنبية في هذه المسألة، وذلك وفقاً لما أسرّ به الى محمد على «بعض المحبين من الأحانب»(٥٢)، فعاد ابر اهيم باشا الى عكا فوراً حيث أشر ف بنفسه على أعمال الحصار وأخذ يمدّ المدّة اللازمة لاحتلالها، ولم يكن قد بقي على أسوار المدينة، بعد ذهاب ابراهيم باشا إلى طرابلس، سوى عشرة آلاف مقاتل بقيادة اللواء ابراهيم يكن باشا، وحاول ابراهيم باشا أن يستأنف المفاوضات مع عبدالله باشا المحاصر في داخل عكا إلا أن هذا الأخير رفض ذلك، عندها أخذ يضيق الحصار على المدينة ويقصفها بمختلف أنواع المدافع ويدك أسوارها ومنازلها بقذائفه، ثم شنّ في صباح ٢٧ أيار (١٨٣٢) هجوماً عاماً على المدينة استطاع رجاله، بواسطته، أن يخترقوا أسوارها ويتسلقوها إلى الداخل، حيث دار بين الفريقين قتال عنيف لم يلبث أن انتهى باستسلام المدينة ليا ، ٢٧ – ٢٨ أيار (٥٠).

بعد سقوط عكا، لم يعد أمام ابراهيم باشا أي عائق يعيق تقدمه، أما خطة التقدم فقد حدّدها له والده في رسائله، إذ خيّره بين أن يتابع الزحف لاحتلال حمص وحماه وحلب، أو أن يبدأ بالاستيلاء على دمشق «لأنها مركز الحكومة»(10)، وجمع ابراهيم باشا مجلسه الاستشاري المؤلف من «الأمير بشير الشهابي وقواد الجيش»(00)، حيث قرّر بعدها أنه «لا بدّ من الاستيلاء على دمشق أولاً ومتابعة الزحف بعد ذلك نحو الشمال لمطاردة العدو»(10)، ثم عاد فجمع مجلساً استشارياً آخر برئاسته وبعضوية كل من الأمير بشير ومتسلمي

حاصبيا وراشيا، فوافق هذا المجلس على خطة ابراهيم باشا بالبدء بدمشق. وكتب ابراهيم باشا بالبدء بدمشق. وكتب ابراهيم إلى والده يخبره بقراره هذا، وباستعداده اللزحف على دمشقه (\*\*)، فتلقى، بسرعة، جواباً من والده، بالموافقة على خطته تلك «لأنها توصل الحكومة إلى صوب مقصودها وتنيلها مرامها» (\*\*)، كما تلقى، في اليوم التألي، «أمراً بالزحف على دمشق لتطهيرها» (\*\*).

ويتبين لنا، من الوثائق الموجودة بين أيدينا، أنه، لما كان عزيز مصر لميم امتماماً لرأي الأمير بشير في شؤون بلاد الشام، فقد كان يطلب من ابنه ابراهيم، باستمرار، أن يستشير الأمير في الشؤون العائدة لهذه البلاد، فهو يأمره، في رسالة منه بتاريخ ٨ محرم ١٣٤٨هـ (٧ حزيران ١٨٣٢) أن يعقد مجلساً استشارياً مؤلفاً من «الأمير بشير الشهابي ومير لواء يوحنا بحري، للتداول في التدابير المتوجب اتخاذها إزاء الموقف ببلاد الشام(١٠٠٠، ثم يرى، في رسالة أخرى منه لابراهيم، أنه لا بد من استشارة الأمير بشير «إذ لا يوجد أحد سواه يصلح للاستشارة (١٠٠٠)، كما أنه لا ينسى أن يهدي سلامه «إلى الأمير بشير وشيوخ البلاد وأمراء الألوية، ويحتم عليهم جميعاً «التضامن وبذل الجهد لإتمام هذه المسألة التي ستعود بالخير على الأمة المحمدية،(١٠٠).

#### المعركة (١٣ حزيران ١٨٣٢)،

التقدم نحو دمشق:

قسم ابراهيم باشا جيشه المتوجّه نحو دمشق، في التاسع من حزيران (١٨٣٢) إلى ٢ أقسام:

- الأول، بقيادته، ويتألف من ٩ آلاف جندى نظامي و٣ آلاف خيال بدوي،

وقد انتقل بهذا الجيش من عكا إلى الرامة فجسر بنات يعقوب فالقنيطرة فخان سعسع، فداريا بالقرب من دمشق.

الثاني، بقيادة الأمير بشير، ويتألف من «بضمة الاف» من رجال الأمير،
 وبصحبته ولده الأمير خليل والأميران أمين ومحمد الارسلانيان، وقد انتقل هذا
 الجيش من بيت الدين إلى وادى الحرير فوادى القرن فداريا.

- الثالث، الاحتياط، ويتألف من:
- احتياط أول أو قريب، بقيادة عباس باشا، وفيادته في بعلبك.
- احتياط ثان أو بعيد، بقيادة حسن بك المناستولي، وقيادته في طرابلس(۲۰).

القتال:

لم يكن الدمشقيون متحمسين لقتال ابراهيم باشا، لذلك لم ينفع تعريض علو باشا (أو علوش باشا) والي دمشق، لهم، على القتال. ورغم أن قسماً منهم قد استجاب لدعوة الوالي ولدعوة بعض أعيان المدينة مثل محمد جوربجي آغا<sup>(۱۱)</sup>، إلا أن الذين انصاعوا للوالي وللأعيان وخرجوا إلى داريا لقتال المهاجمين لم يكونوا يتعدون الثمانماية خيّال وبضعة آلاف من المشاقه<sup>(۱۱)</sup> وهكذا، فما أن سلط ابراهيم باشا عليهم وأورطة» من جيشه النظامي، وثلة من خيّالة البدو، حتى فرّوا هاربين لا يلوون على شيء وفي ظرف ساعة من الزمنه<sup>(۱۲)</sup>، واستسلمت المدينة في مساء اليوم نفسه (۱۲ حزيران) بعد أن فرّ منها واليها وقاضيها ومغتيها ومعظم وجهاثها.

وفي صباح اليوم التالي (١٤ حزيران) دخل ابراهيم باشا دمشق على رأس «ألاي الغارديا» (الحرس)، وفي طليعة موكبه: الأمير بشير ورجاله، فاستقبل بطلقات المدافع من قلعة دمشق تحية له، ثم عين أحمد بك ابن الكنج يوسف باشا (والي دمشق سابقاً) متسلماً من قبله على المدينة، واستقبل من بقي في المدينة من أعيانها فعفا عنهم، كما أمر بنفي عدد من أولاد الزعماء الدمشقيين «الذين نكثوا بوعودهم للسلطات المصرية»(١٧٠)، وأبعد عن دمشق «كل من خشي أمرهه(٨٠).

### ٥ - دور الأمير في احتلال حمص (٨ تموز ١٨٣٢):

التقدم نحو حمص:

أ - قوات ابراهيم باشا:

تقدم ابراهیم باشا بقواته نحو حمص علی ٣ محاور:

- المحور الأول: دمشق القطيفة النبك حسية حمص، وكانت القوات المتقدمة على هذا المحور بقيادة ابراهيم باشا نفسه، ويؤازره الأمير نشير برحاله.
- المحور الثاني: بطبك القصير حمص، وكانت القوات المتقدمة
   على هذا المحور بقيادة عباس باشا قائد الاحتياط الأول في بطبك.
- المحور الثالث: طرابلس حمص، وكانت القوات المتقدمة على هذا المحور بقيادة حسن المناستولى قائد الاحتياط الثاني في طرابلس.

ب - القوات العثمانية:

كانت معظم القوات العثمانية لا تزال معسكرة في انطاكية بقيادة السردار الأكرم قائد القوات العثمانية، بينما كانت قوات ابراهيم باشا تتقدم نحو حمص، إلا أن طلائع الجيش العثماني، بقيادة محمد باشا، كانت قد وصلت إلى حمص، ونزلت عند تل النبي مندو، بالقرب من نهر العاصى(١٦٠).

وقد قدّر مشاقة عديد قوات ابراهيم باشا، بما فيها قوات الأمير بشير، بعشرين ألف مقائل، إلا أنه قدّر عديد القوات العثمانية بأكثر من ذلك، إذ قدّر خيّالة الأتراك فقط بخمسة عشر ألفاً، أما مشاتهم فقد قال عنهم أنهم «أكثر عدداً» من «عسكر مصر النظامي» (٧٠). ولكن «غوين Gouin» قـدّر قـوّة المصريين بثلاثين ألف مقاتل، أما فوّة المثمانيين فقد فدّرها بخمسة وعشرين ألفاً، منها ١٠٤٧١ جندياً نظامياً فقط(١٠).

### الاستعداد للقتال:

#### أ - خطة الدفاء العثمانية:

وضع محمد باشا خطة للدفاع عن حمص، مكتفياً لذلك بطلائع الجيش التي كانت بقيادته، وبمعزل عن معظم الجيش الذي كان لا يزال بعيداً عن ساحة المعركة، في انطاكية. وقد وضع الخطة كما يلي:

- إختار السهل الواقع جنوب حمص والمسمّى بسهل «بابا عمرو» مكاناً لملاقاة العده.
  - قسم ساحة المعركة إلى ثلاثة خطوط دفاعية.
- خط الدفاع الأول: على جانبي طريق دمشق حمص المارة في السهل
   المذكور، بحيث كانت ميمنته على العاصي «والترعة المتفرعة منه» وميسرته
   على حدود الصحراء، وقد حشد في هذا الخط أربع ألايات مشاة.
- خط الدفاع الثاني: خلف الخط الأول، وقد حشد فيه ألابي مشأة وألاي خيالة.
- خط الدفاع الثالث: خلف الخط الثاني، بين العاصي غرباً وإحدى
   القرى المتهدّمة الواقعة على بعد ١٨٠٠ متر عن قلعة حمص، جنوباً بشرق، وقد
   حشد في هذا الخط قواته غير النظامية مع ألاى من الخيّالة النظاميّة.

- عزز محمد باشا كل أورطة من مشاته بمدفع، وكل ألاي خيالة بمدفعين، وركّز ٢١ مدفعاً في مراكز مختلفة، خلف خطوطه الثلاثة.

ب - خطة الهجوم المصريّة:

كانت قوات ابراهيم باشا قد وصلت، بكاملها، إلى القصير، جنوب حمص، في السابع من تموذ. وفي صباح الثامن منه، كان القائد المصري قد رئب قواته، باتجاه حمص، المشاة في القلب، والخيّالة في ميمنة المشاة وميسرتهم، وفقاً للترتيب التالي:

في القلب: - الرعيل الأول: ٣ ألايات مشأة (الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر).

- الرعيل الثاني: ألايا مشاة (الخامس والحادي عشر) وألاي الغارديا. في المهمنة: - 7 ألابات خيّالة، بقيادة عباس باشا.

في الميسرة: - ٢ ألايات خيّالة، بقيادة يكن أحمد باشا.

**في الاحتياط:** - الألاي الثامن مشاة وقوات غير نظامية من البدو.

رعيل النخائر والمؤن (٣ ألاف جمل): خلف رعائل القتال، بحراسة الأمير بشير وبقية الأمراء ورجالهم.

- المساندة النارية: ٢ بطاريات مدفعيّة خلف الرعيل الأول (٤٣ مدفعاً)، و٤ بطاريات مدفعيّة مع قذافين (Obusiers) خلف الرعيل الثاني.

 شكل انتشار القوى: بالأورط (الكتائب)، وفي كل ألاي: «شكل قوس مزدوج مفتوح غير كامل الانتشار».

- مركز القائد: في وسط الجيش، وعلى تل قطينة (TY).

#### أ - القتال:

كانت ميسرة القوات العثمانية مكشوفة بحيث يسهّل على القوات المصريّة ضربها أو الإلتفاف عليها، بينما لم يكن من السهل ضرب ميمنة تلك القوات المرتكزة على العاصي، لذا، وضع القائد المصري، لتنفيذ الهجوم، المناورة التالية:

- القيام بهجوم ثانوي أو تضليلي على ميمنة العدو.
  - القيام بهجوم رئيسي على قلب العدو.
  - القيام بحركة التفاف على ميسرة العدو.
- وقد نفّد ابراهيم باشا مناورته هذه على الشكل التالى:
- أمر ميسرته بشن هجوم صاعق على ميمنة العدو لإيهامه بأن الهجوم الرئيسي هو على هذا المحور؛ وبينما كان المدو منشقلاً بصد هذا الهجوم:
- أمر قلب جيشه بأن يحمل بعنف على قلب جيش العدو، وفي الوقت نفسه:
- إنطلق بنفسه، على رأس قوات من المشاة والخيّالة والدفعيّة، ليقوم بحركة التفاف بارعة على ميسرة العدو، فاقتحمت خيّالته مواقع ميسرة العدو في خطوط دفاعه الثلاثة، متجاوزة القرية المتهدّمة حيث ينتهي خط دفاعه الثالث والأخير، ثم شنّت هجوماً صاعقا على خيّالة الأثراك المتمركزين في ميسرة ذلك الخط، ففوجئوا ولم يتمكنوا من المقاومة فتقهقروا منهزمين، وانهارت ميسرة الجيش العثماني بعدهم وتقهقرت، فاحتل المصريون مواقع هذا الجيش شمال القرية المذكورة وحتى حدود مدينة حمص.
- بعدما انهارت ميسرة الأثراك أمام الهجوم المصري، لم يبق أمام قلب الجيش العثماني إلا أن يتراجع بدوره متقهقراً دون أن يسمح له القائد المصري بإعداد أي هجوم ردي ما، وقد حاول محمد باشا، قائد الجيش العثماني، أن

يقوم، بغيّالته، بهجوم ردي على ميمنة المصريين، إلا أن عباس باشا ردّ، بغيّالته، ذلك الهجوم، وأكره المهاجمين على التراجع، فانثنى قلب الجيش العثماني عندها وتقهقر تحت وطأة هجوم المصريين ونيرانهم، وما أن بدأ الليل يرخي سدوله على ساحة القتال، حتى كان محمد باشا، القائد العثماني، يغادر ساحة المعركة على ظهر جواده، إلى حمص، مولياً ظهره لقادته وجنده الذين سرعان ما حذوا حذوه واقتفوا أثره، وخلت ساحة القتال للجيش المنتصر الذي أكمل تقدمه نحو حمص، فدخلها، في صباح اليوم التالي (٩ تموز) وفي طليعة قواته: الأمير بشير، الذي أوكل إليه القائد المصري أمر المدينة المفتوحة، فاستقر الأمير في سراي المدينة، حيث أمر بدفن القتلى، وسوق الجرحى والأسرى إلى عكا (بحراسة من رجاله بقيادة الشيخ حسين تلحوق)، ثم ضبط مخلفات الوزراء والقادة المنهزمين(٧٠).

ويذكر أبو عز الدين، استناداً إلى «غوين Gouin"، أن العثمانيين خسروا في هذه الممركة نحو ألفي قتيل وألفين وخمسماية أسير، أما الجيش المصري فقد خسر ماية واثنين من القتلى وستين جريحاً (۱٬۰۰۰). إلا أن ابراهيم باشا نفسه، يذكر، في رسالة منه لأبيه بتاريخ ۱۰ صفر ۱۲۶۸هـ (۹ تموز ۱۸۳۲م)، أن خسائر العثمانيين في هذه المعركة كانت أكثر من ألف وخمسماية بين فتيل وجريح، وأكثر من ألفين وخمسماية أسير، هذا بالإضافة إلى استيلائه على «أطوابهم وخيامهم وجبخاناتهم وسائر ذخائرهم» (۱٬۰۰۰). ويحدد أبو عز الدين عدد المدافع التي غنمها ابراهيم باشا في هذه المعركة، بواحد وعشرين مدفعاً، وذلك استفاداً إلى «غوين Gouin» نفسه (۱٬۰۰۰).

وبعد المعركة، ظلّ الأمير بشير بحمص يدير شؤون الحكم فيها باسم ابراهيم باشا، بينما تابم القائد المصرى تقدمه في بلاد الشام، فدخل حماة



بلا قتال، ثم دخل حلب بلا قتال كذلك (١٥ تموز)، واحتل بعد ذلك بيلان (٢٩ تموز) فالإسكندرونة وباياس وانطاكية واللاذقية، وترجّه صوب حدود الأناشول فاحتل أورفة وعينتاب ومرعش وقيصرية وأدنة على الحدود الشمالية لبلاد الشام، حيث أقام فترة من الزمن يستعد للزحف على بلاد الأناضول(١٠٠٠). وكان على القائد المصري، بعد كل هذه الانتصارات، أن يؤمن مؤخرة جيشه الزاحف شمالاً، فأوكل إلى حلفائه حكم بلاد الشام، وكانت حصة الأمير بشير منها، بالإضافة إلى إمارة الشوف، إدارة كل من بيروت وصيدا وصور، فانتدب الأمير بشير الأمير ملحماً الشهابي لإدارة بيروت، والأمير بشير قاسم لإدارة صور(٢٠٠).

ومن المؤكّد أن الأمير بشيراً، ومن معه من الأمراء ورجالهم، لم يتجاوزوا حمص بعد ذلك، أما ابراهيم باشا فقد استأنف زحفه نحو الآستانة، فاحتل كوتاهية بلا فتال (٢٠ كانون الأول ١٨٣٢)، حيث أصبحت الآستانة، بعدها، تحت رحمته، مما أدى إلى تدخل أوروبي واسع فرض على ابراهيم باشا التوقف عن الزحف شمالاً، وعقد معاهدة صلح بين محمد علي والآستانة، فكان صلح كوتاهية (أواسط أيار ١٨٣٣) الذي أوقف الحرب بين محمد علي والسلطان المثماني، ولكن إلى أمد قصير (٩٠٠).

### ٦ - دور الأمير في إخماد الثورات ضد الحكم المصري لبلاد الشام،

لم يكد يمرّ عام واحد على صلح كوتاهية (أيار ١٨٣٣) حتى بدأت الاضطرابات والثورات تتفجّر في جميع أنحاء البلاد الشامية، وكان من أهم أسباب تفجيرها القرارات الصعبة والظالمة التي اتخذها محمد علي والمتعلقة بإدارة الحكم في هذه البلاد (احتكار الحرير - تحصيل الفردة والميرى -

السخرة – التجنيد – نزع السلاح)، مما أفسد على ابراهيم باشا خطته الحكيمة في إدارة البلاد وفي اجتذاب أهلها لجانب الحكم المصري الذي كان من المفترض أن ينسيهم مظالم الحكم العثماني وأهواله، وقد استغل الباب العالي تذمر الناس من ظلم قرارات محمد على وجورها، كما استغلتها الدول الأوروبية المتحالفة مع الباب العالي، فنشرت هذه الدول جواسيسها وعملاءها في صفوف هؤلاء الناس، على اختلاف طبقاتهم، تستغزهم للثورة على الحكم المصري، وتمدهم بالسلاح والمال(١٨٠). هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة التي مني بها الحكم المصري، وقد تراكمت كل هذه الأمور لكي تجعل الثورة على المصريين في بلاد الشام أمراً ميسوراً وشرعياً ومستحسناً في نظر الغالبية العظمى من أهل البلاد. ولا يهمنا، في هذا المجال، دراسة هذه الثورة (أو الثورات) بقدر ما تهمنا دراسة علاقة الأمير الشهابي بها ودوره في إخمادها.

لم تكد قرارات محمد علي تصل إلى مسامع أهالي بلاد الشام حتى بدأت إمارات الثورة تظهر في الأفق منذرة بشر مستطير، وزاد من غليان النفوس وتأجع الثورة فيها إصرار ابراهيم باشا على تتفيذ قرارات والده بحذافيرها، وكانت فلسطين المسرح الأول للاضطرابات في بلاد الشام بعد اعلان هذه القرارات والبدء بتنفيذها، وظهرت تلك الاضطرابات، أول ما ظهرت، بين القبائل الرحل في بادية الشام وحوران وشرق الأردن، ثم عند عرب الكرك والخليل، وسرعان ما تفشت الثورة وانتشرت، فانضم إليها زعماء جبال القدس ونابلس والخليل كأل طوقان وآل الجرار وآل أبي غوش وآل الماسم(٢٨). ولم تكن أسباب هذه الثورة عائدة للقرارات العزيزية فحسب، فقد كان لكل من الزعماء، بالإضافة إلى السبب المعلن، وهو رفض

القرارات، أسبابه الخاصة به، وكثيراً ما كانت حقداً شخصياً لفعلة أو لتصرف بدر من الحكم المصري تجاه هذا الزعيم أو ذاك. ومهما يكن من أمر، فقد عمت الثورة فلسطين كلها، وغرق ابراهيم باشا في دوامة من القلق اضطرته لأن يكتب إلى والده يستنجد به(^\rangle^\rangle^\rangle)، فأنجده محمد علي بنفسه مع فرّة من الجند (قدرت بخمسة عشر ألف مقاتل) وصلت إلى يافا بحراً من الاسكندرية في ٢٠ حزيران(^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangle^\rangl

ويظهر أن شكوك المصريين بدأت تحوم حول موقف الأمير بشير وابنه الأمير خليل من الثورة منذ نشوبها، وخصوصاً في صفد، حيث كان للأمير بشير، وابنيه الأمير خليل، أنصار وأصدقاء من أعيان تلك المنطقة ووجهائها، فقد كتب يوحنا بحرى (من أركان ابراهيم باشا) إلى (سامي بك) في القيادة العامة بمصر، يفيده أن «عرب الشام» الثائرين حاولوا الاتصال بأهالي حوران لحضّهم على الثورة وأن الأمير بشيراً سعى لإحباط هذه المحاولة، إلا أنه يذكر، في الرسالة نفسها، أن أعيان صفد «حرّروا عريضة إلى الأمير خليل الشهابي يحثونه فيها على الإشتراك معهم في أعمال الثورة، وأن الأمير بشيراً زجّ حاملها في السجن وردّ عليها بالتهديد والوعيد، (٨٠). وهذا ما حدا باللواء على بك لأن يكتب إلى محمد على باشا رسالة يرى فيها «أن المصلحة تقضى باطلاع الأمير بشير على أخبار الثورة كما يرويها السر عسكر كي يعيد وعيه ولا يعرض نفسه إلى البلاء في شيخوخته»(٨٦). وهذا ما دعا، كذلك، محمد على، لأن يطلب من الأمير بشير أن يحضر إليه فور وصوله إلى يافا «للتداول معه بشؤون فلسطين»(٨٧)، فكتب الأمير إليه كتاباً يعتذر له فيه عن عدم تمكنه من المثول أمامه بنفسه، ويبرّر ذلك بكونه قد تشاور مع «الميرلوا بحرى بك» بهذا الصدد، وقرّ الرأى أنه من الأفضل أن يتوجّه ابنه إلى يافا، وأن يبقى هو «محافظاً وملاحظاً» على البلاد، ولذا، يقول الأمير «قد وجهنا عبدكم ولدنا أمين صحبة جناب المحب رفيق دولتكم بحري بك... فإن كان سعادتكم تروا أن توجّه ولدنا كافياً ونبقى نعن متربصين بمكاننا لأجل ضبط الأطراف فالأمر أمر سعادتكم، وإن كان لم يزل مقتضياً حضور عبدكم للثم أذيالم فأمرونا بذلك لكي حالاً نبادر لذلك على جناح السرعة....(٨٨).

وما أن وصل محمد على إلى يافا، حتى مثل الأمير أمين بين يديه واضعاً نفسه ورجاله بتصرف عزيز مصر، فأمر محمد على الأمير أميناً «بتأديب الأشقياء في صفد»(٨٠). وبعد خلوة استمرت ساعتين بين الباشا والأمير ، غادر الأمير أمين يافا عائداً إلى بلاده ليبلغ والده أوامر عزيز مصر، فأعدّ الأمير بشير قوّة من رجاله قدّرت بخمسة آلاف مقاتل سار على رأسها (بتاريخ ١٦ تموز) إلى صيدا حيث تلقى أمراً بإرسال ابنه الأمير خليل، بألفين من رجاله (ألف منهم من كسروان) لقمع ثورة النصيرية بالشمال، أما الأمير بشير، فقد تابع تقدّمه، بجيشه، إلى «جسر القعقعية» حيث أرسل إلى زعماء صفد ووجهائها الثائرين يطلب منهم الخضوع والطاعة، فأرسلوا إليه أحد زعمائهم، الشيخ صالح الترشيحي (فاضي ترشيحا) الذي فاوض الأمير واتفق معه على عودة البلاد إلى الهدوء والسكينة، ثم أرسل الأمير فوَّة لاحتلال صفد فاحتلها وقبضت على عدد من الذين قادوا أعمال الشغب فيها، وعيّن محافظاً عليها، وفعل مثل ذلك في حميم قرى الشاغور والجبل وساحل عكا وطبريا، حتى الناصرة، وكتب إلى محمد على كتاباً ينبئه فيه «بانقطاع دابر الفساد» في البلاد(١٠)، وهكذا، فقد نجح الأمير في «إخماد نار الفتنة في أيالة صيدا» وظل بعد ذلك «يواصل أعمال التطهير» في تلك الأيالة «فيقبض على المحرّضين ويرسلهم إلى عكا»(١١). ب - دور الأمير في إخماد الثورة بطرابلس وعكار (تموز - أيلول ١٨٣٤):

اندلمت الثورة في طرابلس وعكار بعد اندلاعها في فلسطين مباشرة، حيث أخذ الأهالي يعتدون على الحامية المصرية في طرابلس ومن يحالفها من المسميحيين فيها، فانسحبت الحامية المصرية من المدينة إلى بلدة «الميناء» على الساحل وتحصنت فيها بانتظار التعزيزات، أما المسيحيون المناصرون للمصربين فقد هربوا إلى الجبال الواقعة شرق المدينة.

وكان محمد علي بيافا عندما وصلته أنباء الثورة في طرابلس وعكار، فأمر الأمير بشيراً أن يرسل ابنه الأمير خليلاً برجاله لكي يعزز الحامية المصرية في طرابلس ويخمد الثورة فيها، فقام الأمير خليل على رأس ألف من رجاله إلى تلك المدينة في منتصف تموز (٢٠١)، ولما وصل إليها، انضم، مع رجاله، إلى قائد الحامية المصرية «اللواء سليم بك»، وعملوا جميعاً على إخماد الثورة في المدينة، فقبضوا على سبعة وخمسين من زعماء الثورة وقادتها وزجوهم في السجن ومن هؤلاء: الحاج عبدالله ومصطفى ملك والحاج مصطفى الأدهمي ومحمد الزوق وخليل الثمين أمين الفتوى وغيرهم، ودخل أهالي طرابلس «في الطاعة» بعد ذلك (٢٠).

ومن طرابلس، سار اللواء سليم بك والأمير خليل إلى عكار، في ٢٣ ربيع الأول (أواخر تموز)، وما أن علم زعماء الثوار بقدوم هذه الحملة إلى ديارهم حتى فرّوا هاربين من وجهها، فألقى اللواء سليم بك القبض على «سعيد بك ومحمد بك وسعدين آغا وأخيه حسن آغا» وجمع أسلحتهم ثم ألقاهم في سجن القلمة بطرابلس(۱۱)، وقد أصيب الأمير خليل بعد ذلك بمرض منمه من متابعة المهمة فعاد هو ورجاله إلى بيت الدين في العاشر من أيلول(۱۷)، أما ابراهيم باشا فقد أمر بإعدام السجناء من زعماء الثورة في طرابلس وعكار، فأعدموا في ساحة الملاحة بطرابلس «إرهاباً»(۱۱).

وبذكر، في هذا المجال، أن محاولات عثمانية حرت لإغراء الأمير بتخليه عن ابراهيم باشا وانحيازه للعثمانيين، فقد كتب اليه أحد رجال الدولة العثمانية «أحمد الحواري باشي» رسالة ببلغه فيها محبة «محمد رشيد باشا» الصدر الأعظم له، وعطفه عليه، ويدعوه للانضمام إلى العثمانيين في فتالهم ضد المصريين، ثم يقول: «فإن كان الصبر والاجتناب حصل عنكم من خصوص بعض المواد السابق لا تخاف ولا تأسف من كل جهة، أنا باذن الله متكفل لكم كما شئتم»(١٧)، ولكن الأمير ألقى القبض على حامل الرسالة وأرسله إلى سجن عكا، ثم كتب إلى «يوحنا بحرى»، أمين سر ابراهيم باشا، بهذا الشأن، مرفقاً رسالته بالرسالة الواردة إليه من أحمد الحواري المذكور (أو أحمد الهواري) طالباً منه إيصالها إلى ابراهيم باشا، ومشيراً إلى أن هذه الرسالة هي من الصدر الأعظم بالذات، وانها كتبت باسم الهواري خشية من وقوعها بيد المصريين، كما أشار الأمير، في رسالته، إلى المعلومات التي أسرُّها إليه حامل الرسالة عن وجود محمد رشيد باشا، في ملاطية، مع «عساكر وافرة»(٩٨).

ج - دور الأمير في إخماد الثورة ببلاد النصيرية (آب - كانون الأول ١٨٣٤):

كان اللواء سليم بك قد تابع مهمته في إخماد الثورة فانتقل بجيشه من
عكار إلى صافيتا والحصن، وألقى القبض على متسلم عكار مصطفى بك
الأسعد وعلى متسلمي الحصن وصافيتا الشيخ دندش والشيخ خضر وأرسلهم
جميماً إلى قلعة طرابلس، ولم يكد ينتهي شهر ربيع الأول ١٢٥٠هـ (الأسبوع
الأول من آب ١٨٦٤م) حتى كانت الثورة قد أخمدت في كل من «طرابلس وعكار
وصافيتا، وذهب شيوخ صافيتا إلى طرابلس «للدخول في الطاعة ولتقبيل مواطئ

ولكن سرعان ما انتقلت الثورة إلي اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس من بلاد النصيرية، وأخذ الثوار يهاجمون المسكر المصري والممتلكات الحكومية والمسيحيين المتماطفين مع الحكم المصري، كما نهبوا منازل الضباط وحاصروا متسلم اللاذقية في داره ((())، ولم يكن اللواء سليم بك، بما لديه من قوات، قادراً على الوقوف في وجه هذه الثورة، فاستنجد بابراهيم باشا الذي أنجده بسليم باشا، قائد القوات المصرية في شمال سوريا، فأوفد سليم باشا، لهذه الفائر من حماة وثلاثماية من فرسانه الهناديين من جسر الشفور ((()).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أمر ابراهيم باشا الأمير بشيراً أن يوجّه فوة من رجاله، بقيادة أحد أولاده، لتعزيز قوات اللواء سليم بك في تلك النواحي، فأرسل الأمير بشير، ابنه الأمير خليلاً، بتاريخ ٢٠ تشرين الأول (١٨٣٤)، على فأرسل قوّة من عشرة آلاف مقاتل، وقيل ثلاثة الاف فقط(٢٠٠٠)، وانضم إليه، من الشهابيين، الأمراء أفندي وجهجاه وسعد الدين وأحمد، ومعهم رجال من وادي التيم، وقد انطلقت هذه القوّة، بقيادة الأمير خليل، إلى منطقة الثوار «للتعاون مع اللواء سليم بك» فوصلت إلى اللاذقية في ٢٧ جمادى الآخرة ١٨٣٠ه (أوائل تشرين الثاني ١٨٣٤م)، ثم انتقلت منها إلى بلاد النصيرية في ٦ رجب (٨ تشرين الثاني) حيث عسكرت هذه القوة في منطقة البهلولية، ففر النصيرية من وجه عسكر الأمير تاركين «مواشيهم وغلالهم وأمتعتهم»، فأحرق لهم الأمير خمس عشرة قرية «وقطع أرزاقهم» (١٠٠٠).

أما اللواء سليم بك، فكان قد دخل بجيشه بانياس وقلعة المرقب، فأعدم عبدالله آغا محافظ القلعة بناء لأوامر من ابراهيم باشا(١٠٠٠)، كما أعدم بعض الثاثرين مثل أحمد قارقور والأمير اصلان وطه كتخدا عبدالله آغا، ثم تابع تقدمه نحو اللاذقية «ليقتص من عصاة المقاطعات... ومن تأمر معهم من سكان اللاذقية،(١٠٠).

وأرسل الأمير خليل، بعد وصوله إلى البهلولية، فرقة من رجاله تقدر بنحو ألف مقاتل بقيادة الأمير جهجاه (أحد أمراء حاصبيا) فأحرفت من قرى النصيرية ما يقدر بنحو ثلاثين قرية، وفرّ النصيريون تاركين قراهم طعمة لنيران المهاجمين، وفي اليوم التالي، قام الأمير خليل، بنفسه، ومعه الأمير أمير راشيا) وبعض الخيالة المصريين، وبعض خيالة عرب الهنادي، واشتبك مع الثوار في قرية ممنبايا،، فانهزم الثوار بعد أن قتل منهم خمسة رجال، كما قتل ائتان من رجال الأمير وثلاثة من الخيالة المصريين، وأحرق الأمير بعد ذلك نحو خمسين قرية من قراهم (١٠٠٠).

وقام الأمير، واللواء سليم بك، بعد ذلك بأيام، من البهاولية، إلى مقاطعة صهيون، حيث خيّما بعسكرهما في قرية «الحفة»، ثم تقدما بجندهما، في صباح اليوم التالي، نحو قلعة «صهيون» حيث كان يعتصم الثوار، وخيّما شمالها، ولكن أهل مقاطعة بيت الشلف المجاورة للقلعة لم يطيقوا أن يقع شمالها، ولكن أهل مقاطعة بيت الشلف المجاورة للقلعة لم يطيقوا أن يقع لنجدتهم بنحو ألفي مقاتل، إلا أن الأمير خليلاً بادر بإرسال فرقة من جنده لتقالم، ودار بين الفريقين قتال انتهى بهزيمة الثوار بعد أن خسروا أربعة عشر رجلاً وسقط اثنان من رجال الأمير، ثم هاجم الأمير القلعة حيث يعتصم الثوار فاستولى على ثلاثة أبراج تقع بالقرب منها، فأبقى فيها ماية مقاتل، وعاد إلى معسكره، بينما أخذ الماية المتمركزون في الأبراج يشدّدون العصار على الثوار المعتصمين في القلعة، ولم يعض زمن يسير – عند منتصف تلك الليلة – حتى طلب الثوار الأمان فأعطوه، فقروا تاركين القلعة لرجال الأمير(١٠٠٠).

وصار اللواء سليم بك، والأمير خليل، ينتقلان، بعد ذلك، بجندهما، في بلاد النصيرية، من نصر إلى نصر، فجاءهما أهل مقاطعة ديروس مستسلمين، ثم انتقلا بعدها إلى مقاطعات بيت الشلف والمزرعة وبيت عمار والجهنا فأحرقا قراها، وجاء أهل هذه المقاطعات يدخلون في طاعة القادة المنتصرين، وحاول ثوار من عكار وصافيتا وقرى السرامطة والقراحلة وبيت ياشور والحمام أن يقطعوا الطريق على نجدة تقدر بخمسماية خيًال من زحلة وبسكنتا، أرسلها الأمير بشير لابنه خليل، فربطوا لها عند القنطرة أو جسر السن، بين المرقب وجبلة، وكادت تلك النجدة أن تنهزم بعد أن قتل من رجالها لولا أن أنجدها الأمير خليل بنحو ثلاثماية خيًال بقيادة الأميرين أحمد وسعد للاين الشهابيين، فقر الثوار إلى جبل الحمام منهزمين، بعد أن قتل منهم الدين الشهابيين، فقر الثوار إلى جبل الحمام منهزمين، بعد أن قتل منهم ثمانية رجال، وأحرق عسكر الأمير قراهم ونهبها(١٠٠٨).

وفي هذه الأثناء، ورد أمر من ابراهيم باشا بعودة الأمير خليل ورجاله إلى بلادهم، فعاد أولاً الأميران أحمد وسعد الدين الشهابيان(١٠٠١)، ثم غادر الأمير خليل بلاد النصيرية في ٢٠ شعبان ١٢٥٠هـ (٢٢ كانون الأول ١٨٣٤م) فوصل إلى بيت الدين في أول العام ١٨٣٥(١٠٠٠). كما عاد ألاي الخيّالة الثالث عشر إلى طرابلس بعد أن انتهت مهمته في تلك البلاد(١٠٠٠).

### د - دور الأمير في إخماد ثورة الدروز بحوران ووادي التيم (١٨٣٨):

ثار دروز حوران على ابراهيم باشا بسبب فرضه التجنيد الإلزامي على رجالهم، ومن ثم قراره بتجريدهم من السلاح، وساندهم دروز وادي التيم في ثورتهم، وجرد ابراهيم باشا، لقمع ثورة الدروز هذه، حملات عديدة إلى حوران، ثم الى وادى التيم، ودارت بينه وبين الثوار معارك عديدة وعنيفة في «اللجاة» وفي حاصبيا وعين فتيا وشبعا وسواها، ولم تكن هذه المعارك سهلة على جيوش ابراهيم باشا التي هزمت مرات عديدة أمام الثوار، ويوضح «محمد شريف باشا»، في رسالة منه إلى ابراهيم باشا(١١٢)، أسباب هذه الهزائم في حوران، بأنها ترجع «إلى أن عساكر الألايات - أي ألايات الجيش المصري -كانت تحارب وهي تسير مجتمعة، في منطقة صخرية، ولم يمكنها الاختباء وراء الصخور القائمة هناك، سنما كل ٢ أو ٥ من الأشقباء قد كمنوا خلف تلك الصخور وراحوا يطلقون النار على العساكر ويصيبونهم، ولذا، فإن نيران المساكر كانت قلما تصيب الأشقياء مهما أكثروا من إطلاق النار، الأمر الذي أثار في الأشقياء روح الجرأة وأوقع الرعب في قلوب العساكر». كما يقترح، في الرسالة نفسها، الاستعانة بالأمير بشير لقمع هذه الثورة، فهو يرى أن يتم، بمعرفة الأمير بشير، «انتخاب نحو ٧ أو ٨ آلاف رجل من نصاري جبل الدروز، وأن يسلح هؤلاء الرجال بالبنادق الموجودة بعكا، وإذا ما تمّ ذلك، زحفت هذه القوّة بقيادة الأمير خليل، وبعلِّق على ذلك بقوله: «واني لأظن أن تنفيذ هذه الخطة سيكون سبباً في إنهاء أمر هؤلاء الأشقياء»(١١٢). ويظهر أن إبر أهيم باشا لم يوافق محمد شريف باشا على خطته بإرسال رجال الأمير بشير إلى حوران للإسهام في قمم ثورة الدروز، فقد ردّ على اقتراح محمد شريف باشا بأن هذا التدبير «خطر من ناحيتين: أولاً، لأنه لا يتَّفق مع كرامة الحكومة المصرية وشهرتها، وثانياً، لأن نجاح النصاري غير مضمون، فإن فشلوا في مهمته هل يقال للدروز: الأمان يا دروز؟«(١١٤)، حتى أن ابراهيم باشا رفض إرسال «ألاي الغارديا الثالث» لمحاربة الدروز في اللجاة بحوران، وذلك لأن «نصفه من الدروز»(۱۱۵).

الا أن ابر اهيم باشا لم يمنع في أن يسهم الأمير بشير ، برجاله، في مقاتلة الثوار الدروز بوادي التيم، فقد هبّ هؤلاء يساندون اخوانهم بحوران فعمدوا إلى سلب خيّالين من «خيّالة المصلحة» خيلهم وسلاحهم، وكان هذان الخيّالان بقومان بمهمة التفتيش عن «انفار فرارية من المسكرية» في قريتي «عنقيتا – أو عين قنيا – وشويا، بمقاطعة حاصبيا(١١١)، عندما أقدم نحو خمسين مسلحاً من دروز «ميمس والخلوات» على اطلاق النار باتجاه «عين عطا وعين حرشا» قاصدين فتل «محمد رفيق ابراهيم آغا» المسؤول الحكومي فيهما(١١٧)، كما استولى الثوار الدروز المقدر عددهم بنحو ٤٠٠ خيّال وألف راجل عند سعسم، على قافلة مؤلفة من «عشرين حمل حيخانة» عائدة للحيش المصري(١١٨)، ثم ان فريقاً من الثوار الدروز يقدُر ينجو ١٢٠ ثائراً، غادر اللحاة يجوران إلى اقليم البلان، لكي يعبث بأمن هذا الاقليم ويقطع الطرق فيه على كل نجدة يمكن أن يرسلها المصريون إلى قواتهم بحوران، مما اضطر أبر أهيم بأشأ إلى الاستمانة بالأمير بشير لطرد هؤلاء الثوار من الاقليم وفرض الهدوء والأمن فيه، فكلُّف الأمير بشير حفيده الأمير مجيد قاسم تنفيذ هذه المهمة، وقد قام الأمير مجيد على رأس قوة من رجاله إلى اقليم البلان، حيث «أمن دروز القرى» الكائنة في هذا الاقليم وعهد إلى أهاليه «أمر المحافظة على الطرق»(١١١)، إلا أن الثوار القادمين من اللجاة تصدوا للأمير ورجاله في «بيت جن» واشتبكوا معه في قتال عنيف استمر حتى المساء، حيث «تفرق الطرفان دون أن يتغلب احدهما على الآخر»، وأما الثوار فقد عادوا إلى اللجاة(١٢٠). وقد انتدب ابراهيم باشا، على أثر ذلك «ألاى المشاة السادس، والسكبان الذين تقدموا من أدنة، لتأديب الثوار في جهات حاصبيا وراشيا»(١٢١)، كما انه كتب إلى مصطفى باشا، قائد ألاى الفارديا الثالث، القادم من كريت إلى بيروت، يأمره بالاتصال بالأمير مجيد حفيد الأمير بشير «وبالتعريج على حاصبيا وراشيا، في طريقه إلى دمشق، لتأديب الثوار فيهما،(١٣٠).

وكتب ابراهيم باشا الى الأمير بشير بطلب منه تجنيد «أربعة آلاف مقاتل من نصاري لينان» وتسليمهم «أسلحة مؤيدة لهم ولذريتهم» ثم توجيههم الى حاصبيا، بقيادة ابنه الأمير خليل «لقتال الدروز»(١٢٢)، فجمع الأمير نحو ألفي مقاتل، في وقت كان دروز الشوف وحيل لينان بنضمون إلى ثوار راشيا وحاصبيا وحوران علانية، دون أن يتعرض الأمير لهم(١٢١)، ومع ذلك فقد أسهم الأمير، علانية كذلك، في القتال ضد الدروز إلى جانب حلفائه المصريين، ففي رسالة من اللواء أحمد بك قائد «مدرعي الفارديا» صادرة عن «مجدل شمس»(١٢٥)، يروى هذا القائد خبر ملاحقته للثائر الدرزى شبلي العريان وجماعته (وكان العربان قد هرب من «محدل شمس» ومعه مايتا ثائر وخمسة عشر حملاً محملاً بالذخائر)، ويذكر أنه سوف يستخلف الأمير بشيراً على البلدة، ويعهد إليه بجمع الأسلحة منها<sup>(١٢٦)</sup>، كما أن محمود بك، محافظ بيروت، يذكر، في رسالة منه الى حسين باشا(١٢٧)، أن الأمير بشيراً أرسل اليه نسخة عن «البشرى بانتصار السر عسكر على الدروز في موقعة يره ده حوالي الساعة السابعة من يوم الأربعاء في ١٢ ربيع الآخر»(١٢٨).

وقد جرت، بعد ذلك، في وادي بكا، معركة بين الثوار الدروز وابراهيم باشا، انتهت بهزيمة الدروز ولجوثهم إلى أرض «جنعم»، وهي أرض مرتقعة تقع على مقربة من بلدة «شبعا» بين جبل الشيخ وجبل الوسطاني الذي يفصل أرض جنعم وشبعا عن حاصبيا. وكان ابراهيم باشا قد وصل بمسكره إلى راشيا فوجد الدروز قد تخلوا عنها ونزحوا نحو «جنعم»، وكان بينهم شبلي العريان وجماعته، فقرّر ابراهيم باشا محاصرتهم في ذلك السهل ثم مهاجمتهم، فحشد لذلك جيشة في

سهل «عيحا»، وأرسل إلى جنده المحتشدين في بانياس ببلغهم خطته، وكانوا من العساكر النابلسية وعلى رأسهم متولي أيالة صيدا، وكان رسوله إلى هؤلاء الجند «الشيخ جرجس الدبس»(١٦٠) الذي نفّذ المهمة الموكلة إليه بإبلاغه القوات المتمركزة في بانياس بخطة الباشا، إلا أنه أضاف على ذلك أن أفضى بهذه الخطة إلى العريان ورفاقه الثوار الذين استعدوا لصد الهجوم المرتقب عليهم.

وكانت خطة ابراهيم باشا أن يهاجم الدروز في جنعم من ثلاث جهات:

- من الجنوب، بواسطة الجنود النابلسيين المتمركزين في بانياس.
- ومن الشمال، بواسطة جيشه المتمركز في سهل «عيحا» بالقرب من راشيا.
- ومن الغرب، بواسطة قوات الأمير خليل الشهابي المتمركزة في حاصبيا.
- أما من الشرق، فكان جبل الشيخ يشكل سداً منيعاً لا يمكن لأي جيش أن يجتازه.
- وأمر ابراهيم باشا هذه القوات بأن تزحف جميعها، في ساعات محدّدة لها، نحو دجنعم»، وعين لكل منها: محور الهجوم، وساعة الانطلاق.
- وانطلقت القوات النابلسية في هجومها إلا أنها منيت بالفشل بسبب
   المقاومة الضارية التي لقيتها من الثوار الدروز.
- وانطلقت القوات الشهابية من حاصبيا باتجاه جنعم، وكانت طلائعها
   بقيادة الأمير مسعود ابن الأمير خليل، ويظهر أن الأمير خليلاً أسرع في تثفيذ
   الخطة، حيث تحرك من مواقعه قبل الموعد المحدّد بساعتين (وكان مقرّراً أن
   يصل إلى أرض جنعم مم جيش ابراهيم باشا الزاحف من الشمال، في وقت

واحد، حيث يطبقان على العدو عند الظهيرة (١٢٠١)، ففاجأت قوات الدروز طلائعه تلك عند بلدة «شويا» في ذيل جبل الوسطاني، فهزمتها، وانهزم في أشرها الأمير خليل بقواته، وكان الدروز قد حاصروا الأميرين المذكورين ورجالهما في مكان صخري وعر وبدأوا بإطلاق النار عليهم «فانكسروا ناكصين على أعقابهم مذعورين» وقتل «الشيخ فضل الخازن وسبعة عشر رجلاً» وغنم الدروز أمتمتهم(١٣٠١).

في هذه الأثناء، وبينما كان الدروز منشغلين بقتائهم ضد الأمير خليل ورجاله، وصل ابراهيم باشا بجيشه إلى مكان المعركة، ففاجأ الدروز الذين لم يتمكنوا من الصمود أمام قوات القائد المصري، فتقهقروا منهزمين، واحتل ابراهيم باشا بلدة شبعا ثم أرض جنعم، بينما فرّ العريان وماية من رجاله إلى حوران، إلا أنه عاد، بعد ذلك، لكي يستسلم على يد الشيخ جرجس الدبس الذي ضمن له سلامته عند ابراهيم باشا، وقد صفح عنه القائد المصري وأدخله في خدمته «وعينه رئيساً على خمسماية خيّال غير نظامي، (١٣٣)، وقد جرت هذه المعمركة في ١٠ تموز ١٨٢٨.

بعد هذه المعركة، بدأ ثوار وادي التيم يستسلمون لابراهيم باشا، بعضهم إثر بعض، وكان القائد المصري قد عمد إلى قطع المياه عن ثوار حوران المعتصمين باللجاة (۱۲۰۰۰)، ثم أرسل الشيخ جرجس إلى أولئك الثوار يغريهم بالاستسلام بعد أن أصبحوا «بحالة يرثى لها من العطش والجوع والبرده (۱۲۰۱۰)، وكان الأمير بشير قد كتب إلى زعماء الدروز بحوران يدعوهم للخضوع والطاعة لقاء عفو عام يصدره القائد المصري عنهم، ورأى هؤلاء الزعماء أن لا فائدة من استمرار الثورة، فجاء أربعون من مشايخهم، مع ألف رجل، وسبعماية بندقية من سلاحهم، وألفى بندقية كانوا قد غنموها من الجيش المصرى،

وقدّموا الخضوع والطاعة، مع الأسلحة، إلى ابراهيم باشا الذي عفا عنهم «فعادوا إلى قراهم آمنين،(١٣٠).

ولم ينتهِ شهر آب من العام نفسه (١٨٢٨) حتى كانت الثورة الدرزية في حوران ووادي التيم قد انتهت بعد مضي نحو تسعة أشهر على اندلاعها، دون أن يتمكن ابراهيم باشا بالفعل، من إطفاء نار الحقد المتأججة عند هؤلاء الثارين، الأمر الذي أعاد إشعال الثورة من جديد بعد مرور أقل من عامين على انتهائها.

والأمر الذي لا جدال فيه، بعد تبيان دور الأمير بشير في إخماد ثورة الدروز هذه، هو أن وقوف هذا الأمير، ومعه نصارى الشوف والجبل، إلى جانب المصريين في هذه الحرب، كانت من أهم الأسباب التي قادت البلاد، بعد عامين فقط على خروج ابراهيم باشا من بلاد الشام، إلى حرب طائفية مدمّرة نتج عنها تقسيم كل من إمارة الشوف وجبل لبنان إلى قائمقاميتين، واحدة نصرانية وأخرى درزية.

هـ- دور الأميـر بشـير في قمع حركات التمـرد في عكار وبعلبك وحوران وعجلون وبلاد بشارة (١٨٣٩):

لم تستقر الأمور لابراهيم باشا هي بلاد الشام بعد أن أنهى ثورة الدروز في حوران ووادي التيم، فقد استمرت الانتفاضات وحركات التمرد ضد الحكم المصدي تنتقل من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، وكان على ابراهيم باشا أن يظل في تحرك مستمر لمطاردة المتمردين وملاحقتهم والقضاء عليهم، حتى لكأنه يمكن القول إن عام ١٨٢٩ كان عام الانتفاضات وحركات التمرد المحلية التي أدّت، في مطلع العام ١٨٤٠، إلى التحرك الثوري الكبير ضد الحكم المصري في هذه البلاد، وكان لا بد لابراهيم باشا أن يستعين، لقمع هذه الانتفاضات والحركات، بحليفه الأمير الشهابي الكبير.

ويتبين من الوثائق التي بين أيدينا أن هذه الحركات قد بدأت في جهات طرابلس وعكار في شهر حزيران عام ١٨٢٩، حيث أخذ «بعض اللصوص الأشقياء» يعبثون في تلك الجهات فساداً، فأرسل «السر عسكر» أمراً إلى «اللواء عثمان بك» في «كلس» بأن يذهب على رأس فوّة من الجند لضربهم، ويذكر السر عسكر في هذا الأمر العسكري أنه كتب إلى الأمير بشير «بأن يميّن في معية أحد حفدته نحو ألف نفر من أتباعه ويسوقهم على هؤلاء الأشقياء لتأديبهم» (١١١١)، ثم يردف هذا الأمر بأمر آخر، وفي اليوم ذاته، إلى يوسف بك شريف، مدير طرابلس واللاذقية، يبلغه فيه علمه بتعدي «الثوار الأشقياء»، من «بني حمادي» على متسلم عكار وقتله، ويعلمه أنه أمر الأمير بشيراً أن يرسل على هؤلاء «نحو ستماية أو ألف عيسوي في قيادة أحد حفدته»، ثم يأمره بأن يتعقب هؤلاء «العيسويون» أونتك «الأشقياء الثواره ويؤدبوهم (١١٠٠).

أما الأمر الذي وجهه السر عسكر ابراهيم باشا إلى الأمير بشير بهذا الصدد فقد جاء فيه «وردت إلينا ورقة من يوسف بك مدير طرابلس وبها يذكر أن جماعة أشقياء دخلوا بيت متسلم المكار وقتلوه، وقد تحقق لنا من ورقة متسلم الحصن بأن الأشقياء المرقومة هم من المتاولة وبيت حماده... فيقتضي كذلك تبذلوا الهمة في جمع ستماية أو ألف عيسوية وتعطوم إلى أحد أحفادكم وترسلوهم على الأشقياء المذكورة وتعطوهم تربيتهم»(١٣٠٠). ويظهر أن الأمير تقاعس في تنفيذ أمر ابراهيم باشا مما أثار غضبه وأسفه، واعتبر أن تأخر الأمير عن ضرب «المتاولة» الذين قتلوا متسلم عكار ونهبوا بيته «واستولوا على النقود الموجودة في خزينة عكاره يعود إلى «حرصه وطمعه»(١١٠)، إلا أنــه

سرعان ما تلقى خطاباً من الأمير يفيده فيه أنه «أرسل حفيده على رأس العيسويين» لمساعدته في «مسألة المتاولة» فاطمأن، وقدر أن هذه المسألة سوف تتقي «عما قريب»(۱۱۰).

وبالفعل، فقد تلقى ابراهيم باشا، من الأمير، بتاريخ ١٨ ربيع الآخر ١٢٥٥هـ (أوائل تموز ١٨٢٩م) رسالة أخرى يفيده فيها أن «بيت حمادة» و«بيت نون» من «طايفة الشيعة» لم يدخلوا بالطاعة بعد، وأنه أرسل حفيده الأمير مجيداً لمحاربتهم (۱۱۱)، ولم يطل الأمر بالأمير مجيد حتى أنهى «موضوع المتاولة» بعكار وقضى على المتمردين منهم، وقد تم ذلك في خلال شهر تموز نفسه (۱۱۱).

وما أن انتهى ابراهيم باشا من تمرد ال حمادة وآل نون بمكار حتى تمرد عليه الأمير جواد الحرفوش بالبقاع، فأصدر أمراً سر عسكرياً بوجوب تعقب الأمير الحرفوشي والقاء القبض عليه، وكأنف محمد شريف باشا مدير مديرية (أيالة) دمشق تنظيم حملة لهذه الغابة، بقيادة كل من اسماعيل عاصم بك ومحمد بك خفتان أغاسي والرئيسين رحمون أغا وقره بيرقدار أغا، على أن يكون عديد الجند في هذه الحملة بين ٣ و٤ آلاف رجل، يضاف إليهم، عند الحاجة، ألف رجل من رجال الأمير بشير، بقيادة خليل أحد أبناء الأمير (١٤٠٠)، ولكن الحاجة لم تقض باشتراك الأمير بشير بهذه الحملة إذ إنه، ما أن علم الأمير جواد الحرفوش بتنظيم هذه الحملة لتمقبه، حتى فرّ من البقاع والتجأ إلى الأمير بشير الذي ألقى القبض عليه وسلّمه إلى والي دمشق(١١٠٠) الذي نفّذ

وما لبثت الاضطرابات أن عادت إلى حوران، فاعتصم «المصاة من عرب اللجاة، من جديد بمعاقلهم، وأخذوا يتحرشون بالجند في «قرياطة وكوم الرمان، بينما كان هؤلاء ينشئون الأبراج على مياه تينك المحلتين، فوقع القتال بين الفريقين و «قتل من الجند بعض أنفار وجرح البعض الآخر»(١٤١). وتوسّع نطاق القتال في اللجاة بعد أن بدأ عربها يعتدون على الطريق وينهبون المارة، ولكن، بينما سلك عرب اللجاة وفلاحو حوران «طريق التمرد والفساد بسبب الشروع في بناء الأبراج»، فإن الدروز «لا يشاهد منهم سوى الولاء والخضوع»(١٤١). وقد كتب ابراهيم باشا، إثر ذلك، إلى محمد شريف باشا، يخبره بأنه أوعز إلى يوحنا بك (بحري) لكي يكتب بدوره إلى الأمير بشير أيضاً - أي محمد شريف باشا - إلى الأمير، بالموضوع نفسه، ويقدّر ابراهيم أيضاً - أي محمد شريف باشا - إلى الأمير، بالموضوع نفسه، ويقدّر ابراهيم باشا، بعد ذلك أنه «إذا أتى أربعة آلاف رجل من حملة البنادق من الأمير بشير وألف وخمسماية منهم من نابلس وستماية من مدينة راشيا، فإنه، أي محمد شريف باشا، سوف يتمكن بهذا العدد الضخم من الجند، بالإضافة إلى جيشه شريف باشا، سوف يتمكن بهذا العدد الضخم من الجند، بالإضافة إلى جيشه شريف باشا، سوف يتمكن بهذا العدد الضخم من الجند، بالإضافة إلى جيشه الكثيف، من تمزيق المتمردين وتشتيتهم (١٩١٨).

وقد أردف السر عسكر رسالته هذه بأمر سر عسكري وجّهه إلى يوخنا بحري بك يأمره فيه بوجوب «الاتصال بالأمير بشير الشهابي لإيفاد رجاله إلى حوران بقيادة ابنه الأمير خليل»(١١٠)، ولكن يظهر أنه، بعد هزيمة الثوار في اللجاة، واستثناف الأعمال لإكمال إنشاء الأبراج فيها، لم يعد هنالك من حاجة لاستدعاء رجال الأمير، فكتب يوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا يشرح له الموقف ويبشره «بتقهقر المعتدين ورجوعهم إلى الوراء خائبين خاسرين»، وأنه يلاحظ «أن هذه المسألة ستنتهي»، ولذلك، فهو قد كفّ عن طلب النجدة المشار إليها من الأمير بشير (١٠٠).

وفي العام نفسه (١٨٣٩)، اندلعت الاضطرابات في عجلون بفلسطين، فعصى أهالى عجلون على الحكم المصرى بسبب فداحة الضرائب التي فرضت عليهم ((())، وكان على رأسهم كل من الشيخين «بركات وصلاح» اللذين استسلما، بعد أشهر فقط، لمحمد أغا الشوربجي متسلم عجلون على يد نائبه «خفتان بك»، فانتهى العصيان باستسلامهما((()).

وثار، في الوقت نفسه، زعيم من زعماء بلاد بشارة، هو الشيخ حسين شبيب ابن الشيخ فارس الناصيف، فشغلت ثورته السلطات المصرية الحاكمة، خصوصاً أنه استطاع أن يحمع حوله نحو ماية وخمسة وثلاثين رجلاً (١٥٢)، وقبل ستماية، مسلحين بالبنادق والخناجر والطبنجات(١٥١)، واعتصم هو ورجاله في منطقة صخرية وعرة يصعب على الجند النظاميين، وخصوصاً الخيّالة منهم، الوصول إليها، فأخذت «مصالح بلاد بشارة» تتعطل بسبيهم، مما حدا بمحمد شريف باشا حكمدار الشام لأن يأمر مدير ايالة صيدا الشيخ محمود عبد الهادي، يوجوب الاستعانة بالأمير محيد (حفيد الأمير بشير) ورجاله للقضاء على هؤلاء «الأشقياء»، وذلك لأنهم «خبيرون بتلك الديار». وقد قام الأمير مجيد على رأس «خمسماية جندى» إلى بلاد بشارة، للقضاء على «مفاسد ذلك الشقى»(١٥٥)، وذلك بناء لأمر سر عسكرى صادر بتاريخ ٣ رمضان ١٢٥٥هـ (تشرين الثاني ١٨٣٩م)(١٥٦)، وأمر محمد شريف باشا مدير الايالة بأن يكتب الى الأمير بشير لكي «برسل مانتي فارس» لهذا الغرض(١٥٧)، كما كتب هو نفسه، إلى الأمير بشير لكي «يلزم مشايخ المتاولة بإقليم شومر» بتدمير العصاة، و«أن ساعدهم عند الحاحة»(١٥٨).

وما أن وصل الأمير مجيد برجاله إلى النبطية حتى أخذ يتنبع آثار الشيخ حسين شبيب ورجاله، في تلك المنطقة، ولما وصل إلى قرية «ميمس» علم من أهاليها أن الشيخ المذكور، ومعه نحو مايتي رجل، موجودون بقرية «يارون»، فجدً السير في أثرهم، وما أن علم هؤلاء بمطاردة الأمير لهم حتى فرّوا إلى الجبال واعتصموا بها، وطاردهم الأمير ورجاله في الجبال وقاتلوهم حتى هزموهم وشنتوا شملهم «ولم يبق سوى الشقي ومعه خمسة أنفار أوقاهم ظلام الليل»(۱۰۰۱).

واعترف الشيخ حسين شبيب بهزيمته فرفع، بتاريخ ٩ رمضان (تشرين الثاني)، عريضة إلى «الأعتاب السنية الخديوية» يعرض فيها الغضوع والطاعة والعودة إلى الولاء للحكام ضمن شروط أهمها: «يكون الأمان على جميع ما حصل منا من دم ومال وغيره، والأمان لنا وإلى كل من يغتص بنا على الدم والمال والسلاح... وإعطاء الثلاث مقاطعات عهدتنا والمعاش الذي كان بيدنا اسروم الشيخ فارس الناصيف، ورفع المتسلمين والمعاش الذي كان بيد المرحوم فوق معاشنا، لكي «يقيم بحالنا وحال أتباعنا»، ويتعهد الشيخ حسين لقاء ذلك «بدفع الأموال والغلال بحيث أن لا يدخل إلى البلاد أحد غيري، لتمهد بكل ضغط يحصل في الطرقات، وغيره مما هو ضد رضى هذه الدولة السعيدة... وأما المطاليب من مال وأغلال فأنا متعهد بنجازها ودفعها المعهد...)

ولكن الحكومة المصرية رفضت طلب الشيخ حسين شبيب الذي ظل فاراً من وجهها، هو وأخوه محمد علي شبيب، ففرا إلى اللجاة بحوران، وظلا متخفيين هناك إلى أن تمكن محمد شريف باشا من القبض على الشيخ حسين وأحد أعوانه ويدعى «موسى قليط»، بسبب وشاية من أحد عملائه، فأعدم الشيخ حسين شنقاً، أما أخوه محمد علي فقد ظل متخفياً حتى انتهاء الحكم المصرى لبلاد الشام، وعاش بعد ذلك نحو أربعين عاماً (۱۱۱). و - دور الأمير بشير في مقاومة الثورة العامة على الحكم المصري في بلاد الشام (١٨٤٠):

في شهر ربيع الأول من عام ١٣٥٦ه (أيار ١٨٤٠م) اندلعت الثورة في جبل الدروز (إمارة الشوف) ضد الحكم المصري (ومعه حكم الأمير بشير)، وقد اشترك الدروز والنصارى معاً في هذه الثورة، وكان السبب المباشر لها هو قرار الحكومة المصرية بجمع السلاح من أهالي الجبل، أما المحرضان عليها فهما «بطرس كرامة والأمير خليل الشهابي»، اللذان اتهما بأنهما «رأس الفساد»، كما اتهم المسيحيون بأنهم «أصل الحركة»(١٢٠).

ويظهر أن الثورة كانت منظمة سلفاً، فقد أنشأ الثوار مخافر لهم على طريق صيدا - بيروت، وأقاموا في هذه المخافر كُتّاباً وبعض الجند، ورفعوا عليها أعلاماً حمراء، وأخذوا «يقومون بأعمال الشقاوة بين صيدا وبيروت»(١٧٢٠)، لذا، فقد أثارت مظاهر هذه الثورة وأخبارها الحكام المصريين وحليفهم الشهابي الذي كتب إلى مدير أيالة دمشق محمد شريف باشا يستطلع رأيه في التدابير التي يجب اتخاذها إزاء هذه الثورة (١٤١٤).

وبدأت الثورة تتسع وتنتشر، فاتصل الثوار في إمارة الشوف بدروز موران (۱۰٬۱۰۰)، وأعلنوا امتثالهم لأوامر السلطان، كما أعلنوا أهداف ثورتهم حوران (۱۰٬۱۰۰)، وبدأوا يوزعون جندهم لقتال وهي «رفع المظالم وردع كل ظالم»(۱۰۰۱)، وبدأوا يوزعون جندهم لقتال المصريين ما بين صيدا وبيروت(۱۰٬۱۰۰)، كما أن أهالي دير القمر «قد أظهروا الاختلال عن الإطاعة ومرادهم ينهضون لمساعدة العصاة عند حصول المحاربة،(۱۰۸).

وكان قرار الأمير الشهابي، منذ بدء هذه الثورة، أن يستمر في تحالفه مع ابراهيم باشا، رغم أن أغلبية شعبه في الإمارة كان مشاركاً في هذه الثورة، أو محرضاً عليها ومسانداً لها، فقد أوضح في رسالته إلى محمد شريف باشا (بتاريخ ٢٩ ربيع الثاني ١٩٥٦هـ = آخر حزيران ١٨٤٠م) أنه صمّم «بحوله تعالى» على أن يقاتل أهالي دير القمر «وينهض في ظهورهم» إذا ما حاولوا معاونة «العصاة» ومناصرتهم، وأشار إلى أنه بقي في دير القمر لهذا الغرض(١١٠٠). ثم نقل الأمير، في رسالته هذه، إلى محمد شريف باشا، أنباء تشير إلى أن «العصاة» قد أمسكوا مخارج صيدا لكي يمنعوا خروج الجند منها، واقترح عليه، مقابل ذلك، أن يقيم مخفراً دائماً من الجند على جسر صيدا، كي يمنع على هؤلاء العصاة من التعرض للجند الداخلين إلى المدينة أو الخارجين منها(١٠٠٠)، وهذا يبين، ولا شك، إلى أي مدى بلفت جدية الالتزام عند الأمير الشهابي في تحالفه مع العكم المصري لبلاد الشام.

ومع ذلك، فقد وقف الأمير من قضية جمع السلاح من نصارى الجبل ودروزه، موقف الناصح والمرشد بالنسبة إلى الحكم المصري، فقد كتب إلى المهيم باشا يمرض عليه واقع الحال في الجبل وهو أن الأهالي، من مختلف الطوائف، يرفضون إعادة السلاح، وربما كانوا مستمدين للثورة إذا جمع السلاح منهم قسراً، ويشير إلى أن أهالي دير القمر، خصوصاً، قد أظهروا التمرد والمصيان عندما طلب إليهم إعادة السلاح الذي كانوا قد استلموه من الحكم المصري وأيام حركة الدروزه، بل وأقدموا على ضرب والمأموره الذي كان قد جمع السلاح من إحدى قرى الجبل، ثم استمادوا السلاح منه ووزّعوه من جديد على الأهالي، ثم يحذّر الأمير القائد المصري من منبة جمع السلاح من أهالي الجبل القمر قد كتبوا إلى المشايخ في بعض المجارات، كراشيا وحاصبيا والشحار والمناصف وجزين، يحرّضونهم على الثورة، فثار أهالي دير القمر والشحار والمناصف وجزين، يحرّضونهم على الثورة، فثار أهالي دير القمر والشحار والمناصف، وأما باقي المقاطمات، لم

يزل ما أظهروا العصيان، ولكنهم لا يمكن أن يعطوا البواريد، ومثلهم مثل النار تحت الرماد»(١٧٢)، ولكن الحكم المصرى كان قد اتخذ قراره ولم بعد هنالك مجال للعودة عنه، خصوصاً أن المصريين قد أوضعوا للأهالي أن السلاح المطلوب منهم هو فقط السلاح الذي سبق للسلطات المصرية أن وزّعته عليهم إبان ثورة الدروز في حوران ووادي التيم، أي «سلاح الجهادية فقط، وليس كافة السلاح»(١٧٢)، ولكن نصاري الجبل رأوا في جمع السلاح منهم مقدمة لأن «يؤخذ منهم عسكر أيضاً»(١٧٤)، فقرروا عدم تسليم السلاح مهما كلّفهم ذلك من تضحيات، وقد أظهر الدروز في دير القمر تحالفاً مع اخوانهم النصاري في هذا الشأن، فهبّ الجميع «عيسوية ودروزاً»(١٧٥)، ومنعوا مأموري الحكومة من جمع السلاح من القرى، وانتزعوا منهم ما جمعوا من سلاح وأعادوه إلى أصحابه(١٧١)، مما حدا بابراهيم باشا لأن يكتب إلى الأمير بشير معاتباً اداه لعدم إطلاعه على «حقيقة الحال في الجبل»، ويذكر أنه لو فعل الأمير ذلك «لما أقدم السر عسكر على لمّ السلاح»، ولكنه لم يعد من الجائز التراجع عن القرار المتَّخذ بهذا الشأن، وعلى الأمير أن يطمئن «وجهاء الطائفة» العيسوية بأن السلطة «لا تنوى جمع الجنود منهم»، وأن مصلحتهم تقضى «بتقديم السلاح والاخلاد إلى السكينة»(١٧٧)، ثم أرسل أوامر سر عسكرية إلى قادته ونوابه في البلاد يأمرهم فيها بأن يقدموا النصح والعظة إلى الثوار، وأن ينذروهم بسوء العاقبة إن هم استمروا في ثورتهم، وذلك لأنه يريد أن يخمد فتنة النصارى دون أن يمسهم سبوء(١٧٨)، كما كتب إلى الأمير بشير يأمره بالاتصال برهيان الجبل وأمرائه وتقديم النصح إليهم كي يكفوا عن الثورة، مبيناً لهم ضعف مقدرتهم العسكرية (أربعة آلاف بندقية فقط) مقابل القوة التي يتمتع بها جيشه (١٧٨)، ولكن الثورة استمرت بل وازدادت اتساعاً وانتشاراً، فأصدر ابراهيم باشا أوامره إلى أحد قادته، عثمان باشا، بالزحف إلى الجبل، عن طريق بعلبك - زحلة، بخمسة ألايات من الجند، لإخماد تلك الثورة (١٤٠٠).

ولم يتوان الأمير بشير عن أن يستعمل كل امكاناته وكل ما يملك من وسائل ومناورات لكي يوقف الثورة، فكتب إلى حلفائه وأنصاره في مختلف أنحاء الجبل يطلب منهم التدخل الجدّي لتطمين الأهالي تارة وترغيبهم ثم ترهيبهم تارة أخرى، وكذلك «استعمال الوسايل الموجبة التفريق بينهم وعدم اجتماع كلمتهم» (١٨١١) وقد تمكن، بالفمل، من إقتاع أهالي دير القمر بالمودة إلى الغضوع وأقديم الإطاعة، (١٨١١)، وكذلك فعل أهالي دفون ورمحالا والمختارة وغريفة، وأقاليم جزين والشحار والمناصف، (١٨١٠)، أما أهالي حاصبيا وراشيا «دوو ونصارى»، وكذلك أهالي البقاع الغربي، ظم يوافقوا الثوار على تحركهم، وظلوا «هاجمين من دون حركة، (١٨١١)، وقد ضمن الأمير للقرى والأقاليم التي كانت متمرّدة وعادت إلى الطاعة، لقاء ذلك، عدم «طلب أنفار للنظام المسكري» وعدم «زيادة المطاليب العايدة للميري، وبإيقاء البواريد، مع الأهالي (١٨٠٠).

ولم يرق للسلطنة وحلفائها من الدول الأوروبية أن تنتهي الثورة على الحكم المصري في بلاد الشام، فعادت تحرك أهالي هذه البلاد وتمدّهم بالسلاح والمال، واكتشف ابراهيم باشا هذه الحقيقة(١٨٠١)، فعمد إلى التحرك بدوره في سبيل إجهاض محاولات خصومه وقرّر إبقاء السلاح بيد الأهالي ورفض إدخال الجيش المصري إلى الجبل(١٨٠١)، ولكن عملاء الدول الأوروبية استمروا في تحريض الناس على الثورة، وكان لا يزال عدد من هؤلاء الثوار معتصماً في حرش بيروت، فقدّم العملاء الأوروبيون لهم الزاد والرصاص(١٨٠١)، واستمر الأمير في سعيه «لإصلاح ذات الحال» بين الحكم المصري وهؤلاء الثارين(١٨٠١).

إلا أن وسائل التهدئة لم تنفع مع الثائرين الذين ما لبثت سلطتهم أن امتحت إلى أماكن مختلفة من البلاد، فامتحت الثورة من ساحل بيروت (١٠٠٠) إلى المتن (١٠٠٠)، ثم ثار «أبو سمرة غانم» مع مايتين من رجاله في «جوبية»، وأخذ فناصل كل من سردينيا والنمسا وانكلترا يساعدون الثوار علائية ويحرضون الناس على المصيان، ويعدونهم بشحنات من السلاح (١٠٠٠)، فاستطاع هؤلاء التناصل أن يؤلبوا نصارى المتن وكسروان والشويفات وساحل بيروت ووزعوا عليهم نحو ألف بندقية (١٠٠٠)، بينما سمى الأمير جاهداً لكي يحتفظ بالدروز إلى جانبه وجانب حلفائه المصريين، فتعهد له مشايخهم من آل تلحوق وعبد الملك «بالطاعة والخضوع»، حتى أن هؤلاء المشايخ التمسوا من الأمير أن يكون «بالطاعة والخضوع»، حتى أن هؤلاء المشايخ التمسوا من الأمير أن يكون أولاهم «مع المساكر المنصورة» في جيش ابراهيم باشا(١٠٠٠).

ولم ينتصف شهر حزيران ( ۱۸٤٠) حتى كان الثوار قد انتشروا في المتن والبقاع الغربي وبلاد حاصبيا وراشيا وزحلة والمعلقة وبلاد بعلبك، وذلك لأجل واضطرام نار الفساد بتلك الأطراف، (۱۸۰۰)، وانضم إليهم أمير من آل أبي اللمع من «كبراء المتن» هو «الأمير علي قايد بك»، كما كان أحد المملاء الأوروبيين يعدهم «بالبارود والرصاص، (۱۸۰۰)، ورغم ذلك، فقد بقي أهل حاصبيا وراشيا ورخلة، دروزاً ونصاري، على طاعتهم للحكم المصري (۱۸۰۰)، ولكن رسائل التحريض على الثورة لم تتوقف، فقد كتب الشيخ فرنسيس الخازن إلى «أهالي العرقوب والمتن والشعار وكافة البلاد بوجه العموم، قائلاً إن «البلاد جميعها قايمة من طرابلس إلى ناقورة عكاء، كما كتب إلى أهالي زحلة يحضهم على الثورة «لأن الذخيرة عندهم في بعلبك، (۱۸۰۸)، وكتب «مراد المقل» من بكنيا إلى «شحادة الخوري صعب» يعلمه ان الثوار في ساحل بيروت قد أصبحوا نحو ۲ «شعره أن زعماء من «بيت بالمم وبيت مراد وبيت الخازن» قد انضموا إلى

الثورة ، وأن قنصل الانكليز قد أرسل إلى الثوار «ألف دستة رصاص وبارود»، وان «الفرج قريب»(\*\*\*)، وكتب أهالي جبل لبنان «دروز ونصارى» إلى «المشايخ الحمادية وباقي طوايف بيت حمادة» يحرضونهم على الثورة ضد الحكم المصرى والخضوع إلى أوامر الدولة العثمانية «الرؤوفة»(\*\*\*).

وأدى اتساع الثورة وانتشارها، ونشاط الثوار وتحركهم، إلى ظهور الارتباك في نهج الحكم المصري، فبينما يكتب محمد علي إلى ابنه ابراهيم ينبئه انه أمر سليمان باشا بأن «يستأصل شأفة المصرين» من الدروز، على المصيان «ويجرّدهم من الأسلحة»، إذا به يرى، في الكتاب نفسه «أن الهجوم على من أمّله الأمير بشير وجرّدة (أي تجريده) من سلاحه لا يثقق وحكمة الإدارة»، فيكتب إلى الأمير قائلاً: «إحتراماً لشخصك، لا يجب أن يُهجم على الذين منحتهم الأمان ولا يُطلب إليهم تسليم أسلحتهم، وإنما يُضرب المصاة الذين في بيروت وتُدرَع أسلحتهم حرباً وقهراً، وهذا هو مطلوبي»(١٠٠٠)، وهذا ما مسيعيي الجبل(٢٠٠٠).

ولكن ما أن كادت الثورة تشرف على الانتهاء، وكاد الثوار يدخلون من جديد في طاعة الدولة (٢٠٠٦)، حتى امتدت الأصابع المثمانية والأجنبية لتحرك الثورة من جديد، فقد ثبت لسليمان باشا، ناثب القائد المصري في بلاد الشام، أن للأجانب علاقة بالثورة في هذه البلاد، وأن الأستانة أرسلت أحد مدربي الجيش إلى بيروت بقصد التحريض على الثورة (٢٠٠١)، وأن رجـلاً فرنسياً يدعى «الفيكونت اونفروا Vicomte Onffroy عا، قد ،اتخذ مقراً له في جهات الزوق، واتصل بالثوار موزّعاً عليهم كميات من البارود والرصاص والدراهم وأوسمة صليبية،، وأن وكيل القاصد البابوي المقيم في الزوق يعاون الثوار باستمرار، وأن الأوروبيين لا يزالون «يخرجون كل يوم من بيروت ويختلطون بالعصاة ثم يعودون إلى بيروت»(٢٠٠). ويقترح محافظ بيروت «محمود نامي بك»، الذي أرسل هذه المعلومات إلى سليمان باشا، على القائد المصرى، أن يتفضل «بإصدار أمر إلى قناصل الدول بمنع خروج رعاياهم من بيروت واختلاطهم بالعصاة»(٢٠٦)، وبناء على ذلك، فقد كتاب محمد على باشا الى سليمان باشا، يأمره بأن ينتقل من صيدا إلى بيروت، ويتبه على فناصل تلك الدول بوجوب «ضبط رعاباهم»(٢٠٧). والذي بلفت النظر هو أن الأجانب من الجنسية الفرنسية كانوا من أكثر العملاء تحركاً ونشاطاً في التحريض على الثورة، رغم أن فرنسا كانت الحليف العلني لمحمد على، فقد كان هؤلاء العملاء يجمعون المسلحين في كسروان ويضعون على رأس كل منهم شارة الصليب، ويوزّعون عليهم الرواتب والسلاح والذخيرة، ويسيرون في مقدمتهم ومعهم العلم الفرنسي(٢٠٨)، كما كانوا يجوبون قرى المتن وكسروان يحرضون الناس على الثورة ويعدونهم بقدوم «مراكب فرنساوية مشحونة جيخانة وسلاح لأجل امدادهم»(٢٠١)، ولكن لا يستبعد أن يكون معظم هؤلاء الأحانب الفرنسيين عملاء للدولة العثمانية، فالكونت «اونفروا» مثلاً، هو ضابط فرنسي سابق، إلا أنه التحق بالآستانة بعد تركه الخدمة في الجيش الفرنسي، ثم انتقل منها إلى مدرسة عينطورة ليتعلم اللغة العربية فيها، ولا يشك محافظ بيروت، محمود نامي بك، أن يكون هذا الكونت موفداً «من ذلك الجانب» أي الجانب العثماني (٢١٠)، ولكن الذي يثير الشك في موقف فرنسا هو أن خليل المدور، ترجمان القنصل الفرنسي، كان على اتصال مستمر بالثوار «بمدهم بمادة الكنسول»، وإن عدداً من الرعايا الفرنسيين كانوا في صفوفهم(۲۱۱). وفي تحليل دقيق لأسباب الثورة ودوافعها، كتب المعلم بطرس كرامة رسالة إلى يوحنا بحري بتاريخ ١٢ ربيع الأخر ١٨٤٦هـ (حزيران ١٨٤٠)، يذكر له فيها أن الذين اكتفوا بالمطالبة بعدم نزع السلاح وعدم زيادة الضريبة وعدم التجنيد، قد اطمأنوا وتوقفوا عن الثورة وعادوا إلى طاعة الدولة، وهم أهالي دير القمر «ومن تابعهم»، وأما دأهل المتن» ومعهم «أهالي كسروان» فلم تتفع معهم وسائل التطمين والتهدئة «ولم يزدادوا إلا فجوراً»(١٣٠٠). ويعزو بطرس كرامة تعنت هؤلاء الثوار إلى التدخل الأجنبي في صفوفهم، فقد «تداخل معهم الفرنج وجعلوا يشددوهم ويعلموهم كيف يتطلبوا، ومدوهم بقليل من ذخيرة وبارود ورصاص، ووعدوهم انه قريباً يرد لهم ذخاير وجبخانة وسلاح من طرف المرنج، وهذا شيء صار ظاهراً غير مخفي»(١٣٠٦)، كما يعزو ذلك إلى اغراء الدوز للنصارى) كما جرى للدروز (أي للنصارى) كما جرى للدروز (١٠٠٠).

 وعدم نزعه منهم، ثانياً: عدم أخذ انفار للنظام منهم، ثالثاً: تخفيف مال الإعانة ورفع ربع مال الميري، رابعاً: إبطال تشغيل المعدن من الجبل، خامساً: انتخاب ستة مندوبين عن الأهالي تجاه الحكومة المصرية ولأجل مناظرة الأحكام». وقد رفض الأمير الشهابي مطالب الثوار هذه رفضاً فاطعاً(٢١٧)، وأعلن، في رسالة منه إلى محمد على، أنه مستعد للإسهام، عسكرياً، في إخماد هذه الثورة(٢١٨). وكان محمد على باشا قد قرّر التحرك عسكرياً لمواجهة الثوار بدءاً ببيروت، فأرسل، من الاسكندرية، تعزيزات عسكرية لسليمان باشا وأمره بأن يهاجم الثوار في بيروت، بمعاونة الأمير بشير والمير ميران عثمان باشا الذي كان معسكراً بجيشه في البقاع(٢١١)، وقد تقرّر أن يهاجم كل من سليمان باشا بالجيش الآتي من الاسكندرية، من جهة، وجيش الأمير بشير من جهة ثانية، وجيش عثمان باشا الآتي من البقاع، من جهة ثالثة، أما الثوار، فكانوا قد تجمعوا في ساحل بيروت، وفي الجبل المطل على سهل البقاع، في قرية «بوارش»، وانضم إليهم، حسيما ذكر الأمير الشهابي: أمير من آل فارس من بسكنتا يدعى الأمير على، والأمراء الشهابيون محمود ابن الأمير سلمان العلى وفارس ابن الأمير حسن العلى ويوسف ابن الأمير سلمان سيد أحمد، والأمير عبدالله مراد من أمراء المتن (وكان هذا الأخير يظهر التحالف مع الثوار إلا أنه كان في الحقيقة عازماً على استدراجهم للطاعة)، وكان هؤلاء الأمراء قد أرسلوا إلى الأمير بشير الشروط التي يرضون بموجبها العودة إلى طاعة الدولة، وهي عشرة شروط ضمنها الأمير رسالته هذه إلى محمد على، وأهم هذه الشروط:

- عدم أخذ السلاح من الأهالي على اختلاف طوائفهم.
  - عدم التجنيد من الأهالي على اختلاف طوائفهم.

- تخفيض الضرائب وأموال الاعانة.
- لا يتم العمل باستخراج المعادن إلا بالحرية وليس بالالزام.
  - صرف النظر عمًا أخذ بالحرب من كلا الطرفين.
- يوافق الخديوي ووزراء «دول الافرنج» على هذه الشروط عند الاتفاق عليها مع الحكومة المصيرية.

وقد وقّع على هذه الشروط كل من الأمراء: خنجر الحرفوش وعلي فارس وعلي قارس قليد بيه، وشهد عليها: الأمير عبدالله مراد، وقبل بها: وكلاء جمهور المامية (٢٠٠٠). وكان من الطبيعي أن ترفض الحكومة المصرية هذه الشروط، وأن تستمد لقتال الثوار، فاقترح ابراهيم باشا على والده أن ينقض عليهم من ناحيتين في أن واحد: من ناحية بيروت، ومن ناحية زحلة، وقد حشد القائد المصرى، لهذه المعركة، القوات التالية:

- ۱۵۰۰ بغدادی (فی دمشق).
- ٤ ألايات وجنود غير نظاميين (من مصر).
  - ألايان ونصف (بإمرة سليمان باشا).
- ألايان (في بيروت، يامرة اللواء عثمان بك).
  - جنود عثمان باشا(٢٣١).

#### القتال الأخير،

(۱) مصركة زحلة (آخر ربيع الآخر ١٢٥٦هـ آخر حزيران ١٨٤٠م):

كان الثوار، وعددهم نحو ألف رجل حسب إفادات أسراهم، بقيادة الأميرين خنجر الحرفوش وعلي فارس(٢٣٠)، قد توجهوا نحو زحلة لإثارتها إلى جانبهم، ضد الحكم المصرى، وكان عثمان باشا قد عسكر بجيشه على مقربة

من المدينة، خارجها، والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير الشهابي(٢٢٢). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة، حتى أرسل الأمير محموداً، على رأس أورطة، بمهمة استطلاعية نحو زحلة، وكان ذلك يوم اثنين، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، فما أن أصبح الأمير مجمود على مسافة نصف ساعة من المدينة حتى ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتحاه زحلة، فعمد فوراً إلى إفادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم على رأس قوة من جيشه بلفت «ألاي سواري و٣ مدافع والعساكر الباشبوزق»(٢٢١)، وما أن تواجه الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار على الثوار، ثم شنّ ألاي السواري وعساكر الباشبوزق عليهم هجوماً بالسلاح الأبيض، واستمر القتال بين الفريقين طوال النهار، حيث انتهى بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذين تركوا خلفهم عدداً كبيراً من القتلي قدّر بأربعماية قتيل(٢٢٥)، ما عدا الحرجي والأسرى، أما الباقون فقد ولوا هاربين متحصنين بظلام الليل الذي فصل بين المتقاتلين «وبصخور مكان يقال له المريجات»(٢٣١)، ولم يذكر شيء عن خسائر المصريين في هذه المعركة.

# (٢) معركة بيروت - (آخر ربيع الآخر ١٢٥٦ - آخر حزيران ١٨٤٠م):

وصل سليمان باشا إلى بيروت في ٢٩ ربيع الآخر (آخر حزيران)، وخاض، فور وصوله، معركة مع الثوار في منطقة نهر بيروت (٢٣٠) انتهت بهزيمتهم، وكان عدد الثوار في ضواحي بيروت، في ذلك الحين، يراوح بين ألف وألف وخمسماية رجل، وفقاً لما صرّح به الأمير محمود الشهابي لعثمان باشا بالبقاع (٢٣٠).

ولكن الثوار بدأوا يتزايدون بسرعة ويحتشدون في جهات زغرتا بالشمال، ويتسلطون على الأهالي يكرهونهم للقيام معهم(٢٠٠٠)، كما انهم بدأوا يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تعشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسى نون وعلي فارس بوارش وزحلة بقيادة الأمراء الشهابيين محمود بن سلمان الملي وفارس بن حسن العلي ويوسف بن سلمان سيد أحمد، وفي دير القمر والمناصف والشحار بقيادة المشايخ النكديين خطار وواكد ويوسف، بينما بقي أمالي الشوف والعرقوب، نصارى ودروزاً، مخلصين للأمير بشير وحلفائه العصر بين (-۲۳۰).

وكان على الأمير أن يواجه تحشدات الثوار هذه بتحشدات عسكرية مماثلة، فوجّه حفيديه الأميرين مسعوداً ومجيداً إلى صيدا، وأمر مسعوداً أن يلتحق بالجيش المصري الذي سينطلق من بيروت لمواجهتهم، وأرسل يبلغ حفيده الأمير محموداً الذي كان في البقاع، بأن يظل في مكانه بتصرف الجيش الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجهات، (جيش عثمان باشا)، ولم يأت فجر يوم ؛ جمادى الأولى ( ؛ تموز) إلا وكان «جميع المساكر من كل جهة مستعدين للهجوم على العصاة منتظرين صدور الأوامر» (\*\*\*). وبالفعل، تحركت القوات المصرية من بيروت إلى صيدا، وكان قوامها: الألاي السادس والألاي الثاني عشر وعساكر السكبان الآتية من مصر، فاحتلت معلقة الدامور بعد أن الثاني عشر وعساكر المحكان الآتية من مصر، فاحتلت معلقة الدامور بعد أن قتلت من الثوار «نحو ثلاثمئة شخص» وتقدمت نحو صيدا «فالتقت بعساكرها قرب نهر الأولى. (\*\*\*\*\*\*).

في هذه الأثناء، وصل من صيدا إلي بيروت، بحراً، كل من الأمير مجيد (الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع ٣٦ خيالاً من خيّالة الأمير بشير، ووضعوا أنفسهم بتصرف محافظ المدينة(٢٣٣)، وقد نقل، في الأونة نفسها، أحد الأسرى المدعو جرجس الخوري، إلى محافظ بيروت، المعلومات من المدينة، خارجها، والتحق به الأمير محمود ابن الأمير خليل بن بشير الشهابي(٢٣٣). وما أن علم عثمان باشا بتوجه الثوار نحو زحلة، حتى أرسل الأمير محموداً، على رأس أورطة، بمهمة استطلاعية نحو زحلة، وكان ذلك يوم اثنين، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، فما أن أصبح الأمير محمود على مسافة نصف ساعة من المدينة حتى ظهرت له طلائع الثوار سائرة باتجاه زحلة، فعمد فوراً إلى إفادة القائد عثمان باشا الذي سارع لمواجهتهم على رأس فوّة من حيشه بلفت «ألاي سواري و٢ مدافع والعساكر الباشيوزق»(٢٢١)، وما أن تواجه الفريقان حتى أطلقت مدافع عثمان باشا النار على الثوار، ثم شنِّ ألاي السواري وعساكر الباشبوزق عليهم هجوماً بالسلاح الأبيض، واستمر القتال بين الفريقين طوال النهار، حيث انتهى بحلول الظلام وبهزيمة الثوار الذين تركوا خلفهم عدداً كبيراً من القتلى قدّر بأربعماية فتيل(٢٢٠)، ما عدا الجرحي والأسرى، أما الباقون فقد ولوا هاربين متحصنين بظلام الليل الذي فصل بين المتقاتلين «وبصخور مكان يقال له المربجات»(٢٣١)، ولم يذكر شيء عن خسائر المصريين في هذه المعركة.

#### (٢) معركة بيروت - (آخر ربيع الآخر ١٢٥٦ - آخر حزيران ١٨٤٠م):

وصل سليمان باشا إلى بيروت في ٢٩ ربيع الآخر (آخر حزيران)، وخاض، فور وصوله، معركة مع الثوار في منطقة نهر بيروت (٢٣٠٠) انتهت بهزيمتهم، وكان عدد الثوار في ضواحي بيروت، في ذلك الحين، يراوح بين ألف وألف وخمسماية رجل، وفقاً لما صرّح به الأمير محمود الشهابي لعثمان باشا بالبقاع (٢٣٠).

ولكن الثوار بدأوا يتزايدون بسرعة ويحتشدون في جهات زغرتا بالشمال، ويتسلطون على الأهالي يكرهونهم للقيام معهم(٢٠٠٠)، كما انهم بدأوا يتزايدون في جهات بعلبك والجبل. وكان تعشد الثوار في جهات بعلبك وبلدة بوارش وزحلة بقيادة الأمراء خنجر الحرفوش وموسى نون وعلي فارس بوارش وزحلة بقيادة الأمراء الشهابيين محمود بن سلمان الملي وفارس بن حسن العلي ويوسف بن سلمان سيد أحمد، وفي دير القمر والمناصف والشحار بقيادة المشايخ النكديين خطار وواكد ويوسف، بينما بقي أهالي الشوف والمرقوب، نصارى ودروزاً، مخلصين للأمير بشير وحلفائه المصريين (-77).

وكان على الأمير أن يواجه تحشدات الثوار هذه بتحشدات عسكرية ممائلة، فوجّه حفيديه الأميرين مسعوداً ومجيداً إلى صيدا، وأمر مسعوداً أن يلتحق بالجيش المصري الذي سينطلق من بيروت لمواجهتهم، وأرسل يبلغ حفيده الأمير محموداً الذي كان في البقاع، بأن يظل في مكانه بتصرف الجيش الذي سيستمر في مواجهة الثوار في تلك الجهات، (جيش عثمان باشا)، ولم يأت فجر يوم ؛ جمادى الأولى (٤ تموز) إلا وكان «جميع المساكر من كل جهة مستعدين للهجوم على المصاة منتظرين صدور الأوامره (٢٠٠٠). وبالفعل، تحركت القوات المصرية من بيروت إلى صيدا، وكان قوامها: الألاي السادس والألاي الثاني عشر وعساكر السكبان الآتية من مصر، فاحتلت معلقة الدامور بعد أن الثاني عشر وعساكر المحكبان الآتية من مصر، فاحتلت معلقة الدامور بعد أن قتلت من الثوار «نحو ثلاثمئة شخص» وتقدمت نحو صيدا «فالتقت بعساكرها قرب نهر الأولى، (٢٠٠٠).

في هذه الأنثاء، وصل من صيدا إلي بيروت، بحراً، كل من الأمير مجيد (الشهابي) والأمير أمين ارسلان والأمير عجاج مع ٣٦ خيالاً من خيّالة الأمير بشير، ووضعوا أنفسهم بتصرف محافظ المدينة(٣٣٠)، وقد نقل، في الأونة نفسها، أحد الأسرى المدعو جرجس الخوري، إلى محافظ بيروت، المعلومات التالية: يتجمع الثوار في نواحي زحلة وهدفهم سد طريق زحلة - بيروت في وجه عثمان باشا وجيشه، وذلك باحتلال المريجات وقب الياس وبوارش، ويقوم الأميران الشهابيان ملحم وبشير قاسم بتسليح أنصارهما سراً، ويماونهما في ذلك الأمير خليل، كما أن الأمير حيدر يموّن الثوار بالذخيرة، وأما قادة الثوار فهم الأمراء علي يوسف وعلي قائد بيه وبشير عساف واسماعيل حسن قايد بيه وفارس شهاب ويوسف شهاب ومنصور حيدر شهاب والمشايخ فرنسيس الخازن وعنيف الخازن وغليل بليبل وسواهم (۳۰۰).

ولكن الأمير بشيراً لم يكن يتوانى عن السمي المتواصل لإعادة الثؤار إلى النظام وإدخالهم من جديد في طاعة الحكومة المصرية، وقد كان ينجح أحياناً ويفشل أحياناً أخرى، فقد كتب بتاريخ ١٣ جمادى الأولى (١٣ تموز) إلى سليمان باشا رسالة يبشره فيها بعودة أهالي المتن ودير القمر عن الثورة ودخولهم في طاعة الدولة، وانهم قد بادروا فوراً إلى جمع الأسلحة وتقديمها إلى المراجع الحكومية المسؤولة، وانه لم يبق من الثوار في ساحل صيدا أحد باستثناء من بقي منهم في ساحل بيروت عند «عين الحازمية» وهم «شرذمة من الأشقياء»، وقد وجّه لمحاربتهم ابنه الأمير خليلاً على رأس ثلة من رجال الشوف ونحو ألف من عسكر النابلسية، وانه ينتظر الأوامر لبدء الهجوم(٥٠٠٠). ويالفمل فقد تقرّر الزحف على الثوار يوم الاثنين في ١٥ جمادى الأول (١٥ تموز)، ولكن الأمير بشيراً أعلن «انتهاء الثورة ودخول الثوار في الطاعة، فعُدل عن ذلك(١٠٠٠).

وفيما يلي موجز للممليات العسكرية التي جرت ضد الثوار منذ أول جمادى الأولى (أول تموز) ولغاية الرابع عشر منه (١٤ تموز) وفقاً لما جاء في عريضة الأمير بشير التي رفعها إلى محمد علي باشا بتاريخ ١٤ جمادى الأولى، بهذا الصدد: - في آخر ربيع الثاني (آخر حزيران) وصل عباس باشا إلى بيروت وتكامل ورود المساكر من الاسكندرية.

- في ٣ جمادى الأولى (٣ تموز) أرسل الأمير بشير حفيديه مسعوداً ومجيداً إلى صيدا، فبقي الأمير مسعود مع المسكر المقيم على جسر صيدا ليكون دليلاً أمام المسكر الذي ينطلق منها، وتوجّه الأمير مجيد إلى بيروت ليكون دليلاً أمام المسكر الذي ينطلق من بيروت، وقد رافق كلاً من الأميرين المذكورين عدد من الأمراء والمشايخ، وتم الاتفاق على أن يجري الانطلاق من بيروت ومن صيدا ومن البقاع «ومن طرفتا، لمهاجمة الثوار المجتمعين في ساحل بيروت، وفي بوارش.

- يوم الجمعة ٤ جمادى الأولى (٤ تموز) وصل العسكر النابلسي إلى زحلة بقيادة اسماعيل بك حكمدار حلب. وفي هذه الأثناء عادت «مقاطمتا» المناصف والشحار وأهل دير القمر وجزين واقليمها إلى الثورة، وتجمهروا في «عين مزبود» وقد أعلنوا المصيان والتمرد، وزخفوا نحو صيدا حيث نزلوا في أرض «مجدلونا».

- يوم الأحد ٦ الشهر المذكور، هاجم الثوار الجيش المصري المعسكر على جسر صيدا، إلا أنهم هزموا بعد أن قتل من أهالي دير القمر ١٣ رجلاً وجرح خمسة.

- يوم الثلاثاء ٨ منه، هاجم ثوار المتن وكسروان والساحل الجيش المصري المعسكر بظاهر بيروت، إلا أنهم هزموا بعد أن سقط منهم ١٧ قتيلاً.

- يوم الخميس ١٠ منه، هاجم الميرميران عثمان باشا واسماعيل بك حكمدار حلب بعسكرهما، وفي طليعته الأمير محمود الشهابي مع خيالته، مراكز الثوار في بوارش، فهزم الثوار وهربوا إلى التلال المحيطة بالبلدة، ودخل

المسكر المنتصر بلدة بوارش فأحرفها، ثم دخل قرية حمانا فسلبها ونهبها، وعاد إلى «الرمتانية» حيث بات ليلته هناك(٢٣٧).

- في اليوم التالي، الجمعة ١١ منه، طلب جميع أهائي المتن الأمان وقدموا الخضوع والطاعة وجميع ما لديهم من الأسلحة، وقد بلغ عدد القرى التي قدّمت الطاعة وما لديها من أسلحة حتى تاريخه ١٣ قرية من أشهر قرى المتن، ولا تزال باقي القرى تبادر بتقديم الأسلحة.
- لما انتشر خبر هزيمة الثوار في بوارش وتقديم أهالي المتن الغضوع والأسلحة، تقدم للطاعة جميع أهالي دير القمر و«مقاطعات» الشحار والمناصف وجزين وإقليمها، ودخلوا في الأمان، وعادوا من «مجدلونا» إلي ديارهم وبادروا بتقديم ما لديهم من أسلحة، بينما فر الأمراء الذين كانوا على رأس هؤلاء الثوار إلى ساحل بيروت حيث التحقوا بثوار ذلك الساحل، وممهم الأمر فاعور الشهابي.
- توجّه الأمير خليل الشهابي مع رجاله لمحاربة ثوار ساحل بيروت فولى هؤلاء منهزمين أمامه وذلك قبل وصوله إليهم، وقد عاد الأهالي إلى قراهم، أما الأمراء فلم يعرف شيء عن مصيرهم ووجهتهم.
- الوضع الآن ( ١٤ جمادى الأولى): بادر جميع أهالي ساحل بيروت وقرية الشويفات إلى جمع الأسلحة وتقديمها(٢٣٨).

وفي الوقت ذاته، كتب عثمان باشا قائد الجيش المصري في البقاع إلى عباس باشا كتخدا الخديوي رسالة يبشره فيها بانتهاء الثورة في نواحي زحلة(٢٣٠١)، كما كتب محمود نامي بك إلي حسين باشا يفيده أن الجيش المرابط في بيروت زحف على الثوار يوم الثلاثاء ١٥ جمادى الأولى (١٥ تموز) فهزمهم وقتل عدداً منهم، ولكن قتصل فرنسا في المدينة استدعى إليه اليوزباشي الأول علي القبطان وأبلغه أن قنصل انكلترا سوف يحتج على تصرف الجيش المصري وسيهدد السلطات المصرية المحلية بضرب بيروت وبتدمير السفن المصرية الراسية في مياهها(١٣٠).

وكانت أوضاع الجيوش المصرية المقاتلة في هذه الجهات، وفي ١٩ تموز كما يلي:

- استقر الجيش المصرى الذي خرج من بيروت، ببلدة حمانا.
- انتقل الجيش الذي خرج من زحلة، إلى بسكنتا، في طريقه إلى نبع اللبن.

- توجّه الأمير خليل الشهابي إلى الزوق لجمع السلاح من كسروان(٢٤١).

ومع ذلك، فإن رياح الثورة ظلت تعصف في أجواء البلاد، فقد وجه البطريرك الماروني يوسف حبيش إلى «كهنة ورهبان وخوارنة الشعب القاطنين بجبل لبنان» نداء يدعو فيه الناس إلى الثورة على الحكم المصري ويحضهم بعبها، ويهدّد من يتلكاً منهم أو من يتجاسر ويخالف أمره بأن يُحرم «من بيعة الله ويعدل عليه الغضب والنقمات الإلهية كاثناً من كان» (١٣٠٠). ونشطت مساعي الدول الأوروبية لإعادة البلاد إلى أجواء الثورة، فرست السفن الانلكيزية في مياه بيروت وغايتها وإثارة الفتن في جبال لبنان وجبال اللاذفية، (١٣٠٠) وأخذ المستر «وود» (وهو أحد التجار الانكليز وبونية ويتصل بأبناء البلاد باذلاً جهده بيروت) يتجول في جهات الزوق وغزير وجونية ويتصل بأبناء البلاد باذلاً جهده المن لانكليز عازمون النفن الانكليز عارمون المنا الانكليز عازمون على احتلال موانئ الشام، وأخذت، تأكيداً لذلك، تسبر غور البحر بين جونية وطرابلس لدرس إمكان رسو السفن على هذا الشاطئ (١٠٠٠).

ولكن بدا أن القيادة المصرية كانت عازمة على انهاء الثورة بأي ثمن، فبعد الحملة التأديبية التى قام بها الجيش المصرى في زحلة وبوارش وجوارهما، دخل هذا الجيش كفرسلوان ثم منطقة المتن حيث جمع السلاح منها، ثم انتقل إلى نبع صنين فنبع بقليع حيث استقبل فأئده فادة الثوار (الأمراء على وفارس وأبناء أخي الأمير حيدر الشهابي) الذين جاؤوا مستسلمين، كما قبض الأمير أمين الشهابي على الأميرين يوسف وفاعور الشهابيين، وسبق الحميم إلى الأمير بشير مخفورين(٢٤٦)، أما الأمير خنجر الحرفوش فقد فرّ إلى جهات بعليك ولم تعرف وجهته بعد ذلك(٢٤٧)، كذلك فرّ الشيخ فرنسيس الخازن من البلاد على ظهر باخرة فرنسية(٢١٨). وفي رسالة من الأمير بشير إلى محمد على بتاريخ ٢٣ جمادي الأولى (٢٣ تموز) أفاد الأمير عزيز مصر انه ألقى القبص على سبعة من زعماء الثورة وفادتها، وأنه سلمهم إلى عباس باشا ليرسلهم إلى عكا فستار(٢٤١)، وهؤلاء الزعماء هم: الأمراء الشهابيون فاعور ويوسف وفارس ومحمود، وأمر اء المتن من آل أبي اللمع، حيدر وعلى وعبدالله، وانه لم يبق «من أهل الفساد في الجبل» سوى «الشيخ حمود أبو نكد وولده قاسم وابن عمه الشيخ عباس» (٢٥٠)، وعلى هذا الأساس، أعلن محمد شريف باشا، في رسالته إلى حسن باشا بتاريخ ٢٠ جمادي الأولى (٢٠ تموز)، انتهاء الثورة في هذه البلاد(٢٥١).

# إخراج محمد علي من بلاد الشام وسقوط الأمير بشير (١٨٤٠)،

ما أن شعرت الدول الكبرى (انكلترا وروسيا وبروسيا والنمسا)، المتحالفة مع الآستانة، بقدرة محمد علي على انهاء الثورة في بلاد الشام، حتى بدأت تدخلها الجدّى والمباشر لإنهاء حكم عزيز مصر في هذه البلاد، فاجتمعت، في الخامس عشر من تموز، بمؤتمر دولي في لندن، لتتخذ قراراً سرياً بإخراجه منها(٢٠٠٠).

وفي الرابع عشر من آب ( 1۸٤٠) سلّم الكومودور نابيير، قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط، انداراً إلى محمود نامي بك، محافظ بيروت، يشعره فيه بالاتقاق الدولي الذي يقضي «بإعادة سورية إلى حكم السلطان» ( 100 محمد علي موقف الأمير بشير من هذا الاندار موقف الاستمرار في التحالف مع محمد علي وتأكيد هذا التحالف رغم كل المخاطر التي تكتفه، فقد كتب إليه يفيده بما تسلم من تهديدات «من طرف الانكليز» إن هو استمر في تحالفه معه، ويؤكد له تحالفه قائلاً: «فإني، أنا وعبيد اعتابكم أولادي وأحفادي، مستعدون، كل وقت، للموت بخدمة دولتكم من دون تردد ولا انتقاض» ( 100 معيره بمصير محمد علي في بلاد الشام، رغم التهديد الذي تلقاه من الكومودر نابيير المذكور، بتاريخ ۱۳ آب، والذي يحتَّه فيه على «الرجوع إلى طاعة السلطان» مندراً إيَّاه بأوخم العواقب إن لم يفمل ( 100 ).

ودخلت الدول الكبرى المذكورة، مع الآستانة، في حرب معلنة ومكشوفة ضد محمد علي، وعادت المناطق التي كانت ثائرة، قبل هذا التاريخ، إلى الثورة من جديد، وقد تسلح الثوار، هذه المرة، بالتأييد القوي والمملن من قبل الآستانة والدول الكبرى، كما تسلحوا بشحنات جديدة وكثيرة من الأسلحة التي نقلت إليهم، إما عبر الحدود التركية السورية، أو بواسطة السفن الحربية الانكليزية والمثمانية التي رست على الساحل الشامي، ومع ذلك، فقد ظل الأمير بشير على تحالفه مع محمد علي، وخاض إلى جانبه غمار حرب ضروس ضد المهاجمين الأتراك والانكليز وضد الثوار من أهالي البلاد. ومن أهم المعارك التي خاضها الأمير الشهابي، إلى جانب حلفائه المصريين، في هذه الفترة:

- معركة كسروان، التي جرت بين حفيده الأمير مجيد وبين نحو ستماية من ثوار كسروان، في أوائل تشرين الأول عام ١٨٤٠، وقد أسفرت عن هزيمة الثوار ومقتل نحو ٥٧ رجلاً منهم، مع جرح عدد كبير منهم وخسارتهم لنحو ماية بندقية(١٥٠).
- معركة وطا الجوز، التي جرت في أوائل تشرين الأول ( ١٨٤٠) واشترك بها الأمير مجيد كذلك إلي جانب المصريين، وقد هزم فيها الأمير الثاثر خنجر الحرفوش على يد الأمير مجيد نفسه (١٣٥٠).
- معركة بيت شباب، التي جرت في منتصف تشرين الأول (١٨٤٠)
   وكانت نتيجتها هزيمة حاسمة لإبراهيم باشا على يد الجيش العثماني والثوار،
   وقد عاد بعدها رجال الأمير بشير إلى بيت الدين، وكانت آخر معركة يخوضها
   الأمير إلى جانب حلفائه المصريين (١٥٠٠).

واستمرت الحرب طوال النصف الثاني من العام نفسه (أول أيلول – آخر كانون الأول ١٨٤٠) حيث انتهت بهزيمة ابراهيم باشا وحليفه الشهابي وخروجهما نهائياً من بلاد الشام، إذ تم خروج آخر جندي مصري من دمشق في ٢٦ كانون الأول ١٨٤٠(١٠٥٠). كما تم خروج آخر جندي مصري من هذه البلاد وعن طريق غزة هي ٣٦ كانون الثاني ١٨٤١(١٠٦٠). أما الأمير بشير، فلم يكن مصيره بأفضل من مصير حليفه وشريكه محمد علي، إذ انه استسلم للقوات المنتصرة ووضع مصيره بين أيديها، حتى تقرّر عزله عن الإمارة ونفيه إلى مالطة، فغادر بيت الدين إلى صيدا، ومنها إلى مالطة (في ١٠ تشرين الأول ما ١٨٤٠)، وقد مكث فيها زمناً يسيراً انتقل بعدها إلى الاستانة حيث وافاه الأجل في التاسع والعشرين من كانون الأول عام ١٨٥٠ عن عمر يناهز الرابعة

والثمانين(٢٦١)، وبعد أن حكم الإمارة نحو نصف قرن من الزمن، وكانت وفاته، بالتحديد، في (قاضي كوي) التي كانت تعرف قديماً باسم (خلقي دونيا) وتقع قبالة (استنبول) عاصمة السلطنة آنذاك.

أما إمارة الشوف، فقد نصّبت عليها الدولة العثمانية، بالاتفاق مع الانكليز، وفي التاسع من تشرين الأول (١٨٤٠) أميراً جديداً هو الأمير بشير فاسم ملحم أو الأمير بشير الثالث(٢٣١)، الذي كان آخر أمير لأخر إمارة.

والجدير بالذكر أن الفرمان السلطاني الذي عُيِّن الأمير بشير الثالث بموجيه أميرا على الشوف (بدلاً من سلفه الأمير بشير قاسم عمر أو الأمير بشير الثاني)، سمّاه أميراً على «امارة حيل الدروز»، وقد وحّه هذا الفرمان إلى الأمير «بشير القاسم دام مجده» وإلى «مفاخر الأماجد والأعيان مشايخ قبائل الدروز زيدت إطاعتهم»(٢٦٣). ولم يكن ذلك، في أي حال، مخالفاً لشروط رحال الدين الموارنة التي أعلنوها بعد تنصيب الأمير الماروني الشهابي الجديد بعشرين يوماً (٢٩ تشرين الأول ١٨٤٠) وأهمها الشرط الثاني عشر وهو «أن الحاكم دايما على حيل لينان وانطيلينان، يحسب المعتاد القديم، لا يكون الا مارونياً من العابلة الشهابية الشريفة»(٢٦١). وقد وقّع على هذه الشروط كل من: مطران بعلبك (أنطوان الخازن) ومطران قبرص (عبدالله بليبل) ومطران طرابلس (بولس موسى) ومطران بيروت (بطرس كرم) ومطران دمشق (يوسف الخازن) ومطران قورش (يوسف رزق) ومطران صور والوكيل البطريركي (سمعان زوين) وبطريرك انطاكية وسائر المشرق (يوسف بطرس)(٢٦٥).

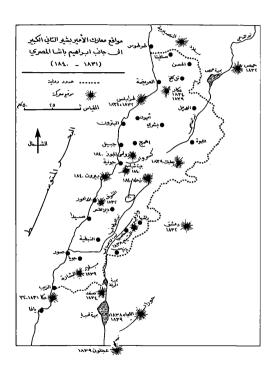

### حواشي الفصل السابع

- (١) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم أول ص ٦١.
- (٢) رستم، م. ن. ص. ن. ويقدر مشاقة، معاصر الأمير، عديد جيش ابراهيم باشا الذي حاصر عكا بما يلي.
- شمائية ألايات مشاة تبلغ أنفارها ثمانية عشر ألفاً، وشانية ألايات خيل تبلغ رجالها أربعة آلاف، ويوجد نحو ألفي فارس من عرب الهنادي، والمدافع مع القبوسات وهاون القنبرة ثلاثون وأربمون قطمة، ومطبعة حجر، (مشاقة، منتخبات من الجواب على افتراح الاحباب، ص١١٣).
  - (۲) رستم، م. ن. ص. ن.
- (٤) عند وصول ابراهيم باشا إلى يافا جاءه وجهاؤها يعرضون عليه تسليم المدينة بلا قتال فوافق. ثم أوفد كتيبة من جنده لاحتلالها والاستيلاء على مدافعها وذخائرها كما أوفد كتيبة أخرى لاحتلال بيت المقدس فتم له ذلك (رستم، م. ن. من. ن.).
- (٥) فور وصول ابراهيم باشا إلى حيفا جاءه شيوخ نابلس وجنين وقدّموا له الطاعة فأقرّهم على
   مشيخاتهم (رستم م. ن. قسم ١ : ١١ ١٢).
  - (٦) م. ن. ص ٦٢.
- (٧) في رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ١٠ شعبان ١٣٤٧هـ (منتصف كانون الثاني ١٨٢٢م) 
  ذكر ابراهيم باشا أن حامية عكا، في أشاء العصار، كانت تعد، وفقاً لتقدير الأمير الشهابي، ما 
  يين ٢٧٠ و ١٨٠٨ مقائل. (رستم، المعفوظات الملكية، بيان بوثائق الشام، مجلد ١١ ١٧٠ ويقية 
  رقم ٢٦٠)، وذكر مشاقة الرقم نفسه تعريباً، إذ قال: «كان في داخل عكا من المسكر نحو ثلاثة 
  آلاف من الشجعان المجريين بالوقائيه، (مشاقة، مخايل، منتخبات من الجواب على اقتراح 
  الأحياب، من ١١١).
  - (٨) رستم، م. ن. مجلد ١ : ١٣٣ وثيقة رقم ٣٦٠.
  - (٩) رسالة من الأمير بشير إلى ابراهيم باشا (رستم، م. ن. مجلد ١ : ١٣٥، وثيقة رقم ٢٦٠).
    - (١٠) الوثيقة نفسها.
- (۱۱) رسالة من محمد علي إلى الأمير بشير بتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ (كانون الأول ١٨٣١م)، (رستم. م. ن. مجلد ١ : ١٦٥ وثيقة رقم ٢٦٦).

- (۱۲) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٦٢.
  - (۱۲) مشاقة، منتخبات، ص ۱۱۰.
- (1) يؤكد هذا الاعتقاد ما ذكره مشاقة من أنه حضر لعند الأمير «الوقوف على خاطره كيف يريد أن يكون تصرف الأمير سعد الدين (الشهابي، أمير حاصبيا) بهذه الحادثة، أي حادثة هجوم ابراهيم باشا على عكا، فأجابه الأمير «متى انتهى أمر عكا فأعرف الأمير سعد الدين وغيره عما يجب عمله، وأما الأن فيجب أن يكون في طاعة والي الشام كمادته» (مشاقة، منتخبات ص ١١١).
  - Ismaîl, Documents, diplomatiques et consulaires, T.5 p. 200. (10)

ورستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١: ٦٤.

Ismaïl, Op. cit. T5, pp. 200 - 201. (11)

وانظر: رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ٢٩ ربيع الأول ١٩٢٨هـ (أسر ١٨٢٣م) والتي يذكر فيها اعتذار الأمير بشير بشير بنا قريا منصب حاكم بو الشام. (رستم، المعفوظات العلكية، مجلد فيها اعتذار الأمير بشير رسالة قال له فيها: «أنا عالم ٢٠ ـ ٨٦ ويقية وم ١٩٤٨). وقد كتب محمد علي إلى الأمير بشير رسالة قال له فيها: «أنا عالم بميلك ومحبتك وصدق خلوصيتك لطرفقا، ولكن حين كانت تورد ثنا الأخيار اليومية ولم أربط حضورك الإعانة سمادة ولدنا العشار إليه، فضاف صدري جداً وحرّرت لك ذلك التحرير السافر (الذي) يتضمن زعل خاطرنا، ويمتطرد محمد علي في الرسالة نفسها قائلاً: «فياً أمير بشير، أن اختيار وأنت اختيار، (وإذا) اعطا أحدنا إلى أحدنا شيئاً يكون غشاً من كون مكذا أشياء تايق الشيان، طالاً من طون مكذا أشياء تايق النظان، طالاً من وطنه واعطايهما يتقلد بهم بالصحة، ومن الآن وصاعداً لا تخاونا من التذكار مع ما يلزم إعراضه، هذا مأمونا والسلام ختام» (رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد علي بانا، ج ١٠ ء ١٠).

- (١٧) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٧٧ رجب هـ (كانون الثاني ١٨٣٢م)، رستم،
   المحفوظات الملكية، مجلد ١ : ١٦١ وثيقة رقم ٤١١.
- (١٨) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ١٠ شعبان ١٣٤٧هـ (منتصف كانون الثاني ١٨٣٢م).
   رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ٢١ وثيقة رقم ٢٣٦.
- (۱۹) أنظر وصفأ دفيةاً وشاملاً لسقوط عكا بيد ابراهيم باشا، عند: رستم، بشير بين السلطان العزيز، قسم ۱: ۷۵ – ۷۱.
  - (٢٠) رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ١٩١ ١٩٤.
- (٢١) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١٢ شعبان ١٣٤٧هـ (كانون الثاني ١٨٣٢م)،
   رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ١٧١، وثيقة رقم ٤٤١.

- (٢٢) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ١٩ شعبان ١٩٤٧هـ (كانون الثاني ١٨٣٢م)، رستم.
   المحففظات، محلد ١ : ١٧٢ ١٧٧.
- (٣٢) الرسالة نفسها المشار إليها أعلاه، ورسالة يوحنا بحري إلى الباشمعاون بتاريخ ٣ رمضان ١٢٤٧هـ (شياط ١٨٤٢م)، رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ١٨٨.
  - (٢٤) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٦٩.
- (70) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ۲ : 130 ،ويذكر الشدياق أن الشيخ حموداً كتب كتاباً إلى عثمان باشا باللاذقية بيلغه فيه أنه لا يزال مقيماً على طاعة الدولة المثانية، فوقع الكتاب بيد الأمير خليل الذي أرسله إلى والده بمكا ( م.ن. ص ن.ن) ، ويينما يذكر الشدياق (م.ن. ص ن.ن) أن عديد هذا الجيش كان ألف رجل، فقد ذكر جوريل "Jorello» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية ببيروت، وفي رسالته إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٧ شباط ١٨٣٢، أن عديد هذا الجيش كان ألف رفسها.
  - (٢٦) رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ٢٢١.
- (۲۷) رسالة من مصطفى آغا بربر إلى يوحنا بحري بتاريخ ۲۲ رمضان ۱۲۵۷هـ (شباطه ۱۸۲۲م). رستم، المحفوظات، مجلد ۱ ۱۸۸۰ - ۲۰۰۰. ويقدر الشدياق عدد هؤلاء المقاتلين بأربعة آلاف من «أرناؤوط وهوارا وغيرهم» (أخبار الأعيان ج ۲ : ۴۵۵).
- (۲۸) تقرير يوحنا بحري بأخبار المسكر عن شهر ذي القعدة ۱۲٤٧هـ (نيسان ۱۸۳۲م)، رستم.
   المحفوظات، مجلد ا : ۲٤٨ وثيقة رقم ۷٠٧.
- (٢٩) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٧٠ وإذ يستقد رستم في روايته هذه على الشدياق (أخيار الأعيان)، ترى أن الشدياق يروي المعركة بشكل أخر ميذكر أن الذي خرج في البدء اقتال عثمان باشا هو مصطفى أغا بربر حاكم طرابلس، وقد خرج إليه بمايتي مقائل من طرابلس وقد ومايتين من السكر النظامي، فانكسر مصطفى أغا، وأنجده الأمير خليل الشهابي برجائه وهجم على عثمان باشا الذي انهزم أمامه، فلما رأى العسكر المصري خدان باشا مقورمين جدّوا في أثرهم مطاردين وكان العسكر المصري نحو ستماية رجل، ولكن خيّالة عثمان باشا ارتدوا على السكر المصري المطارد فهزموه وشتوه وتدكّوا من أن يغفر دوا بلغة من خمسين ملهم فتتلوا بعضهم وقرّا البعض الأخر، وعندما تذخل الأمير خليل من جديد وللمرة الثانية فهجم بعسكره على فرسان عثمان باشا في السهل والارناؤوط في التل فهزمهم جميعاً وطاردهم حتى البداوي (الشدياق، م. حتى البداوي

- (۲۰) الشدياق، م. ن. ج ۲ : ٤٤١.
- Ismaïl, Documents T5. pp. 212 et 221. (T1)
- (٣٢) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٧٠.
  - (۲۲) م. ن. ص. ن.
  - (٢٤) م. ن. ص. ن.
- (70) أنظر النص الكامل لهذا المرسوم الصادر في ١ شوال ١٣٤٧هـ (أذار ١٨٣٢م)، عند: رستم،
   الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشا، ج ١ : ١١٧ ١١٨.
  - (٣٦) أنظر نصَّ تقرير يوحنا بحرى عند: رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ٢٥٧ ٢٦٠.
- (٣٧) أنظر خصوصاً الرسالتين الأولى والأخيرة الواردتين في تقرير يوحنا بحري المشار إليه أعلاه
   (رستم، م. ن. ص. ن.).
  - (۲۸) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ۱: ۷۱.
  - (٣٩) رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ٢٨٤، وثيقة رقم ٨٢٠.
    - (٤٠) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٧١.
- (11) وإن كان الدكتور أسد رستم يرى عكس ذلك فيذكر أن الأمير بشيراً استقل فرصة وجود ابراهيم باشا وجيشه في البقاع، فقام من عكا إلى بيت الدين وسار مع ابراهيم باشا إلى دير القمر على رأس فوة مصرية أوقعت الرعب في قلوب المعارضين (رستم، م. ن. ص. ن.).
- (٤٧) أمر عالي صادر عن السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ ٢٧ ذي القعدة ١٣٤٧هـ (نيسان ١٨٣٢م) رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ١٨٣، وثيقة رقم ٨٢٠ .
  - (٤٣) مم. ن. جلد ١ : ٢٨٤، وثيقة ن.
    - (٤٤) م. ن. ص. ن.
    - (٤٥) م. ن. مجلد ١ : ٢٨٥.
- (٤١) تقرير ووحنا بحري إلى الباشمماون بشأن أخبار المعسكر، بتاريخ ٢٩ و٣٠ ذي القعدة (أخر نيسان ١٨٣٢)، رستم، المحفوظات، مجلد ١ : ٢٨٦، وثيقة رقم ٨٣٦، وانظر أيضاً؛ الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٧٤٠ - ٤٤٨.
  - (٤٧) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٤٤٧، ورستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٧١.
    - (٤٨) الشدياق، م. ن. ص. ن. ورستم، م. ن. ص. ن.

- (٤٩) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤٤٨ ورستم، م. ن. قسم ١ : ٧١ ٧٢.
  - (۵۰) رستم، م. ن.، قسم ۱ : ۷۲.
- (٥١) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٦ ذي الحجة ١٣٤٧هـ (أيار ١٨٣٢م)، رستم.
   المحفوظات، مجلد ١ : ٢٩١، وثيقة رقم ٨٥٨.
  - (٥٢) الرسالة نفسها المشار إليها أعلاه، م. ن. ص. ن.
  - (٥٣) راجم وصفاً دقيقاً للمعركة عند: رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١: ٧٤ ٧١.
- (٥٤) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٤ محرم ١٣٤٨هـ (٣ حزيران ١٨٣٢م) رستم.
   المحفوظات، مجلد ٢ : ٥، وثيقة رقم ١٠٧٧.
- (٥٥) رسالة ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ٧ محرم ١٧٤٨هـ (٦ حزيران ١٨٢٢م) م. ن. مجلد ٢ : ١٠ وثيقة رقم ١١٠٨.
  - (٥٦) الرسالة نفسها المشار إلهيا أعلاه، م. ن. ص. ن.
- (۷۷) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ۸ محرم ۱۳٤۸هـ (۷ حزيران ۱۸۲۲م) م. ن. ، مجلد ۲ : ۱۶ وثيقة رقم ۱۱۲۹.
- (٥٨) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١٠ محرم ١٢٤٨هـ (٩ حزيران ١٨٣٢م) م. ن.، مجلد ٢ : ١٤ - ١٥، وثيقة رقم ١١٢٢.
- (٩٩) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١١ محرم ١٢٤٨هـ (١٠ حزيران ١٨٣٢م) م. ن.،
   مجلد ٢ : ١٥ ١٦، وثبقة رقم ١١٢٨.
  - (٦٠) م. ن.، مجلد ٢ : ١٢، وثيقة رقم ١١١٥.
- (۱۱) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ۱۲ محرم ۱۲۶۸هـ (۱۲ حزيران ۱۸۲۲م) م.ن٠٠ مجلد ۲ : ۱۸، وثيقة رقم ۱۱۵۸۸
- (٦٢) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١١ محرم ١٢٤٨هـ (١٠ حزيران ١٨٣٢م) م. ن..
   مجلد ٢ : ١٥ ١٦، وثيقة رقم ١١٢٨.
  - (٦٢) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٧٩.
    - (٦٤) م. ن. ص. ن.
    - (٦٥) م. ن. ص. ن.
    - (٦٦) م. ن. ص. ن.

- (٦٧) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ٢٤ محرم ١٢٤٨هـ (٢٣ حزيران ١٨٢٢م) رستم. المعفوظات، مجلد ٢ : ٢٨، وثيقة رقم ١٣٣٩، وانظر أيضاً: رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٨٠.
  - (٦٨) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٨٠.
  - (٦٩) م. ن.، قسم ١ : ٨١ ٨٢، ومشاقة، منتخبات، ص ١١٤.
- (٧٠) مشاقة. م. ن. ص ١١٤ و١١٧. وكان مشاقة قد سمع من الأمير في دمشق أن عديد القوات الشمائية في حمص داخني عشر ألفاً، فقطه الإلا أنه عندما بدأت المعركة ورأى كذرة عدد الشمائيين سأل الأمير فائلاً: مولاد مم الاثني عشر ألفاً الاعداء الذين قلتم عنهم بدمشق؟، فأجابه الأمير مقال هذا ولم يصل معنا لهنا نصف الذين كانوا معنا، فكيف لو قلنا أنهم ستون أو سيمون ألفا فلا يصل بمنا أحد، (مشاقة. م. ن. صن ١٤ او ١١١).
  - (٧١) أبو عز الدين، سليمان، ابراهيم باشا في سوريا ص ٩٥.
- (۷۲) رستم، المرجع السابق، قسم ۱ : ۸۱، ومشاقة، المصدر السابق، ص ۱۱۹، و ,۱۱۹ Histoire Militaire de Mohamet Ali et de ses fils, vol. 2 p. 37.

ولكن ،أبو عز الدين، يذكر أن محمد باشا رتب جيشه في صفين الثين ،جاعلاً جناحه الأبدن في مكان مأبو عز الدين، يذكر أن محمد باشا رتب جيشه في صفين الثين ، الماصي وقفاة ماه، مما شل قدرة هذا الجناح على التحرك والمناورة، (أبو عز الدين، المرجع السابق، ص ٤٦). فهل يمكن الموافقة بين قول أبو عز الدين هذا فيما خص الجزيرة المشار إليها، وبين قول رستم إن محمد الموافقة بين قول أبو عن الدين هذا فيما خصص الترعية المتقرعة منه، بعيث تكون هذه الميملة قد أصبحت في موقع منفصل فعلاً؟ إن نظرة إلى خارطة الموقع تريناً أنه يوجد بين حمص وبحيرة مقطينة، الوقعة جنوب غربي المدينة، مجاري مياه (أو ترع) متفرعة عن نهر العامي، يمكن أن شكل الأراضي الواقة ينها وبين مجرى النهر جزر أو مواقع منفصلة أخطأ القائد الشاني بتركيز ميمنته عليها.

- (۷۲) رستم، المرجم السابق، قسم ۱ : ۸۲ ۸۲، ومشاقة، المصدر السابق، ص ۱۱۴ ۱۱۵ $^{(lack)}$ .
- (٧٤) رستم، المرجع السابق، قسم ١: ٨٢، ومشاقة، المصدر السابق، ص ١١٧. ويذكر مشاقة أن خيل ابراهيم باشا والأمير بشير ، عندما دخلت إلى حمص، ظلت «تدوس على القتلا مسافة ميل في سهل بابا عمرو، (مشاقة، م. ن. ص. ن.).
  - (\*) ملاحظة: نعزف: رستم، المرجع السابق، قسم... (بشير بين السلطان والعزيز) و: رستم، المصدر السابق، مجلد... (المعفوظات الملكية). و: مشاقة، المصدر السابق، (مختارات من الحواب على اقتراح الأحباب).

- (٧٥) أبو عز الدين، المرجع السابق، ص ٩٧.
  - (٧٦) م. ن. ص ٩٨.
  - (۷۷) م. ن. ص ۹۷.
- (٧٨) رستم، المرجع السابق، قسم ١ : ٨٢ ٨٨.
  - (۷۹) م. ن. قسم ۱ : ۸۷.
- (٨٠) سوف تمود الأستانة، بعدها، إلى نقض هذا الصلح، وتطرد، بمعاونة الدول الأوروبية، محمد علي من بلاد الشام كلها (عام ١٨٤٠).
- (٨١) لا يمكن لأحد أن ينكر دور المستر وود أحد موظفي السفارة البريطانية بالأستانة، في هذه الثورات (رستم، المرجع السابق، قسم٢: ١٣٥).
- (٨٢) في رسالة من اللواء ابراهيم بك إلى محمد علي باشا بتاريخ ١٥ محرم ١٩٥٠هـ (أواخر أيار (٨٢) في رسالة من اللواء ابراهيم إلى عزيز مصر يغيده أن الفلاحين قد تجمعوا في قرية البيرة، بغنسطين وذهبوا إلى قرية ،أبي غرض، وذلك «لقطع الطريق على السادي (لآيية من بإها إلى القدس»، ثم يذكر له أنه «بمسيس الحاجة إلى الفرسان لمطاردة الثوار وتعقيم»، كما يذكر له «عطف عظماء جبل الدروز وزعمائه على حركة الفلاحين واتفاقهم ممهم». (رستم، المحفوظات، مجلد ٢٠ ١٩/ ويقع (مع ١٩٤٨)، وانظر أسباب ثورة أن القاسم وثورة القبائل الرحل في بادية الشام وحوران وشرقي الأردن عند: رستم، المرجع السابق، قسم ٢٠٠٤ ١٢١.
- (٨٢) في رسالة من ابراهيم باشا إلى والده محمد على بتاريخ ١٦ محرم ١٦٥٠هـ (أواخر أيار ١٩٢١م) كتب ابراهيم باشا إلى والده ، يشعره بنشوب الثورة في فلسطين ويذكر له الإجراءات المسكرية التي اتخذها لتأديب الثائرين... ويرجو إمداده بالقوة وارسال ألاي الفارديا الثاني أو ألاي الفارديا المقيم في مصره (رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٢٠٩، وثيقة رقم ٢٤٤٠).
- وهي رسالة آخرى من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ٢٥ محرم ١٣٥٠هـ (أوائل حزيران ١٣٥٠م) أشار ابراهيم باشا إلى ما تفله إليه أحمد بك أمير الآي الفرسان الخامس وعن القلق الذي يساور الحضرة الخديوية من جرّاء حوادث فلسطين وجيل الدورة ويؤكد لوالده أن ما جرى هو «لعجرد التخلص ن التجنيد» فقطه، ويقلل من أهمية هذه الأحداث. (رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٢٠٤. ويُبقة رقم ١٣٤٥).
- (Ak) رستم، المرجع السابق، قسم ۲: ۱۲۳ ۱۲۴، وأبو عز الدين، المرجع السابق، ص ۱۲۴، وانظر: رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم تشير إلى أنه ،قام من الاسكندرية يوم الخميس في ۱۹ صفر (۲۷ حزيران) وأنه وصل إلى يافا يوم الاثنين، (۲۲ صفر - ۲۱ حزيران)، (رستم، المحفوظات، مجلد ۲: ۱۷۵، وثيقة رقم ۲۵۲۷).

- (۸۰) رسالة بتاريخ ۱۲ صفر ۱۲۵۰هـ (۲۱ حزيران ۱۸۳۶م)، رستم، المحفوظات، مجلد ۲: ۴۱۱ وثيقة رقم ۲۰۰۱.
  - (٨٦) رسالة بالتاريخ نفسه أعلاه (م. ن. ص. ن. وثيقة رقم ٢٥٠٣).
    - (٨٧) رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ١٣٤.
- (۸۸) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ١٥ صفر ١٢٥٠هـ (٢٣ حزيران ١٨٣٤م)، رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٤١٤، وثيقة رقم ٢٥١١.
- (٨٩) رسالة من الجناب المالي إلى الديوان الخديوي بتاريخ غاية صفر ١٣٥٠هـ (أواثل تموز ١٨٣٤م). م. ن.، مجلد ٢ : ٢١، وثيقة رقم ٢٥٤١.
- (٩٠) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ١٧ ربيع الأول ١٢٥٠هـ (تموز ١٨٢٤م)، م. ن..
   محلد ٢ : ٢٠٠٠ وشقة رقم ٣٥٨٥، وانظر:
  - Ismaïl, Documents T5. pp. 295 296, et 303.
- (١٩) من رسالة يوحنا بحري بك إلى سامي بك بتاريخ آخر بيع الأول ١٢٥٠هـ (آب ١٨٣٤م)، رستم. المحفوظات، مجلد ٢: ٢٥٥ - ٤٣١، وثيقة رقم ٣٦١٦.
- (٩٢) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٤١١، ويذكر أبو عز الدين (المرجع السابق، ص ١٨٣) أن الأمير خليلاً سار برجاله إلى طرابلس في ٩ ربيع الأول ١٣٥٠هـ (الموافق لـ ١٦ تموز ١٨٣٤م)، وقد وافتها أبو عز الدين، خطأ، في ٣ تموز.
- (٩٢) رسالة من مجهول إلى مجهول بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٢٥٠هـ (أواخر تموز ١٨٣٤م)، رستم.
   المحفوظات، محلد ٢ : ٢٣٤ وشقة رقم ٢٥٩٦.
- (٩٤) هكذا وردت الأسماء في الرسالة الآنفة الذكر، إلا أن الشدياق (أخبار الأعيان، ج ٢: ٤٥٢) أورد أسماء: «أسعد بك المرعب وأسعد بك الشديد واثنين من أولاد محمد بك القدوره وأضاف أنه قبض، بالإشافة إلى هؤلاء، على ثلاثين رجلاً وبعض وجوه عكاره وقد أخذ عنه كل من: رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢: ٣٦١، وأبو عز الدين، ابراهيم باشا في سوريا، ص ١٨٦.
  - (٩٥) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٥٢. وأبو عز الدين، المرجم السابق، ص ١٨٣.
  - (٩٦) رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ١٢٧.
- (٩٧) رسالة مؤرّخة في ۲ ربيع الآخر -١٢٥٠هـ (٨ آب ١٨٣٤م)، رستم، المحفوظات، مجلد ٢ : ٤٦٧ ُ ٤٢٨، وثيقة رقم ٢٦٢٠.
- (٩٨) أنظر النص الكامل لرسالة الأمير بشير إلى (بوحنا بحري بك) عند: رستم، المحفوظات، مجلد
   ٢: ٤٤٤، وثيقة رقم ٢٦٥٠، وهي رسالة مؤرّخة في ٢٧ ربيع الآخر ١٨٥٠هـ (أوائل أيلول ١٨٣٤هـ).

- (٩٩) رسالة من يوحنا بحري بك إلى سامي بك بتاريخ آخر ربيع الأول ١٢٥٠هـ (أوائل آب ١٨٣٤م).
   رستم، م. ن.، مجلد ٢: ٤٢٥ ٣٦٤، وثيقة رقم ٣٦١٣.
- (۱۰۰) رسالة من سليم باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۲۹ جمادى الأولى ١٢٥٠هـ (تشرين الأول ١٨٢٤م)، م. ن.، مجلد ٢: ٤١١، وثيقة رقم ٢٧٢٣.
- (۱۰۱) رسالتان من سليم باشا إلى ابراهيم باشا لهذا الغرض بتاريخ ٦ و١٤ جمادى الآخرة ١٣٥٠هـ (تشرين الأول ١٨٣٤م)، م. ن.، مجلد ٢ : ٢٥، و٢٥، و٢٥، و٢٥١، و٢٧٤
- (۱۰۲) رسالة من علي بك (قائد ألاي فرسان في الجيش المصري) إلى سليم باشا بتاريخ آخر جمادى الآخرة و ۱۰۲۰هـ (أول تشرين الثاني ۱۸۲۰هـ)، تقيد أن «الأمير خليل الشهابي قام إلى منطقة الثوار على رأس عشرة آلاف، مقالل الشاون مع النواء سليم بك، (رستم، المحفوظات، مجلد ۲: ۲۶۰هـ (۱۷۳). ورسالة أخرى من اللواء سليم بك إلى سليم باشا بتاريخ ٥ رجب (۱۲۰۰ و تشرين الثاني ۱۸۲۴م) تقيد أن التجدة قد وصلت بقيادة الأمراء خليل ومحمود وقندي، (رستم، من، مجلد ۲: ۲۷۷ و يقد زمة را ۱۸۲۸م). إلا أن القنصل الفرنسي ببيروت، هنري غيز، ذكر في رسالة منه إلى الكونت دي رينيي، وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ۲۲ تشرين أول ۱۸۲۶ أن عدد (العبد الذين اصطحبهم الأمير خليل معه إلى اللاذفية كان ۲ آلاف فقط، (Ismall, op. cit. T 5).
  - (١٠٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٥٢.
- (١٠٤) رسالة من مجهول إلى مجهول بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٣٥٠هـ (أول آب ١٨٣٤م)، رستم. المحفوظات، مجلد ٢: ٤٣٤، وثيقة رقم ٢٥٩١،
- ۱۰۰) رسالة من سليم بك (قائد ألاي فرسان المدفعية) إلى ابراهيم باشا بتاريخ آخر جمادى الأولى ۱۲۵۰هـ (تشرين أول ۱۸۲۶م)، م. ن.، مجلد ۲ : ۲۲3، وثيقة ۲۷۲٦
  - (١٠٦) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٥٢.
  - (١٠٧) الشدياق، م. ن. ج ٢ : ٤٥٣، ورستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ١٢٨.
- (۱۰۸) الشدياق، م. ن. ج ۲ ، ۱۵۰۲، ورستم، م. ن. قسم ۲ ، ۱۸۲۱ ۲۸۱ و انظر: رسالة من اللواء سليم بك إلى ابراهيم باشا يتاريخ ۲۷ رج. بـ ۱۳۵۰ هـ (أواخر تشرين الثاني ۱۸۲۱م)، وهي تشير إلى وقفة «التفطرة» بين النجدة المرسلة من الأمير بشير وبين ثوار عكار وصافيتا الخ... وتذكر كذلك أن محسن الباذجي، خرج بفرسالة موافق وخمسماية نفر من عساكر الدورة من اللاذقية، لمكافحة هؤلاء الثوار في الجيال. (رستم، المحفوظات، مجلد ۲ : ۲۸۸، وفيقة رقم ۲۸۲۳)

- (١٠٩) يذكر أبو عز الدين أنه قد جرت معارك بين هذين الأميرين ورجائهما وبين النصيرية في وادي العيون ووادي عميق شمال صافيتاً، وذلك في أثناء عودة الأميرين إلى بلادهما (أبو عز الدين. العرجه السابق، ص ١٨٨).
  - (١١٠) أبو عز الدين، م. ن. ص. ن.
- (۱۱۱) رسالة من اللواء سليم بك إلى ابراهيم باشا الوارد ذكرها أعلاء، وقد جاء في هذه الرسالة أن عدد البنادق التي جمعها الجيش المصري من بلاد النصيرية زاد على خمسة الاف بندقية (رستم، المحفوظات، مجلد ۲ : ۸۲، وثيقة رقم ۲۸۲۳).
- (١١٢) رسالة مؤرخة في ٢٩ ذي القعدة ١٢٥٣هـ (شباط ١٨٣٨م)، رستم، المحفوظات، مجلد ٣ : ٣٣٩ وثيقة رقم ٥٣١٢.
  - (١١٢) م. ن. مجلد ٢ : ٢٤٠، وثيقة رقم ٥٢١٢.
- ( ١١٤ ) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٢٥٣هـ (أواخر شباط. ١٨٢٨م)، م. ن. مجلد ٣ : ٢٤٤ - ٢٥٥ وثيقة رقم ٥٣٢١.
- (١١٥) رسالة من ابراهيم باشا إلى سامي بك بتاريخ ٢ ذي الحجة. (م. ن. مجلد ٢ : ٣٥٥ وثيقة رقم ٥٣٢٧)، ولكن القنصل الفرنسي ببيروت، هنري غيز، ذكر في رسالة منه إلى الكونت موليه، وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢١ آذار ١٨٦٨، أن الأمير بشيراً أرسل، مع ولده، نحو ألني خيّال، إلى حوران، لحراسة المعرات المهمة. (Ismaïl, op. cit., T5 p. 380)
- (١١٦) رسالة مجهولة العنوان من متسلم حاصبيا (ولعلها موجّهة إلى يوحنا بحري بك أو إلى محمد شريف باشا)، ومؤرّخة في ٢ محرم ١٣٥٤هـ (أذار ١٨٣٨م)، رستم، المحفوظات، مجلد ٣ : ٢٧٠. وثيقة رقم ٢٥٢٧.
- (۱۱۷) رسالة من اختیاریة نصاری الکثیر إلی متسلم حاصبیا، بالتاریخ نفسه (۲ محرم)، م. ن. مجلد ۲ : ۲۱۱، وثیقة رقم ۵۲۷۲.
- (۱۱۸) رسالة من درويش آغا بلوكياشي الهوارة إلى أحمد آغا البليدي رئيس الهوارة، بتاريخ ٤ محرم (دادة رئيس الهوارة، بتاريخ ٤ محرم الموادة، بكاريخ ٤ محرم الموادة، الموادة، المحرم الموادة، معادلة من الموادة مبالغاً بهذا العدد، ويتاريخ محرم، أن عدد الثوار مبيانغ فيه لأنه من المستبعد أن يفادر اللجاة نصف هذا العدد من الأشقياء أو ثلثه بينما هناك ذاك العدد من المحرم الموادة المجربة أن يكون هؤلاء من «الأشقياء الذين شقوا عصا الطاعة في مقاطعة خاسباء، م. دن مجلد ٢ ، ١٧٤، وثيقة رقم ٢٠٩٤.
- (۱۱۹) رسالة من بوحنا بحري بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٥ محرم ١٢٥٤هـ (نيسان ١٨٣٨م)، م.. ن. مجلد ۲ : ۲۷۲، وثيقة رقم ٥٠٧٤.

- (١٢٠) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٢ : ٢٧٢.
- (۱۲۱) رسالة من ابراهیم باشا إلی حسین باشا بتاریخ ۱۱ محرم ۱۲۵۵هـ (نیسان ۱۸۳۸م)، م. ن. مجلد ۲: ۲۷۹، وثیقة رقم ۸۲۱ه.
  - (۱۲۲) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
  - (١٢٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : 200.
- (۱۲٤) م. ن. ص. ن. ويذكر المسيو كونتي Conti نائب القنصل الفرنسي بصيدا، في رسالة منه إلى المسيو أكس ديداً في رسالة منه إلى المسيو ألكس ديفال Alex Deval القنصل الفرنسي ببيروت، بتاريخ ۱۸ حزيران ۱۸۲۸، أن الأمير خليلاً أسهم في معارك راشيا، مع المصريين، بثلاثماية خيّال. (Ismail, op. cit, T5. p.) (389)
- (١٢٥) رسالة مؤرخة في ١٦ محرم (نيسان ١٨٣٨)، رستم، المحفوظات، مجلد ٢: ٢٨٦ وثيقة رقم. ٥٣٨٩.
  - (١٢٦) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
- (١٢٧) رسالة مؤرّخة في ١٥ ربيع الآخر ١٣٥٤هـ (تموز ١٨٢٨م)، م. ن. مجلد ٢ : ٣٩٧ وثيقة رقم. ٢٤٢ه.
- (١٢٨) جاء هي هذه الرسالة «البشري» أنه، هي هذا اليوه «الذي هو الأربعا» بالساعة المذكورة الساعة ٧ كان انتهاء عمر الدروز من هذا الطرف». وقد ورد ذكر هذه المعركة هي الرسالة كما يلي: «تحشدوا أي الدروز في البوغاز فهجمت عليهم المساكر حتى درست منهم بالسيوف إعداماً ما ينوف عن الألف، وتضيف الرسالة «بالاقتصار هالكهم أكثر من المتوفي في وقعة وقيئة، فهو لاي ما يتي لهم مجال سوى دخلك دخلك (م. ن. مجلد ٢ ١٩٧٢ ٢٩٨)، وقد جاء في رسالة من المسيون ألكس ديقال العلاق مجالاً القنصل الفرنسي ببيروت، إلى الكونت موليه . Molé وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢٣ حزيران (١٨٨ ما يلي: يظهر أن الأمير بشيراً عازم على الموارنة، إلا أنه قد لا يشارك أولاد الأمير أباهم هي هذه المشاعر، وتنظر، بيعض القلق، تتابا الأحداث،

(Ismaïl, Documents, T5, p. 387).

هذا ولم يكن الأمير بشير ليثق بالدروز، لذا، فهو قد أوكل إلى جنود مسيحيين أمر حراسة قصره (رسالة من ألكس ديقال إلى الكونت موليه بتاريخ ٣٠ حزيران ١٨٣٨).

(Ibid, p. 393).

- (۱۲۹) يذكر رستم، استقاداً إلى ذكريات الشيخ جرجس دبس نفسه (ص ۱۹۳)، أن الشيخ جرجس كان بيرشد السر عسكر أحياناً، ويضله أحياناً، ثم ينقل أخباره أحياناً أخرى إلى القيادة الدرزية، (رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ۲ : ۱۵۲).
- (١٣٠) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤١٦، ويذكر الشدياق منه المعركة في أحداث عام ١٨٢٥. ولكن الوثائق المدرجة في المجلد الثالث من وثائق الدكتور أسد رستم «المحفوظات الملكية» تتبتها ضمن أحداث العام ١٩٢٤هـ (١٨٦٨م).
  - (١٣١) الشدياق، م. ن. ص. ن. ورستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ١٤٣.
- (۱۲۲) رستم، م. ن.، قسم ۲ : ۱۶۵، نقلاً عن ذكريات الدبس ص ۱۲ ۱۶. ويذكر رستم أن العريان طلب من الأمير بشير أولاً أن يستسلم على يده فرفض الأمير ذلك لأنه لم يكن واثقاً أنه يستطيع ضمان سلامته (م. ن. ص. ن.)، وانظر ترجمة لرسالة الأمير بشير إلى محمود نامي بك، محافظ بيروت، بتاريخ ۱۸ ربيع الأخر ۱۳۵۵هـ (۱۱ تموز ۱۸۲۸م) التي بيشره فيها بالانتصار على الثوار في هذه المعركة.
  - (Ismaīl, op. cit., T5. p. 401 402.
- (۱۲۲) عمد ابراهيم باشا إلى إنشاء الأبراج على آبار السياء التي يستخدمها الثوار في تلك المنطقة. وذلك لكي يمنعها عن الثوار فيفتقهم عطشاً (رستم، المحفوظات، مجلد ٤ ٢٠٦ - ٢٠٨ و ٣٦٠ - ٢٨ ٢٢٨ و ٢٠٠ - ٢٤٢). ويذكر مشاقة أن ابراهيم باشا ستم مياه اللجاة بمحلول السليماني (مشاقة، منتخبات، ص ٢١٥ - ٢١٦) إلا أن هذا الادعاء غير ثابت.
  - (١٣٤) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ١٤٤ ١٤٥.
- (١٣٥) م. ن.، قسم ٢: ١٤٥، وانظر: رسالة ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ٢٢ جمادي الأولى ١٢٥٤هـ (أوائل أبـ ١٨٦٨م)، رستم، المحفوظات، مجلد ٢: ١٠٤ - ١٠٥، ويققة رقم ١٤٤٤، وانظر لهذه المعركة: مشاقة، منتخبات، ص ٢٦١ - ١٢٧، وأبو عز الدين، ابراهيم باشا هي سوريا، ص ١٢١ - ١٧٧،
- (١٣٦) أمر سر عسكري مؤرّخ في ٢١ ربيع الأول ١٢٥٥هـ (حزيران ١٨٢٩م)، رستم، المحفوظات،
   مجلد ٤ : ١٠٩ ١١٠، وثيقة رقم ٥٨٥٧.
- (١٣٧) أمر سر عسكري مؤرّخ في ٢١ ربيع الأول ١٢٥٥هـ، م. ن.، مجك ٤ : ١١٠، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (١٣٨) أمر سر عسكري صادر عن «توزل» موجّه إلى الأمير بشير هي التاريخ نفسه (٣١ ربيع الأول)، م. ن.، مجلد ٤ : ١١٠، الوثيقة نفسها أعلام.
- (۱۲۹) رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ۲۲ ربيع الأول ۱۲۵۰هـ (حزيران ۱۸۲۹م)، م.ن،، مجلد ٤ : ۱۰۰، الوثيقة نفسها أعلاه.

- (١٤٠) رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٢٥٥هـ (حزيران ١٨٣٩م). من. مجلد ٤ : ١١٢، وشقة رقم ٥٨٦١م.
- (۱٤۱) رسالة من ابراهيم باشا إلى حسين باشا بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٣٥٥هـ (تموز ١٨٣٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ١٦٧، وثيقة رقم ٥٩٠٠.
  - (١٤٢) م. ن. مجلد ٤ : ١٥٩، وثيقة رقم ٥٩١٨.
- (۱۶۲) أمر سر عسكري بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٢٥٥هـ (آب ١٨٣٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ١٨٢، وثيقة رقم ٥٩٦٠،
- (١٤٤) رسالة من اسماعيل عاصم بك مؤرّخة في غرة جمادى الآخرة ١٣٥٥هـ (آب ١٨٣٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ١٨٨، وثيقة رقم ٧٩٥٠.
- (١٤٥) رسالة من محمد شريف باشا مؤرّخة في ٥ جمادى الآخرة ١٢٥٥هـ (آب ١٨٢٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ١٨٧، الوثيقة نفسها أعلام.
- (١٤٦) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٢٠ رجب ١٢٥٥هـ (آخر أيلول ١٨٣٩م) م. ن.، مجلد ٤: ٢٦٦، وثيقة رقم ٢٠٠٢.
- (۱۶۷) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۱۷ رجب ۱۲۰۵هـ (أيلول ۱۸۲۹م) م. ن.، محلد ٤ : ۲۲۷، وثيقة رقم ۱۰۵۰.
- (١٤٨) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد شريف بتاريخ ٢٧ رجب ١٣٥٥هـ (أوائل تشرين الأول ١٨٦٩م)، م. ن.، مجلد ٤: ٢٢٩ - ٢٤٠، وثيقة رقم ١٠٥٨.
- (١٤٩) أمر سر عسكري مؤرّخ في ٢٧ رجب ١٣٥٥هـ (أوائل تشرين الأول ١٨٣٩م)، م. ن.، مجلد ٤:
   ٢٤١، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۱۵۰ ) رسالة من يوحقا بحري بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٢٦ رجب ١٢٥٥هـ (تشرين أول ١٨٣٩م). م. ن. مجلد ٤: ٢٤٢ وثيقة وقم ٢٠٦١.
- (١٥١) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٥ جمادى الأخرة ١٢٥٥هـ (آب ١٨٢٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ٨٦١، وثيقة رقم ٢٩٧٢.
- (۱۵۲) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۲۷ شعبان ۱۹۵۵هـ (تشرين الثاني ۱۲۵م)، م. ن.. مجلد ٤: ۲۰۷ ، وثيقة رقم ۲۰۷ ، ورسالة من اسماعيل عاصم بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۲۲ شعبان ۱۲۵۵هـ (تشرين الثاني ۱۸۹۹م)، وقد جاء في هذه الرسالة أن العصاة سلّموا لخفتان بك ۵۲ بندفية. (م. ن. مجلد ٤: ۲۵۸ وثيقة رقم ۲۰۹۲).

- (١٥٣) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٥ رمضان ١٢٥٥هـ (تشرين الثاني ١٨٢٩هـ)، م.ن.، مجلد ٤ : ٢٥٧، وثيقة رقم ٢٠٩٢.
- (١٥٤) منهم ٥٠٠ مسلحون بالبنادق، و١٥٠ مسلحون بالخناجر والطبنجات (رستم، بشير بين السلطان والمزيج المسلمين مربع المسلمين المنطان والمزيج برخ المسلمين من بلاده وإعادة الحكم إليه كما كانت الحالة في عهد والده، (م. ن. ص. ن.) وقد وردت مطالبته هند في عريضة رفعها إلى محمد على في ٩ رمضان ١٣٥٥هـ (١٦ تشرين الثاني ١٨٦٢م). (رستم، المخفوظات، مجلد ٤ ١٧٦ ٧٢٧).
  - (١٥٥) الرسالة نفسها، الوارد ذكرها أعلاه (حاشية ١٥٢)، م. ن.، مجلد ٤ : ٢٥٨، الوثيقة نفسها.
    - (١٥٦) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه.
      - (١٥٧) رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٢٧٣، وثيقة رقم ٦١٠٧.
- (۱۵۸) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ ٢٣ شعبان ١٢٥٥هـ (تشرين الثاني ١٨٢٩م)، م. ن.، مجلد ٤ : ٢٥٠، وثيقة ١٠٩٣.
- (۱۰۹) رسالة من الأمير مجيد الشهابي إلى محمد شريف باشا بتاريخ ۱۰ رمضان ۱۲۰۵هـ (تشرين الثاني ۱۸۲۹م)، م. ن.، مجلد ٤: ۲۷۱ وثيقة رقم ٦٠١٠.
  - (١٦٠) م. ن. مجلد ٤ : ٢٧١ ٢٧٢ الوثيقة نفسها.
- (١٦١) أل صفا، تاريخ جيل عامل، ص ١٤٧ ١٤٤، وأل فقيه، جبل عامل في التاريخ، ج ٢: ١٨٢ ١٨٤. ويذكر أل صفا أن الشيخ حسين شبيب (أو حسين بلك شبيب) من أل صعب، قد تار هو وأخوه صحيد علي بك مدة ثلاث سنوات متنائية، من عام ١٩٥٣هـ (١٣٦م) إلى عام ١٩٥٥هـ محمد علي بك مدة ثلاث سنوات متنائية، من عام ١٩٥٣هـ (١٨٦٨م) (أل صفا، م. ن. ص ١٨٢٨م)، دوهاجموا مراكز الحكومة وطردوا عمالها وتكاوا بجنودها) (أل صفا، م. ن. ص ١٤٨٨م).
- (١٦٢) رسالة من معمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ٢٨ ربيع الأول ١٩٥٦هـ (أواخر أيار ١٨٤٠م) رستم، المعفوظات، مجلد ٤ - ٣٦٩ - ٢٤ وثيقة وقم ١٣٠٣، إلا أن اتهام معمود نامي بك للأمير خليل بالتحريض على الثورة ظل غير ثابت.
  - (١٦٣) الرسالة نفسها، م. ن. ص ٢٤٠.
- (١٦٤) رسالة من محمد شريف باشا إلى السر عسكر بتاريخ ٢٩ ربيع الأول ١٣٥٦هـ (أول حزيران ١٨٤٠م)، م. ن.، مجلد ٤: ٢٤١، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (١٦٥) رسالة من محمد شريف باشا إلى السر عسكر بتاريخ آخر ربيع الأول ١٢٥٦هـ (أول حزيران ١٨٤٠م)، م. ن.، محلد ٤: ٢٤١١ الاشقة نفسها أعلاه.

- (١٦٦) البيان الذي أذاعه الأمير محمود «رئيس الأشقياء» بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٢٥٦هـ (أيار ١٨٨١م)، م. ن. ص. ن.
- (۱۲۷) البيان نفسه أعلاه، ورسالة الأمير بشير إلى محمد شريف باشا بتاريخ ۲۹ ربيع الثاني ١٣٥٦هـ (أخر حزيران ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٤٢ الوثيقة نفسها أعلاه،
  - (١٦٨) رسالة الأمير بشير المذكورة أعلاه، م. ن. ص. ن.
    - (١٦٩) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
    - (١٧٠) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
- ( ۱۷۱ ) رسالة الأمير بشير إلى السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٢٥٦هـ (أيار ١٨٤٠م) ، م. ن. ، مجلد ٤ : ٣٤٣ - ٣٤٤، وثيقة رقم ١٣٠٧.
- (١٧٢) رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٣٤٤ ٢٤٤، ورسالة الأمير بشير إلى السر عسكر بتاريخ آخر ربيع الأول ١٣٥٦هـ (أول حزيران ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٣٤٩.
- (١٧٣) رسالة الأمير بشير إلى السر عسكر بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٣٥٦هـ (أبار ١٨٤٠م) م. ن. مجلد
- (١٧٤) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن. ورسالة سليمان باشا إلى الأمير بشير بتاريخ ٢٧ ربيع الأول
   ١٢٥٦هـ (أيار ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٥٦ وثيقة رقم ١٣٥٨.
- (١٧٥) عريضة الأمير بشير إلى السر عسكر ابراهيم باشا بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٢٥٦هـ (أيار ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٥٥ وثيقة رقم ١٣١٠.
  - (١٧٦) العريضة نفسها، م. ن. ص. ن.
- (۱۷۷) رد السر عسكر على عريضة الأمير، بتاريخ أول ربيع الآخر ١٢٥٦هـ (أوائل حزيران ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٥٥، الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (١٧٨) م. ن. مجلد ٤ : ٣٥٥ ٢٥٧ وثيقة رقم ٦٣١٢.
  - (١٧٩) خطاب سر عسكري موجّه إلى الأمير بشير، رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٣٥٧.
- (١٨٠) خطاب سر عسكري موجّه إلى سليمان باشا بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م). م. ن. مجلد ٤ : ٢٦٣، وثيقة رقم ٢٣١٧.
- ( ۱۸۱ ) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا في أوائل ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م)، م.ن. محلد ٤ : ٣٦٤، وثيقة رقم ٦٣١٨.

- (١٨٢) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٤ : ٢٦٥ ٢٦٥.
- (١٨٢) صورة المعروض المقدم من أهالي دير القمر والقرى والأقاليم المذكورة، (م. ن. مجلد ٤: ٣٦٥ - ٣٦٦).
  - (١٨٤) رسالة الأمير بشير المشار إليها أعلاه، م. ن. مجلد ٤ : ٣٦٥.
- ( ۱۸۵ ) رسالة من الأمير بشير إلى الأهالي بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٢٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ : ٢٦٦ - ٢٦٧.
- (١٨٦) رسالة من سليمان باشا إلى حسين باشا بتاريخ ٨ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. محلد ٤ : ٢٦٧ وشقة رقم ١٣٦١.
  - (١٨٧) تقرير من على بك إلى سليمان باشا، م. ن. مجلد ٤ : ٣٦٨، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۱۸۸) رسالة من الشيخ خليل حبيش إلى الأمير بشير بتاريخ ٦ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م).
   م. ن. مجلد ٤ : ٢٦٨، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۱۸۹) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ ٥ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م)، م.ن. مجلد ٤ : ٣٦٩، الوثيقة نفسها أعلام.
- ( ۱۹۰ ) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ ۱۱ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ : ٣٦٩، وثيقة رقم ٢٣٢٤.
- (١٩١) عريضة من الأمير بشير إلى الجناب العالي بتاريخ ١١ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ : ٢٧٠، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (١٩٢) تقرير من المعاون علي حبيب بك إلى سليمان باشا بتاريخ ١١ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ : ٢٧١، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۱۹۳) رسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ ١٥ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٢٧٣، الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (١٩٤) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
- (١٩٥) عريضة الأمير بشير بتاريخ ١٤ ربيع الآخر ١٩٥٥هـ، م. ن. مجلد ٤ : ٢٨٢ وثيقة رقم ٢٦٢٩. ورسالة من سليمان باشا إلى محمد علي بتاريخ ١٥ ربيع الآخر، م. ن. مجلد ٤ : ٢٧٤.
  - (١٩٦) رسالة سليمان باشا إلى محمد علي المشار إليها أعلاه، م. ن. ص. ن.
    - (۱۹۷) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
- (۱۹۸) رسالة من الشيخ فرنسيس الخازن بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٢٥٦هـ (أيار ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٧٦، وثيقة وقم ٢٣٢.

- (١٩٩) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۲۰۰) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاء. وانظر الوثيقة التي وقمها دجمهور الدروز في جبل لبنان ونصارى ومتازلة وإسلام بوجه العموم بتاريخ ٨ ربي الأخر ١٩٥٦ هـ (٧ حزيران ١٨٤٠) وانققوا بموجبها على ءأننا لا نخون ولا نطابق بمنز أحد مثا كائناً من يكون القول واحد والرأي واحد... وقد أقمنا علينا جناب الشيخ فرنسيس ابن جناب الشيخ حنا هيكل الخازن من غوسطا، (رستم. الأصول العربية لتاريخ بعورية في عهد محمد على ج ٥ : ١٠٠ ويثقة رقم ١٥٠).
- (٢٠١) رسالة من محمد علي إلى ابنه ابراهيم بتاريخ ١٥ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م)
   رستم، المحفوظات، مجلد ٤ : ٧٧٧ ١٣٧٨، وثيقة رقم ٦٣٣٢.
- (۲۰۲) رسالة من ابراهيم باشا إلى والده بتاريخ ۱۵ ربيع الآخر ۱۲۵٦هـ (حزيران ۱۸٤٠م) م. ن.
   محلد ٤: ۲۷۹، وشقة وقع ۱۳۷۷.
- (٢٠٣) معروض من أهائي دير القمر والمناصف والشحار وجزين والشوف وغيرهم، إلى الجناب العائي يثبتون فيه ولاءهم واخلاصهم للحكومة المصرية (١٥ ربيع الأول ١٩٥١هـ) ورسالة من الأمير بشير إلى سليمان باشا بتاريخ o ربيع الآخر بفيده فيها بدخول بمض الثوار في الطاعة (ح.ن. مجلد ٤ - ٢٧٦ - ٢٠٨) الوثيقة نفسها أعلاد.
- (۲۰٤) رسالة من سليمان باشا إلى محمد علي بتاريخ ١٥ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ : ٢٨٠، وثيقة رقم ٦٣٢.
- (٢٠٥) رسالة من محمود نامي بك محافظ بيروت إلى سليمان باشا بتاريخ ١٤ ربيع الآخر ١٢٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م) م. ن. مجلد ٤ ، ١٨٦، الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (۲۰۱) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن.
- (٢٠٧) رد محمد علي على رسالة سليمان باشا المشار إليها أعلاه (حاشية ٢٠٤) وهو بتاريخ ٢٩ ربيع الآخر ١٣٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٠٠ وثيقة رقم ١٣٢٨.
- (٨٠٠) رسالة من الأمير ملحم الشهابي إلى الأمير أمين الشهابي بتاريخ ١٤ ربيع الأخر ١٢٥٦هـ.
   (م.ن. مجلد ٤ : ٢٨٣ ٢٨٣، وثيقة رقم ١٣٣٩).
- (۲۰۹) عريضة من الأمير بشير إلى الأعتاب السنية الخديوية بتاريخ ١٤ ربيع الآخر ١٢٥٦هـ، (رستم.
   م. ن. مجلد ٤ : ١٨٦، الوثيقة نفسها أعلاه).
- (۲۱۰) رسالة محمود نامي بك محافظ بيروت إلى سليمان باشا بتاريخ ١٤ ربيع الأخر ١٣٥٦هـ، (م. ن.
   مجلد ٤ : ٢٨٣، الوثيقة نفسها أعلاه).

- (۲۱۱) الرسالة نفسها (م. ن. مجلد ٤ ٢٨٢ ٢٨٤، الوثيقة نفسها أعلاه). وقد ذكر سليمان باشا. في إحدى رسائله إلى محمد علي باشا، بتاريخ ٢٨ ربيع الآخر ١٩٥٦هـ ( أخر حزيران ١٨٤٠م) أن قنصل فرنسا في ييروت صرّح له أن لفرنسا كلمة نافذة في هذه البلاد وأن لقنصلها قدرة على تسكين المصاة (م. ن. مجلد ٤ : ٢٤١ وثيقة رقم ١٩٥٦).
  - (٢١٢) م. ن. مجلد ٤ : ٢٨٤ وثيقة رقم ٦٣٤٠.
    - (٢١٣) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (٢١٤) م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (٢١٥) م. ن. مجلد ٤ : ٢٨٥ وثيقة رقم ٦٣٤٢.
- (٢١٦) عريضة الأمير محمود الشهابي بتاريخ ١٧ ربيع الآخر ١٢٥٦هـ (م. ن. مجلد ٤ : ٣٨٦ ٣٨٧. الوثيقة نفسها أعلام).
  - (٢١٧) م. ن. مجلد ٤: ٣٩٠ وثيقة رقم ٦٣٤٤.
- (۲۱۸) رسالة من الأمير بشير إلى معمد علي باشا بناريخ ۲۸ ربيع الأخر ۱۲۵۱هـ (آخر حزيران ۱۸۸۰م)، م. ن. مجلد ٤ : ۲۵، وثيقة رقم ۱۳۵۶.
  - (٢١٩) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٤ : ٣٩٤ ٢٩٥، الوثيقة نفسها أعلاه.
  - (٢٢٠) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٤: ٣٩٥ ٣٩٦، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (۲۲۱) رسالة من ابراهيم باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ۲۸ ربيع الأخر ۱۲۵۱هـ (آخر حزيران ۱۸۲۱م)، م. ن. مجلد ٤ : ۲۵٦ ۲۹۷، وثيقة رقم ۱۳۵۰.
- (٣٢٣) رسالة من عثمان باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٢٥٦هـ (حزيران ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٢٠ : ٢١٩، وثيقة رقم ٢٣٤، ويذكر الشدياق أن عثمان باشا عسكر في مرج عرجموش، (الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٠٠).

- ( ٢٢٤) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي المشار إليها أعلاه (حاشية ٢٣٢)، م. ن. مجلد ٤: ٣٩٨ وشقة , قم ٦٣٥٨.
- ( ٢٣٥) الرسالة نفسها، م. ن. ص. ن. الوثيقة نفسها أعلام، ورسالة من الأمير بشير إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٤ جمادى الأولى ( ٤ تموز )، م. ن. مجلد ٤ : ٦ - ٤ وثيقة رقم ١٣٧١.
- (٣٣٦) الرسالة نفسها، (م. ن. ص. ن.) الوثيقة نفسها أعلاه، ورسالة الأمير بشير المشار إليها أعلاه، (م. ن. ص. ن.).
- (۲۲۷) رسالة من سليمان باشا إلى محمد علي بتاريخ ٢ جمادى الأولى ١٢٥٦هـ (٢ تموز ١٨٤٠م)، رستم، م، ن، مجلد ٤ : ٢٩٨ - ٢٩٩، وثيقة رقم ١٣٦٠. إلا أن رستم لم يذكر تفاصيل هذه المعركة التي قال انها جرت بين سليمان باشا والثوار، والتي وصفها بأنها صفيرة (م. ن. ص ٣٩٨).
- ( ۲۲۸) رسالة من عثمان باشا إلى محمد علي المشار إليها أعلاه (حاشية ۲۲۲)، م. ن. مجلد ٤: ٢٦١ وثبقة رقم ٦٣٤٤.
- (۲۲۹) رسالة من مدير أيالة طرابلس الحاج يوسف شريف زاده إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٢ جمادي الأولى ١٣٥٦هـ (٢ تموز ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٠٤ وثيقة رقم ١٣٦٨.
- (٣٣٠) رسالة من الأمير بشير إلى محمد شريف باشا بتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٣٥٦هـ (٤ تموز ١٨٤٠م)، رستم، م. ن. مجلد ٤ : ٤٠٥ - ٢٠٠، وثيقة رقم ١٣٧١.
  - (٢٣١) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٤ : ٤٠٦، الوثيقة نفسها أعلاه.
- (٣٣٢) رسالة من محمود نامي بك محافظ بيروت إلى حسين باشا بتاريخ ١١ جمادى الأولى ١٢٥٦هـ (١١ تموز ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٤٠ ؛ وثيقة رقم ١٣٧٢.
- (٣٣٣) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١١ جمادى الأولى ١٣٥٦هـ (١١ تموز ١٨٤٠م)، م. ن. مجلد ٤ : ٢-٤، وثيقة رقم ٣٣٧٦.
  - (٢٣٤) الرسالة نفسها، م. ن. مجلد ٤ : ٤٠٧، الوثيقة نفسها أعلاه.
    - ( ٢٣٥ ) م. ن. مجلد ٤ : ٢٠٧ ٤٠٨، وثيقة رقم ٦٣٧٤.
- (٣٣٦) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١٤ جمادى الأولى (١٤ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ٢٠٤٠، وشِقة رقم ٦٣٧٦.
- (۲۲۷) يفيد عثمان باشا، في رسالة منه إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۹ جمادى الأولى ۱۲۵۱هـ (۹ تموز ۱۸۱۰ م) أنه، «عملاً بعشورة الأمير بشير، سوف يزحف على بوارش وكفرسلوان»، وفي رسالة ثانية منه إلى ابراهيم باشا أيضاً بتاريخ ۱۰ منه، يفيد عثمان باشا أنه «زحف على الثوار ببعض المشاة

- والتنابلسيين والفرسان غير النظاميين فشتت شملهم في الجرد فوق بوارش وعاد إلى مذه القرية لتمضية الليل فيهاء كما يشير في رسالته هذه إلى أنه كان مصحوباً، في زحفه هذا، بالأمير محمود الشهابي. (رسالة ابراهيم باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ١٦ جمادى الأولى – ١٦ تموز – م. ن. مجلد ٤ : ١٤ وثيقة رقم / ٦٢٨/).
- (٣٣٨) عريضة الأمير بشير التي رفعها إلى محمد علي بتاريخ ١٤ جمادى الأولى (١٤ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ٢١٠ - ٢١، وثيقة رقم ٣٣٧٠.
- (٣٣٩) رسالة من محمود نامي بك. إلى ابراهيم باشا بتاريخ ١٥ جمادى الأولى (١٥ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ٤ : ٤ : ٨٣٨، وثيقة رقم ٨٣٨، أَرُّ
- ( ٤٤٠) رسالة من محمود نامي بك ألى حسين باشا بتاريخ ١٦ جمادى الأولى (١٦ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ٤١٤ – ١٥٥، وثيقة رقم ٦٣٨٦.
- (۲۶۱) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ۱۹ جمادى الأولى (۱۹ تموز)، م. ن. مجلد £ : ٤١٥ – ٤١٦، وثيقة رقم ٢٣٠٠.
  - (٢٤٢) راجع نداء البطريرك حبيش بكامله في الوثيقة المذكورة أعلاه، م. ن. مجلد ٤: ٦٦.
- (۲۶۳) رسالة من محمود نامي بك إلى ابراهيم باشا بتاريخ ۲۰ جمادى الأولى (۲۰ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ۲۱۷ - ۱۵، وثيقة رقم ۱۳۹۱.
- ( ۲۶٤) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ٢٢ جمادى الأولى (٣٣ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ٤١٩ - ٢٠٠، وثيقة رقم ١٣٩٥.
- ( ۲۶۵) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ۲۰ جمادى الأولى (۲۵ تموز)، م. ن. مجلد 2 : ۲۲۳ – ۲۲۶، وثيقة رقم ۲۰۱۱.
- (۲٤٦) رسالة من عثمان باشا إلى محمد علي باشا بتاريخ ٢٠ جمادى الأولى (٢٠ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ١٨٥، وثيقة رقم ٢٩٣١، ورسالة من عثمان باشا إلى محمد شريف باشا، بتاريخ ١٨ جمادى الأولى (١٨ تموز)، م. ن. مجلد ٤ : ١٨٥، وثيقة رقم ٢٩٣٠.
- (٤٤٧) رسالة من عثمان باشا إلى محمد شريف باشا المذكورة أعلاه، م. ن. مجلد ٤ : ٤١٩، وثيقة رقم ٦٣٩٢.
- (۲۴۸) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ أول جمادى الآخرة (أخر تموز)، م. ن. مجلد ٤: ٢٤٤ – ٢٥٥، وثيقة رقم ٢٠٤٠.
  - (٢٤٩) م. ن. مجلد ٤ : ٤٢٠، وثيقة رقم ٦٣٩٦.

- ( ٢٠٠) رسالة الأمير بشير نفسها . م. ن. مجلد : ٢١٠، الوثيقة نفسها أعلاء. ويذكر الشدياق أن من بين الذين استسلموا للأمير أمين هي المّن. هي ذلك المين، الثاثر يوسف الشنثيري الذي قدم إلى الأمير أمين دوبر أ ذاته من شركة العامية وأنه ما دخلها إلا ليعدلهم فأعطاه الأمير أمين الأمان وأبقى له سلاحه، («الشدياق» المصدر السابق، ج ٢ : ١٤٥).
  - (٢٥١) رستم، م. ن. مجلد ٤ : ١١٨، وثيقة رقم ٦٣٩٢.
- (۲۰۲) رسالة من محمد على بإشا إلى ابراهيم بإشا بتاريخ ۲۸ جمادى الأولى (۲۸ تموز) ، م. ن. مجلد ٤ : ۲۶٤، وثيقة رقم ٦- ۲۵، ورسالة من ابراهيم بإشا إلى والده بتاريخ ٨ جمادى الأخرة ١٣٥٦هـ (آپ ١٨٤٠م) ، م. ن. مجلد ٤ : ۲۶۸، وثيقة رقم ٦٤١٨.
- (۲۰۳) رسالة من محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ۱۱ جمادى الآخرة ۱۲۵۱هـ (۱۱ آب ۱۸۵۰م)، م. ن. مجلد ٤: ۲۱۱، وثيقة رقم ۱۶۲۲.
- (٢٥٤) رسالة من الأمير بشير إلى محمد علي بتاريخ ١٧ جمادى الآخرة ١٣٥١هـ (١٧ آب ١٨٠١م). من. مجلد ٤ : ٢١٦، وفيقة (هم ١٤٧٠، والجدير بالذكر أن المستر وور سبق أن حاول اقتاع الأمير بشير بانهاء تحالفه مع محمد علي والانجياز إلى السلطان، إلا أن الأمير رفض ذلك، وقد جرت منه المحاولة عام ١٨٣١ وفقاً أما ورد في رسالة القنصل الفرنسي هنري غيز ببيروت إلى الدوق دي بروغلي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٨ نيسان ١٨٣٦، م. (Ismail, Documents, T5, p. ١٨٣٠) بلا تنجة.
- (٢٥٥) الرسالة نفسها المشار إليها أعلاء، م. ن. مجلد ٤ : ٢١ ٢٣٦، الوثيقة نفسها أعلاه، كما تلقى الأمير وأكد، برسالة الأمير رسالة مناظة وبالمعنى نفسه من المستر وود، ورغم ذلك، فقد عاد الأمير وأكد، برسالة ثانية منه لمجمد علي بتاريخ ١٧ جمادى الأخرة أيضاً، موقعة السابق الذي أورده في رسالته الأولى، (أنظر رسالتي المستر وود والأمير بشير في: رستم، م. ن. مجلد ٤ ص ٢٣٦، الوثيقة نفسها أعلاه)، وانظر بيان الكومودور نايير إلى أهالي الشام بهذا الصدد، ويتاريخ ١٦ آب ١٨٠٠ في قفي: (رستم، الأمول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، ح ٥ : ١٥٨ ١٥٩، وثيقة رقم ١٤٥)
- (۲۰۱) رسالة من الكونت دي راتي مانتون Comte De Ratti-Menton فتصل فرنسا بدمشق، إلى المسيو تبير Thiers رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها بتاريخ ۷ تشرين أول ۱۸۵۰، (Ismail, ۱۸۵۰) (op. cit., T5, p. 443)
- (۲۰۷) رسالة من الكونت دي راتي مانتون إلى المسيو تبير بتاريخ ۱۰ تشرين الأول ۱۸٤٠. (lbid p. . ۱۸٤٠) (447)

- (۱۸۵) رسالة من الكونت دي راتي مانتون إلى المسيو تيير بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۱۸۱۰. (lbid. pp. ،۱۸٤٠). . (252 - 249
  - (٢٥٩) رستم، الأصول العربية، ج ٥ : ٢٦٨، وثيقة رقم ٦١٨.
  - ( ٢٦٠) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ٢٢١.
- (٢٦١) باز، مذكرات رستم باز، ص ٣٦ ٢٦ و٢٦ ٧٧. ويذكر الشدياق أن الأمير بشيراً دفن في دير الأزمن الكاثوليك في غلطة بتركيا (الشدياق، المصدر السابق، ج ١ : ٥٠) وقد نقلت رفاته بعد ذلك، في مطلم المهد الاستقلالي (عهد الرئيس الشيخ بشارة الخوري) إلى لينان.
  - (٢٦٢) رستم، المرجم السابق، قسم ٢ : ٢٠٨ وياز، المصدر السابق، ص ٢٥ ٢٦.
    - (٢٦٣) رستم، الأصول العربية، ج ٥ : ٢٧٢ ٢٧٤، وثيقة رقم ٥٧٠.
      - (۲۹٤) م. ن.، ج ٥ : ٢١٠، وثيقة رقم ٥٨٩.
- (  $^{17}$  ) م. ن.  $_{7}$  و  $^{17}$  ، الوثيقة نسبها أعلاه، وراجع النص الكامل للوثيقة في المصدر المذكور (وثيقة رقم  $^{18}$  ) ( $^{19}$ ).

<sup>(♦)</sup> ملاحظة: تمت الإشارة، في هذه الحواشي، إلى (م. ن. مجلد...) للدلالة على ما جمعه الدكتور أسد رستم من (المحفوظات الملكية المصرية، بيان بوثائق الشام: ٥ مجلدات)، كما تمت الإشارة إلى (م. ن. ج...) للدلالة على ما جمعه الدكتور رستم من (الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا: ٥ أجزاء).

### الفصل الثامن

# مجتمع الإمارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني الكبير

# أولاً - التوزع الجفرافي للأسر الإقطاعية:

لقد بينًا، في فصل سابق (۱) أن الأمير حيدر الشهابي، بعد انتصاره في وقعة عيندارة عام ۱۷۱۱، أعاد توزيع الإقطاعات في إمارته على الأمراء والمشايخ الذين ناصروه في تلك الوقعة، والجدير بالذكر أنه، أي الأمير حيدر، اعتبر جبل لبنان من ضمن إمارته، فوزع، كذلك، إقطاعات هذا الجبل على مشايخه.

ولم يحدث، بعد الأمير حيدر، وفي أثناء حكم الشهابيين، بالنتابع، تعديل جذري في توزيع هذه الإقطاعات في كل من إمارة الشوف وجبل لبنان، ولكن أمرين هامين حدثا في هذه الفترة من تاريخ الإمارة الشهابية، وهما:

- تأكيد ارتباط جبل لبنان بالإمارة الشهابية، خصوصاً في عهد الأميرين يوسف وبشير الشهابيين، واستمرار هذا الارتباط حتى قيام القائمقاميتين.

- تعزيز مركز آل جنبلاط الذين حكموا قسماً كبيراً من إقطاعات الإمارة وأصبحوا القوة الرئيسية فيها، حتى عام ١٨٢٥.

وهكذا، فإنه، عندما تسلّم الأمير بشير الحكم عام ١٧٨٨، كانت إقطاعات إمارة الشوف وجبل لبنان موزّعة على الشكل التالي:

- كان آل جنبلاط يحكمون إقطاعة الشوف<sup>(٢)</sup> وإقليمي جزين والخروب.

- وآل عماد: العرقوب.
- وآل نكد: المناصف والشحار.
- وكان آل عبد الملك وآل الخوري يقتسمون حكم الجرد.
- وكان الارسلانيون والتلحوفيون يقتسمون حكم الغربين الأسفل والأعلى.
- وكان آل أبي اللمع يحكمون المتن وآل الخازن كسروان وآل حبيش غزير.
  - وكان آل الدحداح على الفتوح وبعض قرى جبيل.
  - وكان آل الضاهر على الزاوية وآل حمادة المتاولة على المنيطرة.
    - كما كان بعض الأمراء الشهابيين يحكمون الساحل<sup>(٣)</sup>.

وكان وضع الاقطاعات الرئيسية، بعد مرور ثلاثين عاماً على حكم الأمير بشير، وفي عام ١٨٤١، كما يلي: ظل آل أبي اللمع على المتن، وآل عبد الملك على الجرد، وآل تلحوق على الغرب الأعلى، وآل ارسلان على الغرب الأسفل، وآل الجازن على كسروان، وقوي نفوذ آل جنبلاط فحكموا الشوف وجبل الريحان وأقاليم جزين والخروب، إلا أن جميع هؤلاء المقاطمجيين كانوا تابمين للأمير بشير الذي كان وإذا وقع أحدهم – أي المقاطمجيين – أمر ضد خاطر الحاكم فينزعه من التصرف في مقاطعته ويقيم إنسان من قبله لأجل جمع الأموال الميارية من تلك المقاطماته(١٠).

إلا أن التغيير الكبير في توزّع هذه الإقطاعات جرى عام ١٨٢٥ حين وقعت العرب بين البشيرين وانتهت بهزيمة الشيخ بشير جنبلاط ومقتله، مما أدخل إلى قلب الأمير الارتياب والشك برعاياه الجنبلاطيين وحلفائهم، وجعله يقلص رفعة نفوذ هم ليزيد من رفعة نفوذ حلفائه، ويعيد النظر، بشكل جذري، في توزيع هذه الإقطاعات، فكان توزيعها، بعد عام ١٨٢٥، على الشكل التالي:

- أقطع الأمير حليفيه الشيخين حموداً وناصيف النكديين إقطاعة الشوف.
  - وأقطع ابنه الأمير خليلاً جبل الريحان وإقليمي جزين والتفاح.
- وأقطع أحد أنصاره من بعقلين، الشيخ حسين حمادة، اقليم الخروب.
   وكانت هذه الإقطاعات والأقاليم جميعها لآل جنبلاط.
  - كما أقطع ابنه الأمير قاسماً إقليم العرقوب، وكان لآل عماد.
- وأقطع أحد أقربائه الأمير بشير ملحم (الشهابي) إقليم الشويفات، وكان للإرسلانيين.
- وانتزع الغرب الأسفل من الإرسلانيين كذلك، وألحقه بحكم المشايخ التلحوقيين في الغرب الأعلى.
- وأبقى اللمعيين على المتن، إلا أنه أخضعهم لأحد أقربائه الشهابيين.
- أما في جبل لبنان، فقد عزل الخازنيين والحبيشيين عن كسروان وغزير وأقطعهما حفيده الأمير عبدالله (الشهابي)، كما عزل آل الدحداح عن الفتوح وبعض قرى جبيل وأقطعها ابنه الأمير أميناً(<sup>9)</sup>.
- وكان واضحاً ان الأمير بشيراً عمد، بعد قضائه على الشيخ بشير جنبلاط، وحتى نهاية ولايته عام ١٨٤٠، إلى تعزيز سلطة أبنائه وأقاربه وحلفائه الموثوقين، على حساب خصومه وحتى بعض أصدقائه (١٠)، وذلك تلافياً لقيام أية انتفاضة أو أي تمرد على غرار ما قام به الشيخ بشير وأنصاره.
- وعندما استقر الحكم لابراهيم باشا في بلاد الشام عام ١٨٣٢، أبقى على التنظيمات الإدارية التي كان معمولاً بها في هذه البلاد في ظل الحكم المثانى(٧)، واكتفى بتعديل في التسمية فقط، إذ استعاض عن كلمة «أيالة»

بكلمة «مديرية»، وقسّم بلاد الشام إلى أربع مديريات هي: حلب ودمشق وطرابلس وصيدا، وألحقها جميعها بالحكمدارية في دمشق، ثم عين على كل مديرية مديراً يمثل السلطة المركزية فيها، كما أبقى على التقسيمات الإدارية المتفرعة عن المديريات مثل المتسلمية والإقطاعة، وجعل على رأس كل المتشلمية مسلماً يعينه الحكمدار، وعلى رأس كل إقطاعة شيخاً أو آغا يتولى أمورها بالتوارث(٩). وقد ظل الأمير بشير، وهو الحليف الموثوق للحاكم المصري، أميراً على جبل الدروز وجبل لبنان، ومرتبطاً بالحاكم المصري مباشرة، وقد امتدت سلطته إلى كل من البقاع ووادي التيم وطرابلس، ومدن الساحل مثل بيروت وصيدا وصور(١)، إلا أنها كانت، في الواقع، سلطة مستمدة من قوة الحاكم المصري وهيبته، لذلك رأينا هذه السلطة تنهار عندما انهارت سلطة ابراهيم باشا على بلاد الشام، فخرج الاثنان من البلاد معاً، واحد عن طريق غزة، نحو مصر، والآخر عن طريق البحر، نحو المنفى.

### ثانياً - التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية:

من الواضح أنه، ما أن تسلم الشهابيون حكم إمارة الشوف، أو جبل الدروز، خلفاً للمعنيين، حتى بدأ نوع من التناغم السياسي والطائفي بين الأسرة الحاكمة في هذه الإمارة وبين زعماء جبل لبنان السياسيين والروحيين، خصوصاً بعد أن اعتنق الأمراء الشهابيون المذهب الماروني، فدعمتهم الكنيسة المارونية، وأصبح أهالي جبل لبنان من رعاياهم الحقيقيين، وكان ذلك منذ انتصار الشهابيين في وقعة عبندارة عام ١٧٧١، إلا أنه بدا واضحاً في عهد الأمير يوسف (١٧٧١ – ١٧٧٨) وهو الذي أتى إلى هذه الإمارة حاكماً من بلاد جبيل، كما سبق أن ذكرنا(١٠).

وكان جبل الدروز يضم، في هذه الفترة، ما سمي «بمعاملة صيدا»، أي البلدان الممتدة من نهر الأولي قرب صيدا، جنوباً، حتى وادي المعاملتين (أو جسر المعاملتين) قرب جونية، شمالاً، وكانت «دير القمر» قاعدة هذه المعاملة التي كان يحكمها أمير الجبل (جبل الشوف أو جبل الدروز)(۱۰)، معنياً كان أم شهابياً، وكان مرجعه والي صيدا. أما جبل لبنان فكان يضم ما سمي «بمعاملة طرابلس» أي البلدان الممتدة من وادي المعاملتين، جنوباً، حتى المرتفعات الواقعة شرق طرابلس، شمالاً، وكانت «جبيل» قاعدة هذه المعاملة التي كان يحكمها مقدمون ومشايخ يعينهم والي طرابلس(۱۰)، وقد تمّ توحيد هاتين المعاملتين، لأول مرة، تحت حكم الأمير يوسف الشهابي عام ۱۷۷۱.

ولم يتغير الحال، في عهد الأمير بشير الثاني، عما كان عليه في عهد الأمير بوسف، فقد استطاع هذا الأمير أن يستمر في حكم الجبلين مماً، جبل الدروز وجبل لبنان، محتفظاً، في الوقت ذاته، بلقب «أمير الدروز» وهكذا السمورة وهمي الممادة الإمارة الشهابية حتى أضحت تضم كلاً من «بلاد الدروز» وهي البلاد الممادة من نهر الكلب شمالاً حتى الجبال الواقعة فوق صيدا جنوياً، «وبلاد الموارنة» وهي الممتدة من نهر الكلب جنوياً حتى الجبال الواقعة فوق طرابلس طمالاً(۳۰)، أو انها اضحت «من حدود صيدا لقرب طرابلس طولاً... وعرضاً من الدامور لرأس الجبل الذي يفصله عن أرض البقاء(۱۰۰).

ويحدد «هنري غيز» القنصل الفرنسي ببيروت في تلك الحقبة من الزمن، وفي كتابه الذي وضعه عام ١٨٤٧، إقطاعات الإمارة الشهابية «قبل الأحداث الأغيرة» (أي قبل أحداث ١٨٤٢ الطائفية) وحكام تلك الإقطاعات، على الشكل التالي:

|                                                    | الحكام                                  | الإقطاعات        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| تخضع هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | الشيخ جرجس، بونار (۶)                   | - جپة بشري       |
| ه بــــلاد جبيـــل، لباشا طرابلس، وقد ولي عليهـــا | بيت ضاهر                                | - الزاوية        |
| أخــيراً، الأمير بشير مـن قبــل عبـــدالله باشا    | الابن البكر للأمير الكبير (بشير الثاني) | - الكورة         |
| وشريف باشا، كما ولي، في الوقت نفسه، على            | الأمير أمين ابن الأمير الكبير           | - البترون        |
| الجـــزء من الجبل المــاثد إلى بأشوية عكا.         | (بشير الثاني)                           | - جبيل           |
| مشايخ هــنه الإقطاعة هـم آل الخازن الـنين          | الأمير عبدائله الشهابي                  | - كسروان         |
| يمثلون مع آل حبيش، أكبر اقطاعي الجسبل              |                                         |                  |
| والقوة المسلحة فيه                                 |                                         |                  |
| متعدرون من عائلة قائدبيه.                          | أمراء أبي اللمع ومراد                   | - المتن          |
| أهالي هذه الإقطاعة هم من أتباع الشيخ الدرزي.       | الأمير قاسم وبيت عماد، دروز             | - المرقوب        |
|                                                    | الشيخ عبد الملك، درزي                   | - الجرد          |
| أهالي هاتين الإقطاعتين يتبعون هذين الشيخين.        | الشيخ تلحوق، درزي                       | - الفرب الفوقاني |
|                                                    | آل شهاب وبیت ارسلان، دروز (*)           | - الفرب التحتاني |
| نقسم هذه الإقطاعة إلى عدة نواح، ويتبع              | الأمير خليل وبيت جنبلاط، دروز (*)       | - الشوف          |
| اهاليها المشايخ الدروزء                            |                                         |                  |
|                                                    | دروزويتبع أهاليها المشايخ الدروز        |                  |
| كانت هسده الإقطاعات تخص المتساولة ولكسن            |                                         | - اقليم البلان   |
| أمسراء الدروز استولسوا عليهسا بتشجيع مسن           |                                         | - اقليم الخروب   |
| الجزار الذي أزعجه الموقف المسدائي للمتاولة         |                                         | - اقليم التفاح   |
| في هـــذا الجزء من البـــلاد، إذ كانوا يدمرونـه    |                                         | ~ جبل الريحان    |
| ني كــل مرّة يدب فيهـــا الخلاف بينه وبين .هذه     |                                         | - اقليم الشحار   |
| الأمة المتوحشة، (١٥).                              |                                         |                  |
|                                                    |                                         |                  |

<sup>(\*)</sup> تجدر الإشارة إلى أن آل شهاب والأمير خليلاً، لم يكونوا دروزاً (المؤلّف).

إلاً أن الذي تأكّد في عهد الأمير بشير، هو الارتباط الإداري والسياسي بين جبل الدروز وجبل لبنان، هذا الارتباط الذي استمر طوال عهد الأمير بشير الثاني وخليفته الأمير بشير الثالث، والذي انتهى بانتهاء الإمارة الشهابية عام المدرية والنصرانية.

وبينما كان جبل الدروز وجبل لبنان يشكلان، في هذه الفترة من المهد الشهيب، جناحي الإمارة الشهابية التي كان قلبها «دير القمر» ثم «بيت الدين» بعد ذلك، كانت باقي المقاطمات (وادي التيم والبقاع وجبل عامل وطرابلس) تشهد انفصالاً يكاد يكون تاماً عن هذه الإمارة، ورغم أن ابراهيم باشا قد منح الأمير بشيراً سلطة كاملة على إمارته وعلى المقاطمات الممتدة من طرابلس إلى صور ومن البقاع إلى وادي التيم(۱۱)، فإن هذه السلطة لم تدم أكثر من دوام سلطة ابراهيم باشا نفسه على بلاد الشام، حيث عادت سلطة الأمير بشير الثالث لتتحصر بعد ذلك في «جبل الدروز» إمارته فقط(۱۱).

#### ثالثا - الوضع السكاني للطوائف:

لا بد، لاستكمال هذا البحث، من إلقاء نظرة، ولو موجزة، على الوضع السكاني للطوائف في الإمارة، وخصوصاً القوتين الرئيسيتين فيها، وهما: الدروز والموارنة. ففي تقرير كتبه «تايتبوت Taitbout"، القنصل التجاري الفرنسي، بصيدا، رداً على أسئلة وجُهها إليه وزير الخارجية الفرنسية عام ١٨٠٦، يذكر هذا القنصل الفرنسي المعلومات التالية:

- يبلغ عدد الدروز ٢٠ ألف نسمة، وعدد الموارنة بين ٧٥ و ٨٠ ألف نسمة.
 - الموارنة فقراء، وهم جميعاً مخلصون للدولة الفرنسية، أما الدروز فهم أغنياء بصورة عامة، وخصوصاً زعماؤهم، إلا أنهم يكرهون الأوروبيين وخصوصاً الفرنسيين.

و- يبلغ عدد القادرين على حمل السلاح من الدروز ٦ آلاف، أما عدد
 القادرين على حمل السلاح من الموارنة فهو ٢٥ ألفاً.

«- لا يوجد للدروز أي تأثير اجتماعي إلا في حدود الجبل، أما المسيحيون، وخصوصاً الكاثوليك والموارنة منهم، فلهم تأثير كبير في كل سوريا وفلسطين، إما بسبب العلافات الدينية، أو بسبب روابط القرابة، ويمتد تأثيرهم إلى الحكام والباشوات والمتسلمين وقادة الجند.

و- يفضل الدروز الشيخ بشير (جنبلاط) وذلك لأنه زعيم من طائفتهم، إلا أنه ليس باستطاعته أن يحكم لأنه، حسب تشريع الإمارة، ليس أميراً، أما الأمير بشير، فقد اعتنق، وعائلته، الديانة المسيحية، منذ زمن، كما انه لا يقبل لحراسته سهى المستحد،...

- يوجد في الجبل ٣٦ قرية أو مدينة، وعاصمة الجبل هي «دير القمر»،
 ويقطن الموارنة البلدان الواقعة بين نهر الكلب وجبال حكومة طرابلس، أما
 البلدان الواقعة بين نهر الكلب وجبال صيدا فيقطنها الدروز والموارنة، بينما
 يقطن المتاولة البلدان الواقعة بين جبال صيدا وجبال عكا.

 - لا توجد أية علاقة للموارنة والدروز والمتاولة مع الباب العالي، فهم يدفعون الضرائب للباشوات، ولا يهمهم إطلاقاً أمر السلطنة، فارتباطهم نموذجي، لأن لهم رؤساء يعرفون كيف يفرضون احترامهم عند الحاجة.

إذا أتت الجيوش الفرنسية إلى هذه البلاد، يترك الدروز ممتلكاتهم
 ويرحلون إلى بلادس فارس، ويدفع الموارنة حبهم، بل وميلهم الجامح
 (لفرنسا)، لأن يتقدموا هذه الجيوش، أما المتاولة، فيفعلون الشيء نفسه، ولكن ظاهرياً فقطه (۱۰).

ويذكر المعلوف(۱۱) أنه قد وقف على إحصاء لسكان الإمارة الشهابية وضعه بطرس كرامي مدبر الأمير بشير الثاني في الآستانة بتاريخ ١١ نيسان ١٨٤١، وقد تضمن المعلومات التالية:  م- يقسم سكان الإمارة إلى مسلمين (سنة وشيعة) ونصارى (موارنة وروم كاثوليك وروم ارثوذكس) ودروز.

«- يبلغ عدد الذكور في الإمارة، وفي إحصاء لهم أجري عام ١٨٣٩:

أربعين ألفاً، وقد أجري هذا الإحصاء وفقاً لسجل يشتمل على عدد القرى قرية فقرية.

وعلى عدد ذكور كل قرية نفراً نفراً، بالأسماء (أحصي الذكور من سن ١٤ إلى سن ٧٠).

«- يضاف إلى الأربعين ألفاً المذكورة وفقاً لهذا الإحصاء، مقدار عشرين ألفاً هم من لم يحصوا من الذكور كالاكليروس والأمراء والمشايخ وأتباعهم وأحزابهم.

 و- يتوزع هذا العدد من الذكور ومن القادرين على حمل السلاح، بين الطوائف، بالشكل التالي:

| الطائفة         | عدد الذكور (بالآلاف) | عدد القادرين على حمل السلاح (بالآلاف) |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| الموارنة        | ٣٠                   | ٧٠                                    |
| الروم الكاثوليك | 4                    | Y                                     |
| الروم الأرثوذكس | ٧                    | 0                                     |
| الدروز          | 1.                   | ٨                                     |
| السنة           | ١                    | ٠,٧٠٠                                 |
| الشيمة          | ٢                    | *                                     |
| المجموع:        | a.e                  | عدد القادرين على                      |
|                 | الذكور: ٦٠٠٠٠ ذكراً  | حمل السلاح: ٤٢٧٠٠ رجل                 |
| 1               | l                    |                                       |

 إذا افترضنا أن عدد الذكور هو ستون ألفاً، وأن لكل ذكر اثنين من الإناث والأطفال، يكون مجموع النفوس في هذه الإمارة بين ١٨٠ و٢٠٠ ألف نسمة.

ولا تختلف أرقام هذا الإحصاء كثيراً عن تلك التي أعطاها «هنري غيز»<sup>(۱۰)</sup> وفقاً لجدول حصل عليه، وقد ورد فيه أن عدد سكان ۲۶ إقطاعة (District) من إقطاعات الجبل قد بلغ، عام ۱۸۶۲: ۸۳۵ و ۱۹۳۸ نسمة، موزَّعة كما يلي: ۲۹۰ يهودياً و۹۳۵ شيعياً و۸۷۷ سنياً و۲۹۶۵ درزياً و۱۵۲۰۰ مسيحياً. كما لا تختلف عن الأرقام التي قدّمها القنصل «تايتبوت» عام ۱۸۰۱، إذا أخذنا فارق الزمن بالاعتبار.

# رابعاً - التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي،

لم تعرف الإمارة المعنية، في تاريخها الذي استمر نحو قرنين من الزمن (1017 - 1047) حوادث طائفية مماثلة لتلك التي بدأت تذر قرنها بعد أن تسلّم الشهابيون حكم إمارة الشوف، وربما كان سبب ذلك هو الشعور بالغربة الذي انتها الأمراء الشهابيين حكام تلك الإمارة، مما أدّى إلى انحيازهم كلياً إلى نصارى جبل لبنان الذين كان يهمهم، ولا شك، أن يكون لهم الحظوة عند أمراء في إمارة اشتهرت بالمنعة والسطوة، فوضعوا بتصرف هؤلاء الأمراء «مدبرين» كفوئين أبدوا مهارة فائقة في كسب ثقة أسيادهم، واستطاعوا، في فترة من الزمن لم تتجاوز النصف قرن، أن يفرضوا على الإمارة والأمراء أهم تحول مصيري عرفته تلك الإمارة، فكان الأمير يوسف الشهابي (1771) أول أمير ماروني، من أسرة سنية، يحكم إمارة درزية. (أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف).

وهكذا فإن الشعور بالغبن الذي لم يكن ينتاب الزعماء الدروز في إمارة الشوف في ظل حكم الأمراء المعنيين، بدأ ينتابهم في ظل حكم الأمراء الشهابيين، خصوصاً أن «الدرزية» في الإمارة كانت تعبيراً عن «جنسية» أكثر منها تعبيراً عن مذهب أو طائفة، فالدرزي هو أحد رعايا الإمارة الدرزية، درزياً كان أم نصرانياً، «فالدروز النصارى Les Druses Chrétiens» هم الرعايا المسيحيون في إمارة الدروز، أما «الدروز» مذهباً، أو «الدروز الروحيون Les Oruses كان شمارارة الدروز، مذهباً، أو «الدروز الروحيون Les Oruses كان شمارارة الدروز، مذه الإمارة(۳۰).

إضافة إلى هذا التحول التاريخي في معتقد الأمير الحاكم في إمارة الشوف، فإن معظم الزعامات الدرزية في هذه الإمارة كانت تدرك إدراكاً كلياً أسباب هذا التحول، كما انها كانت تدرك ضعف القاعدة الشعبية التي كان يقوم أسباب هذا التحول، كما انها كانت تدرك ضعف القاعدة الشعبية التي كان يقوم عليها حكم الأمير الشهابي، لذا، فقد كان ينتاب الكثير من هذه الزعامات شعور بأنها أحق في الإمارة والحكم، وبأن الشهابيين دخلاء على إمارة ليس لهم فيها جذور تاريخية ولا قواعد شعبية، ولم تعد تربطهم بها روابط المعتقد أو الدين، وقد ظهر هذا الشعور جلياً في التنافس الخطير الذي جرى على زعامة الإمارة بين الشيخ بشير جنبلاط زعيم الأسرة الجنبلاطية، وبين الأمير بشير، والذي هضي، بنتيجته، على الشيخ بشير، كما خسر الجنبلاطيون كل ما كان لديهم من إقطاعات في عهد الأمير المذكور.

بدأت الخلافات الطائفية تنر قرنها في إمارة الشوف، إذن، في المهد الشهابي، وبالتحديد في عهد الأمير يوسف بالذات، وكان هذا الأمير يلجاً، كلما ثار رعاياه الدروز عليه، إلى حلفائه بجبل لبنان، حتى انه خاص معظم حروبه، ضد خصومه في الإمارة، وضد الشيعة في أميون والكورة، بجيش من نصارى الحارا، (٣٠).

وتسلم الأمير بشير حكم إمارة الشوف عام 1۷۸۸ خلفاً للأمير يوسف، فاستمر، في حكم الإمارة، على النهج الذي اختطفه سلفه، بل وزاد فيه إمعاناً وارتباطاً، فزادت الفرقة بينه وبين رعاياه في جبل الدروز، وقامت ضده ثورات وانتفاضات كان يستمين، للقضاء عليها، بحلفائه في جبل لبنان تارة، وبعبدالله باشا والي عكا تارة أخرى، وكانت أهم ثورة وأخطرها على حكم الأمير بشير تلك التي قادها الشيخ بشير جنبلاط عام ١٨٢٥ والتي كانت تهدف ولا شك إلى إنهاء حكم الشهابيين في إمارة الشوف(٣٣).

ويرى أبو شقرا، أحد مؤرخي الدروز لتلك الفترة، أن الأمير بشيراً عمد إلى خطة محكمة، بناء لنصيحة من حليفه محمد علي، باشا مصر، وذلك بأن يضرب بعض الدروز ببعضهم الآخر، فضرب الجنبلاطية بالنكدية مما أدى إلى هضرب بعض الدروز ببعضهم الآخر، فضرب الجنبلاطية بالنكدية مما أدى إلى الأخيرة، ثم ضرب آل أبي علوان بآل عماد مما أدى الى انتزاع زعامة العرقوب من آل عماد (٢٠٠)، ثم أخذ يسمى إلى «بذر حبوب الشقاق بين الطوائف المحمدية والمسيحية، فكان «يعرز جانب الفئة المسيحية منهما وهو مع ذلك جاهد في توطيد دعائم النصرانية في البلاد ونجاح مساعيهم وبسطة أيديهم ونفوذ كلمتهم مع إخماد نار الدروز ودرس آثار عزهم وسؤددهم وغناهم، فتمت بذور البغض والمشاحنة، التي كانت «أهم الأسباب في حدوث ما حدث أخيراً بين الدروز والنصاري»(١٠٠).

ويؤكّد الدكتور أسد رستم ما ذكره المؤرخ أبو شقرا فيذكر أن الأمير «اتفق مع الجنبلاطيين والعماديين» على «النكديين» وما أن انتهى من هؤلاء حتى بدأ بإضعاف العماديين معتمداً في ذلك على مؤازرة «الجنبلاطيين» له، وظل يسعى إلى مناوأتهم وإضعافهم حتى «أفقرهم وأبعدهم عن البلاد إلى وادي التيم وحوران وعكة ومصر»، وما أن انتهى من المماديين حتى اتّجه لإضعاف الجنبلاطيين فضرب كبيرهم الشيخ بشيراً وقضى عليه وعلى ولديه قاسم وسليم في عكا، «وهكذا تشتّت الجنبلاطيون وضبط الأمير جميع محاصيلهم»(٢٦).

لقد عمد الأمير بشير إلى المناورة لتحطيم الزعامات المحلية في إمارته، وتركيز السلطة بشخصه، وقد نجح في ذلك، بصورة مبدئية، خصوصاً أنه اعتمد، في تعالفاته الخارجية، على قوى سياسية مؤثّرة في معيطه، مثل عبدالله باشا والي عكا، ومعمد علي باشا عرزيز مصر، وقد راهن، في تعالفه مع هذا الأخير، مراهنة جادة على المصير المشترك بينهما، مقاتل إلى جانبه في جميع حروبه ضد المثمانيين في بلاد الشام، وضد المتمردين والثائرين على الحكم المصري في هذه البلاد، وهكذا وضع الأمير نفسه، من جديد، في موضع الخصم للرعايا الدروز في إمارته وفي بلقي الأيالات الشامية، ولم يكتف بذلك، بل اجتذب إليه النصارى الذين قبلوا السلاح الذي وزع عليهم من قبل السلطات المصرية وراحوا يعاربون، إلى جانب الأمير والجيش المصري، الدروز الثائرين في كل من حوران ووادي التيم.

وفيما يلي نص الغطاب الذي وجّهه الأمير بشير إلى نصارى جبل لبنان لهذه الغاية: وإلى عساكر الميسوية القاطنين جبل لبنان بوجه المموم، تحيطون علماً أنه بحيث تحقّق حبكم وطاعتكم إلى هذه الدولة السعيدة، فقد صدر لنا أمر كريم من سعادة ولي النعم الخديوي الأعظم مضمونه السامي بأنه أنعم عليكم بستة عشر ألف بندقية مع جباخانة لأجل حفظ مالكم ولكي تفتخروا بها على أقرانكم طايفة الدروز الخاينة الكافرة الناكرين وجود الله وأنبياه، وإنشا الله تعالى يكونوا غنيمة لكم هم وأملاكهم ونقلكم السلاح دائماً سرمداً لكم وإلى أولاد أولادكم»(۲۰۰).

ويظهر أن هذا التوجه من قبل الحكم في الإمارة أغرى بعض الرعايا الدروز لكي يتخلوا عن مذهبهم ويعتنقوا المسيحية، مما أثار حفيظة عزيز مصر فكتب إلى «محمد شريف باشاه يعلمه بما بلغه «أن نفراً من الدروز ارتد عن دينه» وأنه، مع عدم تأكده من صحة هذا الخبر «براه أمراً خطيراً يجب تلافيه»، ثم يأمره بأن يتحرى الحقيقة، سراً، من الأمير بشير(<sup>(۸)</sup>)، مما حدا بالأمير بشير لأن يكتب إلى «محمد شريف باشا» رسالة يشرح فيها ما وصل إلى علمه عن «قضية تنضر الدروز» وفيما يلي أهم ما جاء في هذه الرسالة المؤرخة في ٢٥ ربيع الثاني ١٩٥٧هـ (آب ١٨٦٦م):

«فأما حقيقة هذه القضية هو أنه كان بعض الأشخاص وقليل جداً جداً أراد التداخل بالطريقة الميسوية، فأظهرنا النتبيه والتشديد الكلي وأبدينا كمال التهدد بالسطوة الخديوية الملية فانقطع هذا المبدى، وخمدت نار هذه الشهوة، لكن، كما لا يغرب عن النيرة الشفافة، أنه موجود في الجبل طايفة أمرا يقال لكن، كما لا يغرب عن النيرة الشفافة، أنه موجود في الجبل طايفة أمرا يقال لهم بيت أبي اللمع، فهذه الطايفة في الزمن القديم كانوا دروز وتداخلوا في الطريقة الميسوية، وويداً رويداً إلى أن صاروا جميعهم عيسويين، وذلك من مدة أربعين خمسين سنة، ولم يبق منهم على طريقة الدروز أحد إلى عصرنا هذا الموى الأمير أحمد قايدبيه المقيم في قرية برمانا وأولاد الأمير نصر مراد المقيمين في المتين وهم الأمير سليمان والأمير موسى والأمير يوسف، فالأمير أحمد لم يزل باقياً على طريقة الدروز، وأما أولاد الأمير نصر الثلاثة المدكورين كانوا بهذا الوقت أرادوا الدخول بالطريقة الميسوية لكنهم لما سمعوا بالتهديد والتشديد الذى حصل من عبدكم تركوا ما كانوا عزموا عليه،

والآن حينما صدر أمر دولتكم بالفحص عن هذه القضية فحصنا ودققنا وحققنا فوجدنا أن الأمرا الثلاثة أولاد الأمير نصر المذكورين قد دخلوا في الطريقة العيسوية سراً ولم يزالوا مصرين عليها وغيرهم من طايفة الدروز لم يدخل منهم أحد في الميسوية لا سراً ولا جهراً لا من الأكابر ولا من الأصاغره(٢٠).

ورغم أن اتفاقاً تم بين الدروز والنصارى (والمتاولة والإسلام بوجه العموم) في السابع من حزيران عام ١٨٤٠ على أن الا نخون ولا نطابق بضر أحد منا كاثناً من يكون، القول واحد والرأي واحده (٢٠٠٠، إلا أن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، إذ انفجر الصراع الدامي بين الدروز والنصارى، بعد عام من هذا الاتفاق تقريباً (١٨٤١)، مما أذى إلى إنشاء كيانين طائفيين منفصلين، لأول مرة في تاريخ بلاد الشام (عام ١٨٤٢).

لقد وقفت سياسة الأمراء الشهابيين، من الأمير يوسف وحتى الأمير بشير الثالث، مروراً بالأمير الكبير بشير الثاني، حائلاً دون اتحاد الطائفتين الكبريين في جبل الدروز وجبل لبنان، وساعد التدخل الأجنبي السافر (٢٠٠) على التعرفة بين جناحي الإمارة الشهابية، فانقسمت الإمارة على نفسها، وزاد من انقسامها انحياز أمرائها وتمسك الطائفة المارونية بشروطها الأربعة عشر التي أعلنتها في ٢٥ تشرين الأول ١٨٤٠ وأهمها المطالبة باستمرارية هذه الطائفة على رأس الحكم في وجبل لبنان وأنطيلبنان، وذلك لأن وسكان الجبال المذكورة الأكثر عدداً مما سواهم هم الموارنة، (٢٠٠)، يقابله شعور بالغبن والاضطهاد لدى الدروز، وهو شعور أخذ يقوى ويزداد منذ أن تسلم الأمير بشير الثالث حكم الإمارة وانتهج، بدوره، سياسية أكثر عداء للدروز من أسلافه، مما

عريضة جاء فيها: «أما اليوم، فإن الأمير الكبير الذي يحكم الجبل، فلكونه مسيحياً، ينزل بنا ضروب الاحتقار ساعياً لإذلانا حملاً لنا على اعتناق ديانته، بل انه بكرهنا عليها، فلا يسعنا أن نحتمل اضطهادات هذا الأمير والأمة المسيحية ولا استبدادهما بنا، فهما يحاولان إخراجنا من دائرة الطاعة الواجبة علينا للباب العالي وإدخالنا في طاعة غير المؤمنين، مما لا يمكنا قبوله لأننا لن نرضى أبداً بالمروق عن طاعة الباب العالي الذي أطلنا في كل آن بحمايته، وإننا لنجاهر تكراراً بأننا لن نلوذ أبداً بكنف حماية الأجانب ولو كان في ذلك ابادتنا جميعاً نحن ونساؤنا وأولادنا.

ولقد طالما كنا أوفر وجاهة من المسيحيين، محترمي الجانب، فكيف نطيق أن نكون تحت سيطرتهم أذلاء مهانين؟ لا مراء أن هذه الحالة لا تلاثمنا وحكومة جلالة السلطان لا ترضى بها... وعليه، فمن المحال أن نقبل بالبقاء تحت سيطرة حكومة مسيحية والخضوع لها ولأوامرها.

«فنسترحم من جلالة سلطاننا العظيم الرؤوف نصرالله أعلامه أن يتنازل فيرعانا بمين عنايته ويمين علينا رئيساً كما كان الحال في عهد الشيخ بشير جنبلاط، وتصدر أوامره الشاهانية فيمهد إليه بإدارة شؤوننا بموجب فرمان سام يقلده هذا المنصب لخير بلادنا وشرفها...،(٢٦٠).

بعد كل ما تقدم، لم يعد هناك مجال لأي شك في أن السياسة التي اتبعها الأمراء الشهابيون، بالإضافة إلى التدخل الأجنبي<sup>(٢١)</sup> ومناورات الدولة العثمانية، أسهمت جميعها في خلق الجو الطائفي الذي عاشت به البلاد في ذلك الحين، وبعده، حتى يومنا هذا، وإن تغيرت أدوار بعض الطوائف.

ويظهر أن فكرة الاستقلال الإداري للجبل قد نشأت عند الانكليز، ثم الفرنسيين، في أثناء الثورة على المصريين عام ١٨٤٠، ففي رسالة كتبها المسيو «برتو Bertou» المكلف مهمة في هذه البلاد، في أثناء الثورة، إلى الدوق «دي قالمي Duc De Valmy» بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٨٤٠، ذكر «برتو» أن الاتكليز يعدون الثائرين، همساً، باستقلال إداري للجبل، ويستطرد السياسي الفرنسي:

«كم جميل هو الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا إذا أخذت بالمبادرة بتبني هذا المشروع، بدلاً من أن تظل ملزمة، دون أي حظ بالنجاح، في التمسك بمحافظة محمد على على هذه البلاد.

«... لفترك بشالق ادنه وحلب، ثم دمشق والساحل، للباب العالي، باستثناء موقع أو اثنين نضمهما إلى الجبل، ولنجعل من الجبل إقليماً (Province) يدفع الضريبة إلى الباب العالي ولكنه مستقل عنه إدارياً، على أن يكون هذا الاقليم تحت حماية الدول الكبرى الخمس. وإنني أجيبك بأن فرنسا سوف تقود هذا الاقليم إن هي بادرت إلى إعلان هذا المشروع، ثم يأتي دور كليتنا التي ستهتم بإكمال وفرزشته الجبليين...، (٣٠٠). ورغم أن الظروف التي مرّت بها البلاد في ذلك الحين فرضت على الطائفتين الكبريين في الإمارة الفرقة والانفصال، فقامت القائمةاميتان الدرزية والنصرانية، إلا أن الكلام الذي كتبه المسيو «مارتان Martin» فتصل فرنسا بصيدا، إلى «البارون باسكيه Baron Pasquier» وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ أول أب ١٨٢١، يظل هو القصل الفصل، قال «مارتان»:

«عندما يتُحد سكان جبل لبنان وانتيلبنان، فإنهم أقوياد كفاية، بسبب وضع بلادهم، لكي يصارعوا قوى أكبر منهم بكثر. فالجزار، بجيشه المؤلف من عشرين ألفاً، كان مضطراً لأن يترك أهل هذه البلاد وشأنهم، بعد أن هُزم دون أن يتمكن من إحراز أي نصر عليهم،(٣٠).

### حواشي الفصل الثامن

- (١) راجع الفصل الأول من الباب الأول (وقعة عيندارة).
- (٢) كان جبل الشوف مؤلفاً من سبع اقطاعات هي: الشوف والمناصف والمرقوب والجرد والمتن والشحار والغرب.
  - (٣) الدحداح، سليم خطار، مجلة المشرق، مجلد ٢٢، سنة ١٩٢٤، ص ٥٦٢ ٥٦٤.
  - (٤) الشهابي، الأمير حيدر أحمد، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية، قسم ٢: ٦٤١ ٦٤٢.
    - (٥) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٣٤٨ و:
    - Tourna, Paysans et institutions féodales, T1 pp. 146 147.
      - Ibid, p. 147. (٦)
- (٧) نذكر أن بلاد الشام كانت مقسمة، في ظل الحكم المثماني، إلى أربع ايالات (أو ولايات) هي
  ايالات حلب ودمشق وطرابلس وصيدا (أو عكا) باستثناء القدس وغزة ويافا فهي لم تكن
  داخلة في هذا التقسيم.
  - (٨) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١٠٤ ١٠٥.
- ويضاف إلى هذه المديريات الأربع مديريات ثلاث أخرى هي: مديرية أدنة، ومديرية ياها. (رستم، المعفوظات الملكية، مجلد ۲ : ۱۰۲ - ۱۰۳ وثيقة رقم ۲۹۹۹) ومديرية غزة.
  - (Dib, L'église maronite, V2 p. 239).
- (٩) راجع واحداً من العراسيم الثلاثة التي أصدرها ابراهيم باشا عام ١٩٢٨هـ (١٨٣٢م) والتي عين بعوجبها الأمير بشيراً مسلماً على كل من بيروت وصيدا وصور (رستم، الأصول العربية لتازيخ سوية في عهم معمد علي باشاء ج ٢ : ٥٥ ٣١ ويقة رقم ٥١). وقد عين الأمير بشير بشير الله الأمير بشير بشير الله مفتي بيروت والتي عين بعوجبها قريبه الأمير ملعماً الشهابي متسلماً على هذه المدينة رستم م. ن. ج ٢ : ١٤ ويقة رقم ١٩٠٦. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، إذ استعاد ابراهيم باشا، بعد فترة وجيزة هذه المدن من الأمير بشير وعين عليها متسلمين من قبله (أبو عز الدين، بعد فترة وجيزة هذه المدن من الأمير بشير وعين عليها متسلمين من قبله (أبو عز الدين، اراهيم باشا في سوريا، مي ۱۲۲).

- (١٠) راجع الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف).
  - (١١) انتقلت قاعدة هذه الإمارة إلى وبيت الدين، في عهد الأمير بشير الثاني الكبير.
- (١٢) الشدياق، المصدر السابق، ج ١٠ ؛ ١٩ ٢٨، واسماعيل حقي بك، لبنان، مباحث علمية واجتماعية، ج ٢ : ٢٢ - ٤٨، وانظر أيضاً:
- التكدي، عارف، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مجلد ٢٠، سنة ١٩٤٥، ص ٤٩٨، والدحداح، سليم خطار، مجلة المشرق، مجلد ٢٢، سنة ١٩٢٤، ص ٥٦٣ – ٥٦٣.
  - Ismaīl, Documents diplomatiques et consulaires, T3, p. 51. (17)
    - (١٤) مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، ص ١٥٤.
      - Guys, Relation, T1 pp. 279 280. (10)
- وإننا إذ ننقل كلام دغيزه بحرفيته عن المتاولة معده الأمة المتوحشة، فذلك لكي نثبت، دون أدنى شك، التحيز المنصري الواضع، لهذا المؤرخ والدبلوماسي الفرنسي، مما يقلُّل، ولا ريب، من أهمية أحكامه التاريخيّة.
  - Nantet, Histoire du Liban, p. 146. (١٦)
- (١٧) أنظر الفرمان السلطاني الذي صدر عام ١٨٤٠ وعين بموجبه الأمير بشير الثالث أميراً على «قبائل الدروز» (رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، ج ٥: ١٧٢ - ١٧٤، وثيقة رقم ٥٠٠، والخازن، مجموعة المحررات السياسية، مجلد ١: ٢١ - ٢٢ وثيقة رقم ١٥).
  - وانظر كذلك: رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ٢٠٨.
    - Ismaïl, Documents, T3 pp. 49 52. ( \A)
    - (١٩) المعلوف، عيسى اسكندر، دواني القطوف، ص ٢٤٦ ٢٤٧.
      - Guys, Henri, Relation, T1. p. 276. (Y+)

إلا أن دغيزه نفسه يقدّر عدد سكان الجبل بـ ٢٠٠ ألف نسمة، دون أن يحدّد تاريخ هذا التعدد (مايتي ألف) التقدير، وربما كان تاريخ وضعه لمؤلفه (١٨٤٧)، كما يذكر أن تثني هذا العدد (مايتي ألف) هم مسيحيون، والباقي (ماية ألف) دروز وسنة وشيعة (275 (lbid, p. 275) ثم يقدر، وفقاً لإحصاء وضع عام ١٨٤٣، عدد القادرين على حمل السلاح في ١٦ إقطاعة من إقطاعات الجبل، من الشوف حتى جبيل ضمناً، بـ ٤٥٠٥ رجلاً موزعين كما يلي: ٢٤ ألف مسيحي،

- و ١٠٠٥ درزياً، (Ibid, p. 276) دون أن يذكر باقي الطوائف التي لم يكن لها، على ما يظهر، وجود يذكر فى هذه الإقطاعات.
- (۲۱) أنظر تقرير «رينار» نائب القنصل الفرنسي بصيدا، بتاريخ أول أيلول (Ismail) (۱۳) أنظر تقرير «رينار» نائب القنصل الفرنسي بصيدا، بتاريخ أول أيلول عضر من Documents, Tz. p. 381) وذلك جبل الدروز، عند المؤرّخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ج ۲ : ۲۲۱)، وذلك في أحداث العام ۱۸۲۷م.
  - (٢٢) راجع الفصل الرابع من الباب الأول (الأمير يوسف: الأمير وجبل لبنان).
- (٣٣) أنظر، أبو شقرا، الحركات في لبنان، من ١٥ حاشية (١)، وانظر أيضاً عن مكانة الشيخ بشير الذي اتفقت الفئتان الجنبلاطية واليزبكية على توليته الزعامة، وهما اللتان «قلما اتفقتا أو كانتا يداً واحدة في الشؤون الأهلية آونة السلم إلا على عهد هذا الشيخ العظيم... حتى أصبحت الطائفة برمتها في قبضة الشيخ بشير تقوم إذا قام وتقعد إذا قعد، (أبو شقرا، م. ن. ص ٤).
  - (٢٤) م. ن. ص ٤ ٨.
- (٢٥) م. ن. ص ٢٦، ويقصد المولف أحداث عام ١٨٦٠ الطائفية. ونحن، إذ نذكر أقوال المؤرّخ أبو شقرا هذه، لا نقصد من وراء ذلك اثبات وقائع تاريخية معينة بقدر ما نقصد اظهار ما كان ينتاب المواطنين الدروز من رعايا الأمير، أو فقة منهم على الأقل، من مشاعر العقد والكراهية لهذا الأمير الذي اختار، في سلوكه العام في الحكم، سبيلاً أسهم إلى حدِّ كبير في خلق روح التعصب الطائفي بين الدروز والنصارى في إمارته، كما أسهم، بالتالي، في التهيئة النفسية للأحداث الطائفية التي جرت بعده.
- (۲۲) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ۱ : ۷ ۹ وانظر أيضاً: مشاقه، مشهد العيان،
   ص ۲۱ ۲۷.
  - (٢٧) رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية، ج ٤: ٢٢١ وثيقة رقم ٤٦٦.
- (۲۸) رسالة محمد علي باشا إلى محمد شريف باشا بتاريخ ۲ ربيع الآخر ۱۲۵۲هـ (تموز ۱۸۲۱م)، رستم، المحفوظات، مجلد ۲ : ۱۲۷ وثيقة رقم ۲۵۸۸،
- (۲۹) رسالة من محمد شريف باشا إلى سامي بك بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٢٥٦هـ (آب ١٨٣٦م)، م. ن.، مجلد ٢: ١٤٧ وثيقة رقم ٤٦٨٧.

- (٣٠) أنظر اتفاقية الدروز والنصارى في انطلياس بالتاريخ المذكور. (رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية ج ٥٠: ١٠٠، وثيقة رقم ٥٣٠، والخازن، مجموعة المحررات السياسية، مجلد ١ : ٢ - ٣، وثيقة رقم ٢).
- (٢١) لقد كان التدخل الأجنبي بالفعل سافراً في هذه الفترة، إذ سعت كل دولة كبرى لأن تضع تعت حمايتها طائفة من الطوائف المتواجدة هي الإمارة المنهارة، فالموارنة لفرنسا، والدروز لبريطانيا، والأرثوذكس لروسيا، والسنة للسلطنة، أما الكاثوليك فكانوا يترجعون مدرة نساء النمسا.
- (٣٢) راجع «شروط الموارنة» عند: رستم، الأصول المربيــة لتاريخ سوريــة، ج ٥ : ٢١٠ وثيقة رقم ٥٨٩.
  - (٣٣) الخازن، مجموعة المحررات السياسية، مجلد ١ : ٥٠ ٥٧ وثيقة رقم ٢٦.
- (۲۱) أنظر بعض المعلومات عن دور القناصل والمعلاء الأجانب في الثورة على المصريين في رسائل القنصل الفرنسي ببيروت (بوريه Bourée) إلى المسيو (تيير Thiers) وزير الغذرجية الفرنسية، بتاريخ ٦ و٧ و٨ حزيران ١٨٤٠. 1 (smail, Documents, T6. pp. 45).
  - Ibid pp. 288 289. (To)
    - Ibid, T3. p. 169. (71)



## الفصل التاسع

# الأمير بشير الثالث آخر الأمراء في آخر إمارة (١٨٤٠ – ١٨٤٠)

في التاسع من تشرين الأول عام ١٨٤٠ نودي بالأمير بشير قاسم ملحم الشهابي (بشير الثالث) أميراً على «حيل الدروز» و«قبائل الدروز» أو «عشائر الدروز»، وذلك بموجب فرمان سلطاني مؤرخ في السادس من رجب عام ١٢٥٦هـ (الثالث من أيلول عام ١٨٤٠م)(١)، وقد تضمن الفرمان نفسه عزل الأمير بشير الثاني الذي رفض التخلي عن حليفه المصرى والإنضمام إلى الحلفاء رغم كل المحاولات التي بذلها الانكليز لهذه الغاية(٢)، وما أن حصل «عرّاب» الأمير الحديد «المستر ريتشارد وود» ومعه «السر بولدوين ووكر»، وهما انكليزيان، على صورة الفرمان السلطاني، حتى هبا لتوهما يقتفيان أثر الأمر الجديد في ميدان القتال لكي يبلغاه النبأ السعيد، فلحقا به إلى «ميروبا» حيث كان بقاتل المصريين، وقد اخترقا، لأجل ذلك، خطوط القتال المصرية وعرّضا نفسيهما للخطر<sup>(٢)</sup>، قال الحتوني في ذلك: «وتوجه السنيور ريتشارد وود الانكليزي إلى ميروبا، وأقبل عليه الأعيان الذين طلب منهم أن يوافوه إلى هناك، فتلا عليهم فرمان الدولة العلية بتولية الأمير بشير (أبو طحين)(٤) قاسم ملحم شهاب حاكماً على الحيل، فأظهروا جميعهم القبول ودعوا للدولة العلية بالنصر والتأبيد»(°). واستقر الأمير بشير الثالث، بعد خروج المصريين من البلاد ورحيل سلفه الأمير بشير الثاني عنها، في بعبدا، حيث اتخذ منها مقراً لإمارته، وكان هذا الأمير عاجزاً، ضعيف الشخصية، غير قادر على التصرف في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها إمارته، مما جمله لعبة بيد الانكليز الذين انتدبوا الطروف الصعبة التي تمر بها إمارته، مما جمله لعبة بيد الانكليز الذين انتدبوا المستشار، ومنه المستشار، في قصر يقع بمقربة من قصر الأمير ببعبدا، حيث تقاسم الاثنان مماً، مسك ووود، إدارة البلاد، فكان الأمير «لا يأخذ أي قرار دون الرجوع إلى مستشاره البريطاني»(١٠). ولم يكن تأمير الأمير بشير الثالث على الجبل بلا ثمن، فقد سبق أن أعلن الأمير المذكور انحيازه إلى الحلفاء وانضمامه إلى معسكر المقاتلين ضد المصريين، وذلك بعد أن كان «قد غادر معسكر المصريين قرب بيروت خلسة وانضم إلى معسكر الحلفاء في جونيه»(١٠).

وفي رسالة منه إلى المستر «نيفن موره قنصل انكلترا ببيروت، بتاريخ ٤ شعبان ١٦٥٦هـ، (أول تشرين الأول ١٨٤٠م)، عرض الأمير «الروابط القديمة» الجارية بينه وبين القنصل، ثم عرض «الأمر الشريف» الصادر إليه من «محمد سليم باشا» سر عسكر الجيوش المثمانية، والكتاب الموجّه إليه من «الكومودور نابيير» قائد الأسطول البريطاني، وانتهى إلى القول بأنه ينتظر تلقي «الأوامر الشريفة، مقدماً ذاته ذبيحة «بخدمة الدول السعيدة»(٩).

وكان قد سبق كل ذلك اتفاق بين الأمير بشير (الثالث) والمستر وود، على أن يتسلم الأمير الحكم بعد إخراج المصريين من البلاد، شرط أن يتزعم الثورة ضدهم (۱۰). وحان وقت تنفيذ هذا الاتفاق عندما بدأ الحلفاء (انكلترا والنمسا والدولة العثمانية) بإنزال جيوشهم على الساحل بين نهر الكلب وجونية في ١١ أيلول ١٨٤٠(۱۰)، ثم على ساحل صيدا في ٢٦ منه (۱۱)، وعلى ساحل

الدامور في ٢٩ منه، حيث وزعت جيوشهم خمسة آلاف بندقية على الأهالي الذين توافدوا من الجبل، وبينهم أمراء شهابيون، لكي يحملوا السلاح للقتال ضد المصريين(١٠٠).

ورغم أن الحلفاء ظلوا يأملون في أن ينضم الشهابي الكبير إليهم قبل فوات الأوان، فقد باشر الأمير بشير الثالث مهماته القتالية في جبل لبنان إلى جانبهم، وخاض، مع رجاله الكسروانيين خاصة، ممارك عديدة ضد القوات المصرية، أهمها: وقعتا وطا الجوز وبحرصاف، ثم طارد فلول القوات المصرية حتى دمشة.

#### ١ - وقعة وطا الجوز (٤ تشرين الأول ١٨٤٠):

بين يدينا عدة روايات لهذه الوقعة أهمها ما رواه القنصل الفرنسي بدمشق الكونت دي راتي مانتون Comte De Ratti - Menton وذلك في رسالة بدمشق الكونت دي راتي مانتون Thiers ووزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢٠٠٠ تشرين الأول ١٨٤٠، فقد ذكر هذا القنصل أن القائد المصري عثمان باشا الذي كان موجوداً، في ذلك الحين، بكسروان، على رأس جيش من ستة آلاف جندي، قد هزم «تماماً» على يد «عصبة من الجبليين الذين يساندون كتيبتين من الجنود الأتراك وبعض سرايا الجند الانكليز»، وقد ترك القائد المصري «في أثناء انسحابه غير المنتظم حتى النبع - نبع صنين - بين جبل صنين وزحلة، مؤونة تكفي جيشه لثمانية أيام، وست صناديق ذخيرة، كما ترك بين أيدي أعدائه «نحو خمسماية مريض ما عدا مايتي فاره(١٠٠٠).

ويلاحظ أن القنصل لم يحصر المعركة بين جيش عثمان باشا والجبليين فقط، بل ذكر اشتراك الأتراك والانكليز فيها، ثم انه لم يأت على ذكر الأمير بشير الثالث في هذه المعركة، كما انه تحدث عن «وادي الجوز» لا «وطا الجوز» محدداً موقع هذا الوادي قرب غزير، ثم أتى على ذكر «النبع» بين جبل صنين وزحلة، قاصداً ولا شك «نبع صنين» الذي ذكره الدكتور أسد رستم في روايته دون أن يأتي هو أيضاً على ذكر «وطا الجوز» بالاسم، فقد ذكر رستم أن الكومودور نابيير «جهز الأمير بشيراً القاسم (الثالث) بالرجال والعتاد، وأمره بإرهاق المصريين في أثناء تراجعهم، فقعل الأمير وتأثر الباشا المصرى حتى نبع صنين، وأسر من رجاله ثلاث مئة طوعاً وحيراً، فارتفعت أسهم الأمير في عيون الحلفاء»(١٤)، وهو القول نفسه الذي أورده الشدياق عندما ذكر أنه، في اليوم الثالث لوصول الأمير بشير الثالث إلى جونيه، أمره القائد العثماني بأن يذهب لمحاربة عثمان باشا المصرى وأرفقه بألف نفر من العثمانيين، فانطلق الأمير ومن معه إلى «وطأ الحوز» حيث احتمم الكسروانيون، وما أن تحرك القائد المصرى بجيشه في ظلام الليل وتحت أنوار المصابيح حتى «هجم عليه اللبنانيون والعثمانيون وجدّوا في أثره وأطلقوا الرصاص على المتأخرين فقتلوا ونهبوا وأسروا حماعة منه طوعاً وجبراً، ولم يزالوا يطردونه حتى بلغ ثغرة البندق، فيات كل في مكانه، وكانت مدة حرب الكسروانيين في وطا الجوز عشرين يوماً ه(١٥). ونعثر على اسم «ثفرة البندق» أو «طفرت البندق» (وهي تحريف لثفرة البندق)، في مذكرات رستم باز وقد جاء فيها: «وانكسر ابراهيم باشا في وطا الجوز وتبعوه الكساروي إلى طفرت البندق فوق بسكنتا، ونزل إلى زحلة»(١١). ونلاحظ أن رستم باز لم بأت على ذكر الأمير بشير في وطأ الجوز، كما انه لم يذكر تفاصيل المعركة بل اكتفى بذكر اشتراك الكسروانيين فيها.

ويستفتج من هذه الروايات أن الكسروانيين، بقيادة الأمــير بشير الثالث، قد اشتركوا ضد المصريين في هذه المعركة، مع حلفــاثهم الأتراك



الكومودور نابيير

والانكليز، وأن مهمتهم كانت مناوشة مؤخرة الجيش المصري المتقهتر نحو زحلة بالبقاع، ما بين ميروبا وصنين، فناوشها الأمير عند «وطا الجوز»
وقتل بعضاً من جند هذه المؤخرة، كما أسر بعضاً آخر، وظل يطارد
المتأخرين منها حتى «ثفرة البندق» فوق بسكنتا، بينما انهزم الجيش
المصرى إلى زحلة.

وقد سُرِّ الحلفاء بهذا الانتصار كما أعجبوا بما أبداه الأمير ورجاله في هذه الوقعة من اندفاع وحماسة وإخلاص، وقام المستر وود، على أثر ذلك، بتسليم قرمان الولاية إلى الأمير، بل صعد بنفسه إلى ميروبا، حيث أعلن أمام الملأ هناك تولية الأمير على الجبل، ثم عاد إلى جونيه(۱۰۰). ولم يكن ليتم ذلك، على أي حال، لو لم ييأس الحلفاء من إمكان اجتذاب الأمير الشهابي الكبير إلى صفوفهم(۱۸).

#### ٢ - وقعة بحرصاف (١٠ تشرين الأول ١٨٤٠)،

كان الأمير بشير الثالث، بتاريخ ٩ تشرين الأول، في ميروبا، وقد انتهى لتوه من وقعة «وطا الجوز»، عندما وافاه المستر وود إليها لتسليمه مقاليد الإمارة، وقد تلقى، في اليوم نفسه، من الكولونيل نابيير قائد القوات الحليفة الزاحفة من كسروان نحو مواقع ابراهيم باشا في مرتفعات «بحرصاف»، أمراً بأن يؤمن حماية ميمنة الحلفاء، وذلك بأن يقوم بحركة التفاف على ميسرة الجيش المصري، على محور ميروبا - بعبدات، ثم يتقدم إلى ما وراء مواقع العدو في «بحرصاف».

وكان على الأمير أن يقطع مسافة طويلة في أرض وعرة من ميروبا إلى بكفيا فبحرصاف، لكي يتمكن من تنفيذ المهمة في الوقت المحدّد. إلا أنه أصيب، في أثناء المسير، بالعمى، مما جعله يصل بقواته متأخراً إلى ساحة المتال (كان لم يصل بعد إلى بلدة الشوير عندما بدأت المعركة في بعرصاف)، ولكنه، رغم ذلك، تمكن من أن يمنع وصول فرقة مصرية من ألفي رجل قادمة من جهة زحلة، لإنجاد جيش ابراهيم باشا(١٠٠).

#### ٣ - المطاردة حتى دمشق،

اتخذ الأمير من بلدة الشوير، ثم من حمانا، فقب الياس بالتتالى، قواعد لأعماله الحربية، حيث كان «يناوش»، بين الحين والآخر، وبقواته البالغة نحو ٢٥٠٠ مقاتل، مؤخرة القوات المصرية المنسحية نحو زحلة(٢٠). ووقع بين يديه الأمير مجيد حفيد الأمير بشير الشهابي الكبير، أسيراً، وكان الأمير في حمانا، فأحسن معاملته وأرسله إلى بيروت حيث تسلمه الوزير محمد عزت باشا وألحقه بجده في مالطة(٢١)، وأخذ الأمير ينقل، بعد ذلك، مقر قيادته بالتنسيق مع حيوش الحلفاء المطاردة لجيش ابراهيم باشا، حتى استقر في بلدة طبريا، متابعاً، في الوقت ذاته، مناوشاته لمؤخرة الجيش المصرى المنسحب نحو دمشق، حيث كان نحو ألفين من رجاله يلاحقون هذا الجيش عند الزبدانة فالهامة فالكسوة(٢١). وما أن سقطت دمشق بيد الحلفاء (أول كانون الثاني ١٨٤١) حتى رجع الأمير من طبريا إلى بلدة مرجعيون، وطلب من رجاله - الذين كانوا قد أصبحوا في ضواحي دمشق ودخل بعضهم دمشق ذاتها مع العثمانيين وحلفائهم(٢٠) - أن يوافوه إلى مرجعيون، ثم انتقل معهم من مرجعيون إلى «ميس» بجبل عامل، فصفد، فيافا بفلسطين(٢١)، ثم إلى بعبدا، بعد ذلك، حيث استقر أميراً على البلاد.

# الثورة على الأمير بشير الثالث وسقوط الإمارة الشهابية (١٨٤١ - ١٨٤٢).

إلا أن الذي سمي وأمير الدروزه كان الدروز أول من ثاروا عليه وسعوا إلى خلمه عن إمارتهم، وذلك لأنه انتهج حيالهم سياسة خاطئة اتسمت بالحقد والكراهية، فهو قد أهان زعماءهم العائدين من مصر مثل الشيخ نعمان جنبلاط والشيخيين عبد السلام وخطار العماد والشيخ ناصيف النكدي وولده عباس، إذ انهم، عندما حضروا إلى خيمته ليسلموا عليه وازدرى بهم وبعلاماتهم - ألقابهم - وأسمعهم كلاماً يخفض مقامهم، فأغضبهم ذلك لكنهم كتموا غيظهم إلى أن تحين فرصة الانتقام(٥٠٠).

وما أن عاد الزعماء الدروز من منفاهم حتى أخذوا يطالبون بعقوقهم وامتيازاتهم وإقطاعاتهم التي انتزعت منهم في عهد الشهابي الكبير، وقد تزعم هذه المطالبة كل من الشيخين نعمان وسعيد جنبلاط ابني الشيخ بشير جنبلاط، وتبعهما، من زعماء الدروز، عدد كبير، وخصوصاً ممن فقدوا، في زمن الأمير بشير الثاني، امتيازاتهم واقطاعاتهم، بل زاد على ذلك أن، اعتقل بعضهم وجرد البعض الآخر مما كان قد تبقى له من امتيازات، كما أضاف، إلى خصومه، بعض مشايخ الإقطاع الموارنة أمثال آل الخازن وآل حبيش بكسووان(٢٠).

وكانت القنصلية الفرنسية ببيروت تؤازر هؤلاء الاقطاعيين الدروز والموارنة وتدعمهم ضد الأمير، وما أن قويت الخصومة بين الطرفين وأحس ممارضو الأمير أن لديهم القدرة على اعلان المطالبة بعزله عن الإمارة، حتى بدأوا يطالبون بإقالته مرشعين، خلفاً له، الأمير سلمان الشهابي، وكان هذا ستياً، إلا أنه ميال إلى النصارى وقد ربى أولاده تربية مسيحية(٣٠)، ومع ذلك فقد رفض البطريرك يوسف حبيش أن تؤول الامارة إليه، وأصر على أن يكون البديل أميراً مارونياً، فوقعت الفرقة من جديد بين الدروز والموارنة، وتفاقمت الخصومة بين الفريقين(٢٠٠)، واستعاد الدروز ذكريات تحالف الموارنة مع المحصريين ضدهم في حوران ووادي التيم، وأبى الموارنة إلا أن يظلوا متمسكين «بحقهم» في الإمارة، ووقع الاصطدام الدموي بين الطائفتين بدير القمر في ١٦ تشرين الأول ١٨٤١ وقد نتج عن هذا الاصطدام فتنة طائفية انتهت بعزل الأمير بشير الثالث في ١٣ كانون الثاني ١٨٤٤ (١٩٠٠)، وهكذا أسقط النظام الأميري الإقطاعي ليحل محله، لأول مرة في هذه البلاد، نظام طائفي هو نظام التأميتين.

أما الأمير بشير فقد غادر دير القمر بعد أن فك الدروز، بأمر من المشير العثماني، حصارهم الذي ضربوه حول مقره فيها(٢٠)، وسار إلى بيروت، حيث سيق منها إلى الآستانة ليقيم فيها لاجنًا سياسياً براتب مقداره ٤ آلاف قرش(٢٠) سنوياً، إلا أنه عاد منها إلى بعبدا، بعد فترة حيث لقي مصرعه على يد الدروز (أو الجنود العثمانيين) عام ١٨٦٠، في أثناء الحرب الأهلية، وكان عمره يناهز الخامسة والثمانين(٢٠).



الأمير بشير الثالث \_ ... .. \_

#### حواشى الفصل التاسع

- (١) رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، ج ١٧٥ ١٧٤، ورثيقة رقم ٥٠٠. والمقاد رستم والخائز، مجموعة المحررات السياسية، مجلد ١١٠٦ ٢٠، ويثيقة رقم ١٠٥، وقد وردت عند رستم مبائل الدروز، بيندا وردت عند البناكيز الستصدروا القرمان من الباب العالي بتواية الأمير بشير الثالث بلا تاريخ، ولكتهم أداموه في العاشر من تشرين الأول ١٥٠٠ وأردو في اللائم عن أيلول من العام نفسه ( الخازن، م. ن. مجلد ١١١ حاكم حاشية ١١). وقد تأخر الانكيز في اذاعته طوال هذه المدة أملاً منهم في إقناع الأمير بشير الثاني بالاتمياز إلى سنوف الخلفاء وإبنائه أميراً إلا أنهم فشلوا في ذلك، مما اضطرهم إلى إذاعة الفرمان بتدين بشير الثاني الفرمان بتدين بشير الثاني الفرمان بتدين بشير الثاني الفرمان بتدين بشير الثاني دركم المداورة المداورة المداورة المداورة الثاني بدلاً منه.
  - (٢) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ٣٠٧.
    - (۲) م. ن. قسم ۲ : ۲۰۸.
- (٤) يذكر أبو شقرا أن الأمير بشيراً لقب كذلك المماطاته التجارة هي هذا الصنف، (أبو شقرا، الحركات في لينان، ص ٢٥)، أما رستم باز هيذكر أنه - أي الأمير - اكتسب هذا اللقب لأنه كان ويعطف على الفقراء ويوزع عليهم الطحين، (بلز، مذكراته، ص ٢٦ حاشية ١).
  - (٥) الحثوني، الخوري منصور، نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية، ص ٢٢٧.
    - Ismaīl, Histoire du Liban, T1. V pp. 107 108. (٦)
      - (٧) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ٢٠٦.
    - (٨) رستم، الأصول العربية، ج ٥ : ١٨٧ ١٨٨، وثيقة رقم ٥٧٩.
      - (٩) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢ : ٢٠١.
- (١٠) م. ن. قسم ٢: ٢٠٠، وانظر رسالة محمود نامي بك إلى حسين باشا بتاريخ ١٤ رجب ١٥٠ هـ (١٠٠ م. أنهار (بأيلق ١٤٠٠ م.) (مستم, المضوطات، مجلد ١٤٠ ١٥٤، وفيتم وقم، ١٥٠ والشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢: ١٥٠، وفد مهدت الدول الثلاث لهذا الإثنان بأن قصفت البوارج الاتكليزية والثمباوية بيروت بمدافعها طوال يومي ١٠ و١١ أيلول (١٨٠٠) بقصد إرغام حاميتها المصرية (الطابوري) الثامن عشر والثلاثين) بقيادة اللواء سليمان باشا الفرنساوي رئيس (ركان الجيش

- المصدي، على الانسحاب من المدينة (وثائق من محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية منشورة هي: أوراق لبنانية، مجلد ٢: ٤٢٨ - ٤٣١).
  - (۱۱) رستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ٢٠٦: ٢٠٠.
    - (۱۲) م. ن. ص. ن.
  - Ismaīl, Documents diplomatiques et consulaires, T5. pp. 446 446. ( ۱۲)
    - (١٤) رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ٢٠٧.
- (١٥) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٧٠، والمقصود بالقول «طوعاً وجبراً» هو أن بعض الأسرى قد استسلم اختياراً، أما البعض الآخر فقد أسر كرهاً.
  - (۱۱) باز، مذکرات رستم باز، ص ۲۱.
- (١٧) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٧٠، وانظر لهذه الوقعة: أبو عز الدين، ابراهيم باشا في سورية، ص ٢٩٦.
  - (١٨) رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ٢٠٧.
- (١٩) م. ن. قسم ٢ : ٢٠٩ ٢٠١، وأبو عز الدين، المرجع السابق، ص ٢٨٨، والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٢١ - ٢١ : ١٤١ - ١٤١؛ إلا أن الشدياق، وأبو عز الدين، لم بأثيا على ذكر واقعة مرض الأمير التي ذكرها رستم. وانظر ما كتبه ريمون كزاهيه R. Xavier عن هذه الوقعة هي جريدة Les Débats الشرنسية. (Débats, T.P. p. 281).
  - (٢٠) رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ٢٠٩، وأبو عز الدين، المرجع السابق، ص ٢٩١.
    - (٢١) رستم، م. ن. قسم ٢ : ٢١١ والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٧٢.
- (۲۲) رستم، م. ن. قسم ۲ : ۲۲۰ ویدکر رستم أن ابراهیم باشا کان قد جعل من زحلة قاعدة حربیة له منذ هزیمته فی بحرصاف، فجمع جنده فیها وانتظر الأوامر من والده الذي أبلغه، فی منتصف تشرین الثانی ۱۸۵۰، أمراً سریاً بوجوب الانسحاب نهائیاً من بلاد الشام، فجمع ابراهیم باشا جیشه وسار به إلی دمشق (م. ن. قسم ۲ : ۲۱۸) ومنها تابع انسحابه بعد ذلك نحو غزة علی الحدود الفلسطینیة – العصریة.
- (۲۲) يذكر رستم أن رجال الأمير هم الذين دخلوا دمشق أولاً وفور انسحاب المصريين منها، ثم أعلنوا حكم السلطان فيها، وعين محمد عزت باشا أحمد أغا اليوسف متسلماً عليها (م. ن. قسم ۲: ۲۲۰).

- (۲٤) م. ن. قسم ۲ : ۲۲۱.
- (٢٥) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٧٤، ويذكر رستم أن محمد علي باشا كان قد منع كلاً من الشيخ نعمان جنبلاط والشيخ ناصيف النكدي والشيخين خطار وعبد السلام العماد رتبة والميزالية، وعينهم بمراكز هامة هي الإمارة، ثم منحهم أوسعة وأرسلهم إلى ابنه ابراهيم، إلا أنهم وصلوا بعد مفادرة هذا الأخير بلاد الشام وتسلّم الأمير بشير الثالث حكم الإمارة، فاستهان الأمير الجديد برتبهم وألتابهم ونياشينهم (رستم، المرجع السابق، قسم ٢ : ٢٥ و ٢٧٢).
  - (٢٦) الصليبي، كمال، تاريخ لبنان الحديث ص ٧٦ ٧٨.
- (٢٧) م. ن. ص ٧٨. ويذكر الصليبي كذلك أن القنصل الفرنسي اقترح الأمير الماروني حيدر أبي اللمع، إلا أن البطريرك نفسه رفض ذلك أيضاً رغم أن الأمير حيدر كان صديقاً له، وذلك لأنه – أي البطريرك – لا يريد أميراً لمعياً في الحكم بدلاً من الشهابيين (م. ن. ص٧٨ – ٧٩).
- (۲۸) هنالك أسباب عديدة أخرى للخلاف لا مجال لذكرها في هذا البحث، أنظر: أبو صالح، عباس ومكارم، سامي، تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص ٢٤٣ - ٢٥٣، وانظر: Ismaîl. Histoire du Liban. T IV. pp. 123 - 168.
- (۲۹) ذكر بوريه، قنصل هرنسا ببيروت، في رسالة منه إلى غيزو، وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ۱۸ كانون الثاني ۱۸٤۲، انه، بتاريخ ۱۳ منه، مسحب سليم باشا من الأمير – بشير – النيشان الذي أرسله إليه الباب العالي وأمره بأن يذهب إلى السراي حيث يظل إلى أن يصل زورق بضاري يحمله الى الأستانية، وسيذهب الأمير هـــــــذا اليوم، (68 م , 7. Documents).
  - (٣٠) الحتوني، المصدر السابق، ص ٢٤٠.
- (٢٦) باز، رستم، مذكراته، ص ٦٠١. ويذكر باز كذلك أن الدروز لاقوا الأمير بشيراً عند خروجه من دير القمر، بمرج القطن، فأنزلوه عن هرسه، وانتزعوا الأوسمة من عنقه، وخلموا عنه ملاپسه ولم بيقوا له على جسمه إلا وقميص وشنتيان زغير وعرقيه»، وقد تخزه أحدهم بيندقية في ديره قائلاً له: إلى الطاحون إذهب. (م. ن. ص. ن.).
- (۲۲) الصليبي، المرجع السابق، ص ۱۸۲۸، ويذكر الصليبي أنه، في أثناء هجوم الدروز وجنود الباش بوزق الشمانيين على بعيدا سقط عدد من الفتلى، ومن بينهم الأمير بشير الثالث، وكان كفيف البصر في الخامسة والثمانين من عمره، كما يذكر، نقلاً عن جريدة «التايمز» اللندنية، في ۲۷ تموز ( ۱۸۱۰) انه هوجم «فيما كان خدمه ينقلونه من بيته، فقرّ الخدم تاركينه وحده، عندثذ ذبحه المهاجمون وقطعوا جسده بالسيوف» (م. ن. ص. ن.).

| الباب الثالث     |
|------------------|
| المقاطعات        |
| اللبنانية الأخرى |

# الفصل الأول

## مقاطعة جبل عامل

انتهى حكم المعنيين لإمارة الشوف عام ١٦٩٧ وخلفهم الشهابيون في حكم هذه الإمارة، ورغم تبدل الحكام، فإن الخط السياسي العام الذي اتبعه زعماء جبل عامل تجاه الحكم الشهابي لم يتبدل عما كان عليه تجاه الحكم المعنى، إذ انه، كما في عهد الأمراء المعنيين الذين خلفوا فخر الدين المعنى الثاني، لم يكن للأمراء الشهابيين، في جبل عامل، حكم ثابت مستقر، ورغم ان كلاً من هؤلاء الأمراء كان يطمع إلى أن يتولى حكم هذا الجبل، بضمان من والى صيدا (او عكا)، فغالباً ما كانت مهمتهم تنحصر في معاونة هؤلاء الولاة في جباية الضرائب والأموال المترتبة على العامليين، إذا تمتع هؤلاء عن دفعها، وهكذا نرى بشيراً الأول، بعد عام واحد من توليه الحكم، أي عام ١٦٩٨، يلبي دعوة ارسلان باشا المطرجي، والي صيدا، ويزحف إلى جبل عام بجيش قوامه ٨ الاف مقاتل، ليخضع أحد زعمائه الشيخ مشرف بن على الصغير الذي خرج على الوالي، وقتل بعض أعوانه، واعتصم في قريته (المزيرعة، أو المزرعة، أو مزرعة مشرف) فيقاتله الأمير فيها، وينتصر عليه، ويقتل عدداً كبيراً من جماعته، ثم يقبض عليه وعلى أخيه محمد بن على الصغير، ويسوقهما إلى الوالى الذي يسجنهما(١)، وتطلق يد الأمير، مقابل ذلك، في صفد وأقاليم جبل عامل (بلاد بشارة والشقيف واقليمي الشومر والتفاح). وتسلم الأمير حيدر حكم الإمارة الشهابية عام ١٩٠٦، فكان أول عمل قام به هو محاولة السيطرة على جبل عامل، وكان بشير باشا، الذي أصبح والياً على صيدا، قد أعاد الشيخ مشرفاً إلى حكم اقطاعته في بلاد بشارة (بعد أن كان ارسلان باشا قد أطلق سراحه)، والتمس الأمير حيدر من بشير باشا حكم جبل عامل بعد أن أغراه بالمال، فاقطعه إياه، وفي عام ١٩٠٨، زحف الأمير حيدر على جبل عامل بجيش قدّره بعض المؤرخين ١٢٠ ألف مقاتل (١١)، وكان آل الصغير، مع حلفائهم من آل منكر حكام اقليمي الشومر والتفاح، وآل صعب حكام الشقيف، قد اعتصموا في بلدة «النبطية» فهاجمها الأمير حيدر، ودارت بين الفريقين معركة انتهت بانتصار الأمير الشهابي واحتلاله للبلاد، حيث نصب عليها متسلماً من قبله هو الشيخ محمود أبو هرموش، بينما تشتّ آل الصغير وحلفاؤهم، تاركين حكم الجبل للأمير الشهابي (١٠).

ولم تكن الحال بين الشهابيين والمامليين في عهد الأمير ملحم ( ١٧٣٢ - ١٧٥٤ ) بأفضل مما كانت عليه في عهد من سبقه من حكام هذه الإمارة، إذ استهل الأمير ملحم المذكور حكمه بإظهار طموحه للتوسع نحو جبل عامل، ففي عام ١٧٣٤، طلب من سعد الدين باشا العظم والي صيدا، أن يقطعه بلاد بشارة، وكان زعماؤها، من آل الصغير، قد خرجوا عن طاعة الوالي وامتنعوا عن اداء الأموال الأميرية إليه، فاقطعه إياها، وقام الأمير ملحم بحملة على هذه البلاد، حيث نازل زعماءها في بلدة «يارون» عام ١٧٣٤ فهزمهم، وفر آل الصغير إلى التنبطرة(١٠).

وفي عام ١٧٤٣ خرج المناكرة والصعبية على الوالي سليمان باشا العظم، والي صيدا، فأرسل الأمير ملحماً الشهابي لتأديبهم، ودارت بين الفريقين معركة ضارية في جوار قرية «أنصار» انتهت بهزيمة العامليين ولجوئهم إلى داخل القرية، حيث أقدم الأمير ملحم على اقتحامها وإحراقها، ثم عاد بمسكره إلى دير القمر، وقد خسر العامليون في هذه المعركة نحو ألف وستماية قتيل، كما قبض الأمير على أربعة من مشايخهم (٥)، ويذكر «دي لان De Lane» قتصل هرنسا بصيدا، في رسالة منه إلى وزير الدولة الفرنسي «الكونت دي موريباس «مناسا» والكونت دي موريباس «Comte De Maurépas» بتاريخ ٢٠ آب من العام نفسه (١٧٤٣)، هذه الوقعة بشوله: «إن الصدر الأعظم حانق جداً بسبب رفض مشايخ المتاولة دفع الضريبة، وبعض المتوجبات الأخرى لحكامهم ومنهم سليمان باشا، وإلى صيدا – لذا، فقد أمره، كما أمر أمير الدروز، الأمير ملحم الشهابي – بمحاصرة فلاعهم وتصفية سكان تلك البلاد جميعاً بحد السيف، ومكذا فقد دخل الأمير، علد تلقيه هذا الأمير، بلاد المتاولة، بجيش مقداره خمسة عشر ألف رجل، حيث نشر النار والدماء في كل مكان حلّ فيه» (١٠).

وفي عام ١٧٤٩ اعتدى المناكرة على اقليم جزين، وكان داخلاً في حكم الجنبلاطين حلفاء الشهابيين، فقتلوا انثين من أتباع الشيخ علي جنبلاط حليف الأمير ملحم، فحشد الأمير جيشاً وسار لقتالهم حيث لقيهم في قرية «جباع الحلاوة، فقاتلهم وقتل منهم نحو ثلاثماية رجل(٧).

مرت ولاية الأميرين منصور وأحمد الشهابيين (١٧٥٤ - ١٧٦٣) ثم ولاية الأمير منصور منفرداً (١٧٦٠ - ١٧٧١)، على الإمارة الشهابية، دون حوادث ذات أهمية بين العامليين والشهابيين، وذلك لأن الأمراء الشهابيين كانوا منشغلين، في هذه الفترة، بالخصومات والصراعات الداخلية فيما بينهم، مما قيض للعامليين نوعاً من الاستقلال الذاتي والتصرف الحر، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التحسب واليقظة، خصوصاً أنهم قد لقوا، خلال انتفاضاتهم المتعددة على الحكم العثماني، وبالتالي على الحكمين المعني المعني

والشهاب، من الشدة والقسوة ما حملهم لا يطمئنون الا لحكم زعمائهم، وكان عليهم، في الوقت نفسه، أن يزيدوا من قواهم الذاتية من جهة، وان يبحثوا، من جهة أخرى، عن تحالفات عسكرية تتيح لهم الصمود والمنعة. وفي هذه الأثناء، قام، في العامليين، زعيم وحّد صفوفهم وجمع كلمتهم، هو الشيخ ناصيف النصار، من أل الصغير، الذي وصفه «شفالييه دي توليس Chevalier De Taulès، قنصل فرنسا بصيدا، في رسالة منه إلى «الدوق ديغويون Duc D'aiguillon» بتاريخ ٢٨ حزيران ١٧٧٢ بأنه «الشيخ الكبير الذي اشتهر في كل سوريا بشجاعته»(^). كما قام، في ديار عكا وصفد، حاكم طموح وقدير ومتحفز هو الشيخ ضاهر بن عمر بن أبي زيدان، الذي اشتهر بضاهر العمر، وقد تسلم تلك الديار من والى صيدا، بشير باشا، في أول عهده بالولاية عام ١٧٥٦ ، وأخذ برقب، بعين حذرة ويقظة، ما يجرى في شمال بلاده، وجنوبها، ففي مصر حاكم يحلم بالتوسِّع شمالاً، نحو بلاد الشام، ويطمح للتعاون مع حاكم قدير في فلسطين يسهل له دخول تلك البلاد، وحاكم مصر هذا هو على بك الكبير وقائده محمد بك أبو الذهب، وفي جبل عامل مشايخ عــانوا الكثير من الظلم العثماني المتحالف مع أمراء آل معن ومن بعدهم آل شهاب، فأضحوا تواقين للتحالف مع قوة تساندهم وتعرَّز قوتهم وتشد أزرهم، وهكذا التقى، في ساحة فلسطين، وعلى امتدادها، شمالاً حتى صيدا، وجنوباً حتى مصير، ثلاث قوى تتكامل إن هي تحالفت، هي قوّة المصريين والصفديين والعامليين، وقد بلغ هذا التحالف أوجه في أول معركة خاضها ضد العثمانيين وحلفائهم الشهابيين في صيدا عام ١٧٧١(١)، مما حدا بدراغون Dragon النائب التجاري الفرنسى بصيدا، إلى تسميته «باتحاد كونفدرالي Confédération» بين مصر والشيخ ضاهر العمر والمتاولة، ضد السلطان وولاته وحكامه، وذلك هي رسالة بعث بها إلى الدوق ديغويون وزير الدولة الفرنسية، بتاريخ ۲ أيار ۱۷۷۱(۱۰۰).

الا أن التحالف بين العامليين والشيخ ضاهر العمر لم يكن سهلاً في بدايته، فقد سبقه صراع مسلح بين شيخ مشايخ المامليين ناصيف النصار والشيخ ضاهر ، حيث تقاتلا في عدة معارك أهمها «معركة تربيخا» التي حرت عام ١٧٥٠، فقد كان الشيخ ناصيف، في هذه الفترة، في مقره بتبنين، وقد حصِّن قلعتها وأشاد فيها أبراحاً منبعة، وشحنها بالرحال والسلاح، وسبط، منها، سلطانه، على كل أنجاء حيل عامل، وكان جاراً حدودياً للشيخ ضاهر الذي رغب في «التحرش» بالزعيم العاملي فطالبه ببلدتي «مارون الراس» و«البصة» باعتبارهما من بلاد فلسطين، فردّ الزعيم العاملي رسول الشيخ ضاهر خائباً مما دفع الشيخ ضاهر لاحتلالهما، فثارت الحرب بين الزعيمين، وكانت وقعة «الدولاب» أو «تربيخا» التي هزم فيها الشيخ ضاهر ووقع أسيراً بين يدى الشيخ ناصيف الذي «انقض عليه» و«مكّن الرمح من صدره، ثم عفا عنه واكتفي بسلبه فرسه،(١١)، وقد قتل من رجال الشيخ ضاهر في هذه الوقعة نحو ١٥٠ خيَّالاً كما قتل من رجال الشيخ ناصيف نحو عشرين خيّالاً، وغنم الشيخ ناصيف مئة فرس من خيل الشيخ ضاهر بعد أن قتل خيّالتها(١٢). وانتهى الصراع المسلح بين الزعيمين بمعاهدة تحالف ودفاع انجزت بينهما في عكا عام ١٧٦٧، حيث وحلفا اليمين على السيف والمصحف أن يكونا وشعباهما متضامنين متصافيين ما دامت الأرض والسماء»(١٠)، وكان هذا التحالف قد تمّ بوساطة بين الطرفين قام بها الأمراء الشهابيون وحلفاؤهم المشايخ الجنبلاطيون، وكانوا، حينذاك، على علاقة حسنة بالفريقين. يحدثنا عن ذلك قنصل فرنسا بصيدا المسيو «كلير امبو Clairambault» في رسالة منه إلى وزير الدولة الفرنسية «الدوق دي براسلان Duc De Praslin» بتاريخ ٢٣ نيسان ١٧٦٧، جاء فيها: «الشيخ ناصيف النصار هو اليوم شيخ مشايخ المتاولة الذين يقيمون من صيدا حتى أرض عكا، وهو يحمى الشيخ عثمان ابن الشيخ ضاهر العمر الذي لجأ إليه --وكان الشيخ عثمان قد خرج عن طاعة أبيه فلجأ إلى الشيخ ناصيف - وبما ان الحرب في هذه البلاد تهدأ ثم تتجدد كل ثلاثة أشهر، فإنها تنتهي بخراب أحوال الفلاحين، وبإعطاء المبرر لمشايخهم لتأجيل دفع الضرائب والمستلزمات المالية للوالي. وقد وصل إلى هنا - أي إلى صيدا - الأمير اسماعيل - أمير وادى التيم - وثلاثة من مشايخ الدروز هم الشيخ على جنبلاط والشيخ عبد السلام العماد والشيخ كليب النكدي، وهؤلاء يعاضدون الشيخ ناصيف، فعملوا على إحلال الوفاق بينه وبين الشيخ ضاهر العمر ١٤٠٠). ولا يغربن عن بالنا أن هذا الوفاق قد تمّ في عهد الأمير منصور الشهابي (١٧٦٣ - ١٧٧١) الذي كان كما قيل عنه «لين العريكة لا يخلو من جبانة قليلة»، فعمل على إحلال الوفاق محل الخصام بينه وبين العامليين طوال مدة ولايته، حتى أضحوا يوالونه حقاً.

وما أن تمّ الوفاق بين الشيخين ناصيف النصار وضاهر العمر حتى انقلب هذا الوفاق إلى تحالف وطيد، نظراً للعداوة التي كانا يكنانها للمثمانيين والشهابيين، وكانت أول تجربة ناجحة لهذا التحالف هي الوقعة التي جرت بين المتحالفين وبين عثمان باشا والي دمشق عند بحيرة الحولة في أيلول عام ١٧٧١، إذ انه، ما أن انتهت ولاية الأمير منصور، وخلفة في الحكم ابن أخيه الأمير يوسف (عام ١٧٧١) حتى انتفض العامليون مجدداً ضد حكم درويش باشا (والي صيدا وابن عثمان باشا الصادق والي دمشق)، فرفضوا دفع الأموال الأميرية، وطردوا عمال الوالي من ديارهم، فعزم عثمان باشا عندثذ على

مهاجمة جيل عامل وبلاد صفد، تعزيزاً لمركز ابنه والى صيدا، ومساعدة له، فسار لقتال العامليين والصفديين بجيش قدره بعض المؤرخين بعشرة آلاف مقاتل مع ١٢ مدفعاً ميدانياً و٤ مدافع لدك الحصون(١٥)، ونهد العامليون والصفديون لقتاله بقيادة كل من الشيخ ناصيف والشيخ ضاهر، وساروا لملاقاته عند الحدود الحنوبية الشرقية لحيل عامل، وعسكر الشيخ ناصيف برجاله، وكانوا نحو خمسماية فارس، قرب مقام النبي يوشع، بينما عسكر عثمان باشا بجيشه عند بحيرة الحولة، واغتنم المامليون والصفديون ظلمة احدى الليالي وتقدّموا نحو عدوهم فأحاطوا به من جميع الحهات وفاحأوه وهو غير متحسب لهجومهم، ثم أطبقوا عليه، ودارت بين الفريقين رحى معركة عنيفة انتهت بهزيمة الوالى وقتل عدد كبير من جيشه قدره بعض المؤرخين تقديداً ندى فيه كثيراً من المبالغة، وهو ٨ آلاف رجل(١١)، بينما قال آخرون إن هذا الجيش «قد فني عن آخره ومن سلم من القتل رمي نفسه في البحيرة فمات غرقاً»(١٧)، وقد غنم المهاجمون كثيراً من خيول المنهزمين وأسلحتهم وأمتعتهم وعتادهم، ولم يفقد الشيخ ناصيف سوى واحد من رجاله فقط(١١)، بينما فرّ الوالي نحو دمشق طالباً النجاة لنفسه. ويذكر «دراغون» النائب التجاري الفرنسي بصيدا، أن درويش باشا والي صيدا قد فرّ من المدينة عندما علم بهزيمة والده عثمان باشا في هذه الوقعة، إلا أنه عاد إليها بعد ذلك بحماية من جند الأمير يوسف الشهابي(١١).

ولا ريب في أن الذي دفع الأمير الشهابي لإعلان الحرب على العامليين بعد ذلك هو ما وصله من أنباء عن اجتياحهم لبلدة مرجميون وقرى الحولة، وهي، في ذلك الحين، من أعمال خاله الأمير اسماعيل أمير حاصبيا، فجهّز الأمير يوسف، عند ذلك، لقتالهم، جيشاً قدّر بعشرين ألف رجل، من مشاة وخيّالة، وأرسل إلى خاله الأمير اسماعيل ليلاقيه بمن عنده من المقاتلين(١٠٠٠). ثم نهض من عاصمته دير القمر، باتجاه صيدا، حيث عسكر عند جسر الأولي، فيات ليلته هناك، وانطلق، في اليوم التالي، إلى بلدة ، حباع الحلاوة، حيث تحشد أل منكر وحلفاؤهم من آل الصغير وآل صعب، فلما عرف هؤلاء بضخامة الجيش الذي جاء به الأمير لقتالهم، تفرّقوا ورحلوا عن البلاد بلا قتال، بينما وصل الأمير إلى ، حباع الحلاوة، فأحرقها، كما أحرق جميع قرى اقليم التفاح(١٠٠).

واتصل العامليون بحليفهم الشيخ ضاهر، يطلبون منه العون والنجدة، فكتب الشيخ ضاهر إلى الأمير إسماعيل أمير حاصيبا بتوسطه لكي بنصح ابن أخته الأمير يوسف بإحلال الصلح بينه وبين العامليين، وأرسل الأمير اسماعيل كتاب الشيخ ضاهر إلى الأمير يوسف، وطلب منه، باسمه الشخصي، أن يتوقف عن مطاردة العامليين وارهاقهم تجاوباً مع وساطة الشيخ ضاهر، ولكن الأمير يوسف رفض قبول الوساطة، كما انه لم ينتظر وصول خاله الأمير اسماعيل الذي طلب منه البقاء في مركزه دون قتال حتى وصوله، فانطلق بحيشه إلى كفر رمان فأحرقها، ثم إلى النبطية (تشرين الأول ١٧٧١) حيث كان العامليون قد استقروا بعد أن جمعوا فلول مقاتليهم فبلغت نحو أربعة آلاف مقاتل، وانضم إليهم حليفهم الشيخ ضاهر الذي أغاضه عدم قبول الأمير يوسف لوساطته، وعزم الجميم على ملاقاة المهاجمين، وما أن وصلت طلائع جيش الأمير يوسف إلى النبطية حتى بادرها المامليون ورجال الشيخ ضاهر بالقتال(٢٢)، فدب الذعر في صفوف جيش الأمير يوسف وولى جنده منهزمين وقد تركوا خلفهم، حسب بعض المؤرخين، نحو ألف وخمسماية فتيل، ولم ينقذ الأمير يوسف وجيشه إلا وصول خاله الأمير اسماعيل بجيشه، ولكن الأمير يوسف ظل يتقهقر بجيشه حتى دخل إمارته، وخاف درويش باشا والي صيدا من لقاء العامليين وحلفائهم ففرّ من المدينة(٣٠).

وقاد الشيخ ضاهر الهجوم باتجاه الشمال، وكان ذلك طموحاً قديماً لديه، فاحتل صيدا حيث مكث فيها مدة، ثم عين عليها متسلماً من قبله هو أحمد آغا الدنكزلي، وغادرها إلى فلسطين. وحكم العامليون صيدا في هذه الفترة، وأقاموا فيها يتحرشون بامارة الأمير يوسف، واستقرت المداوة بين الأمير يوسف والولاة العثمانيين من جهة، والشيخ ضاهر وحلفائه العامليين من حهة أخرى، ولم يكن ممكناً أن تسمح السلطنة للشيخ ضاهر وحلفائه بهذا الانتصار، فأرسل عثمان باشا والى دمشق يطلب من الأمير يوسف تجهيز جيش لمقاتلتهم، وكتب إلى الدالي خليل (أو خليل باشا) والى القدس، ومعه الجزار، أن يرافقه في هذه الحملة، وأمدّهم بكل ما يلزمهم من معدات القتال، فتجمع للأمير يوسف نحو عشرين ألف مقاتل ضربوا حصاراً حول صيدا مدة أسبوع كامل كاد الدنكزلي في نهايته أن يستسلم ويسلم المدينة للمحاصرين لولا أن الشيخ ضاهراً أوفد سفناً مسكوبية حربية، استأجرها لهذا الفرض، فأطلقت مدافعها على الجيش المحاصر، مما اضطره إلى فك الحصار عن المدينة(١٠).

ورغم ذلك، فقد حاول الشيخ ضاهر أن يتحاشى استثناف القتال، فأرسل إلى الأمير يوسف يطلب منه أن يرجع بعسكره إلى جسر الأولي شمال صيدا، إلا أن الأمير أبى ذلك، فزحف الشيخ ضاهر وحلفاؤه (المصريون هذه المرة) والمامليون، تجاه صيدا، والتقى الجيشان في سهل «الفازية» جنوب شرقي صيدا (١٢ حزيران ١٧٧٢)، حيث جرت بينهما معركة انتهت بهزيمة الأمير يوسف وحليفه الدالى خليل ومن معهما، وطارد الشيخ ضاهر وحلفاؤه

فلول جيش الأمير يوسف حتى حدود إمارته، بينما فرّ الدالي خليل بمن معه إلى دمشق(٢٠).

ولم يكتف الشيخ ضاهر بذلك، بل أرسل السفن المسكوبية لحصار مدينة بيروت بحراً – وكانت محمية شهابية – فدمرت، بمدافعها، بعض أبراج المدينة، ثم نزل جند هذه السفن إلى المدينة فتهبوها وعادوا إلى سفنهم، وظل حصار السفن المسكونية ليبروت قائماً إلى أن دفع أمراؤها مبلغاً من المال قيضه قائد الأسطول وعاد فافلا إلى عكا. واستمر التحالف بين العامليين، بزعامة الشيخ ناصِّيفَ النَّصَارِ، وبين المصريين بزعامة على بك الكبير، والصفديين بزعامة ضاهر العمر، قوياً ومتيناً حتى عام ١٧٧٤. حين وقع الخلاف بين حاكم مصر الجديد محمد بك أبو الذهب (الذي خلف على بك الكبير في الحكم إثر انقلاب قام به ضد سيده) وبين الشيخ ضاهر، فأعلن أبو الذهب الحرب على الشيخ ضاهر، وهاجم بلاده بستين ألف مقاتل، مما اضطر الشيخ ضاهراً إلى الفرار، بينما احتل أبو الذهب عكا وصفد وصور وصيدا، إلا أنه لم يستمر في حكم هذه البلاد سوى أيام معدودات، إذ توفي فجأة، فانسحبت الجيوش المصرية إثر وفاته، وعاد الشيخ ضاهر إلى عكا، ولكنه اغتيل عام ١٧٧٥ على يد أحد رجاله من أتباع الدنكزلي، وتسلم أحمد باشا الجزار ولاية عكا، فكان اخضاع جبل عامل وادخاله في سلطته أول اهتماماته، وزحف إليه عام ١٧٨١ بجيش قدّره «ارازي Arazy» قنصل فرنسا العام بصيدا، بما يراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف خيّال، وذلك في رسالة منه إلى «الكونت دى فيرجين Comte De Vergennes» وزير الدولة الفرنسية، بتاريخ ٢ تشرين الأول ١٧٨١(٢٦)، فتصدّى له الشيخ ناصيف، مع حلفائه من مشايخ العامليين، بفرقة من الخيّالة قدّرها بعض المؤرخين بسبعماية خيّال فقط، ويذكر هؤلاء المؤرخون أن سبب ذلك هو أن الشيخ ناصيف لم ينتظر وصول النجدات إليه، فهب لملاقاة جيش الجزار بمن كان معه من الجند في قلعة تبنين، وخاض، بخيله القليلة، معركة غير متكافئة، ضد جيش لجب(٢٧)، إلا أن «ارازي» أشار، في رسالته التي سبق ذكرها، إلى أن مشايخ جبل عامل قد اشتركوا في هذه المعركة إلى جانب الشيخ ناصيف وان شيخين، على الأقل، قد أسرا فيها(٢٠٠).

ودارت المعركة بين الفريقين في أيلول من العام نفسه ١٧٨١، قرب بلدة «يارون» وكانت معركة ضارية وغير متكافئة حقاً، وقد استبسل فيها العامليون، وخصوصاً قائدهم الشيخ ناصيف الذي ظل يقاتل بنفسه إلى أن سقط قتبلاً، وسقط معه ما يراوح بين ثلاثماية وأربعماية من رجاله، وهزم الباقون.

وما أن علم مشايخ جبل عام بموت قائدهم في وقعة يارون واقتحام جيش الجزار لبلادهم ممعناً فيها تدميراً وتخريباً وبأهليها تقتيلاً، حتى فرّوا من وجهه وتشتتوا في أنحاء مختلفة من بلاد الشام، كما لجأ قسم كبير منهم إلى الحرفوشيين ببعليك(؟).

ويتحدث «ارازي» في رسالته المذكورة عن هذه الوقعة فيقول: «إن موت الشيخ ناصيف ونحو ٢٠٠ أو ٤٠٠ من خيّالته، وفيهم عدد من الزعماء، وضع، بضربة واحدة، حداً لهذه الحرب – حرب الجزار مع العامليين – وذلك بتشتيت باقى المشايخ الذين وقع اثنان منهم في قبضة الباشاه(٢٠٠٠).

وبمقتل الشيخ ناصيف، خضع جبل عامل لحكم الجزار طوال ربع قرن من الزمن، وحتى وفاة هذا الأخير عام ١٨٠٤.

ومنذ أن تولّى الجزار حكم ولاية عكا (بما فيها جبل عامل وصيدا) لم يعد للشهابيين يد في هذه الولاية، وهكذا، فقد انقضت ولاية الأمير يوسف (١٧٨٩) والمقد الأول من ولاية الأمير بشير الثاني، حتى وفاة الجزار (١٨٠٤) دون أن بكون لهؤلاء الأمراء في حيل عامل أي تأثير، ولكن العامليين الذين تعودوا التمرد والثورة على كل حكم أجنبي، وأنسوا في حياتهم شيئاً من الحرية والاستقلال الذاتي، لم يستكينوا لحكم الجزار الذي تميّز بالقوة والشدّة، فحكم البلاد بالحديد والنار، وقضى على قسم كبير من زعماء بني عاملة وشرّد القسم الآخر إلى عكا وحلب والأناضول، وهاجر العلماء والمثقفون إلى البلاد الاسلامية كالهند والعراق وابران وأفغانستان خوفاً من ظلم الحزار ويطشه، فأصبح تاريخ احتلال الحزار لحيل عامل نهاية فترة من الحكم الذاتي تمتع به الجبل طويلاً، ولكن البلاد عرفت، في عهد الجزار، عدداً من الانتفاضات كتلك التي قام بها الشيخ حمزة بن محمد النصار من آل الصغير والشيخ على الزين صاحب شعور، اللذان شكلا فرقة من الثوار أخذت تهاجم المراكز الحكومية العائدة للحزار، فهاحمت تبنين وقتلت عاملها المعين من قبل الحزار واستولت على المال الموجود في خزانته(٢١)، إلا أن انتقام الجزار كان شديداً، إذ فاجأ المتمردين في بلدة شحور بفرقة من جنده، فقضى على زعيمهم الشيخ حمزة وفرٌ الشيخ على إلى ايران وتشتُّت شمل المتمردين جميعاً.

يستدل من ذلك أن الانتفاضات في عهد الجزار لم تكن منظمة ولم يقيض لها زعيم كناصيف النصار يوجهها التوجيه الصحيح، فنالباً ما كانت خالية من أي توجيه ثوروي أو أية غاية سياسية محددة، كما كانت لا تتورع عن إيقاع الضرر بالأهالي أو برجال الجزار لا فرق، ويندد الشيخ علي السبيتي بهذا الأمر، في مجموعته، فيقول: «كان دور المصابات والفدائيين... أنعس دور مر على جبل عامل، وقع فيها بين نارين: نار زبانية الجزار ونار رجال الثورة، فالزبانية التي كان يقدفها الطاغية تعيث في البلاد فساداً، وتضيّق الخناق على الأهلين المساكين، وتؤلف منهم فرقاً... لمطاردة المصابات فلا تظفر بهم،

والثوار يشنون الغارات للسلب والنهب وحرق القرى وتدمير البيوت متغلغلين في بطون الأودية بين الأحراج والغابات معتصمين برؤوس الجبال، (٢٣).

ولكن الكابوس الخانق الذي كانت شخصية الحزار المعروفة بالبطش والظلم والإرهاب قد فرضته على أهل حيل عامل طوال مدة حياته، ارتفع بعد مماته عام ١٨٠٤، ورغم أن والباً حديداً عين على عكا هو سليمان باشا، الا أن حرب المصابات في جبل عامل لم تتوقف، بل اتسمت وعمَّت جميم أنحاء البلاد، وشملت سلطة الثوار عكا وصفد، فصاروا يفرضون الضرائب والرسوم ويعاقبون المتمر دين على أوامرهم، وقد قيّض للعامليين، في هذه الفترة، زعيم قوى قادر وذو نفوذ، كأبيه، هو الشيخ فارس بن ناصيف النصار، الذي قاد الثورة ضد الوالي الجديد، وكان هذا «سلس القيادة ليّن العربكة» بعكس الجزار سلفه، فقرّر أن وسيلة التودّد واللين مع الثوار المامليين أجدى من البطش والإرهاب، فتوسط لديهم الأمير بشيراً الثاني الشهابي، وكان هذا سياسياً قديراً ومحنكاً، استطاع، بدهائه وقدرته السياسية، أن يتوصّل مع الثوار إلى شروط للصلح تنهى الثورة، وقد وقّع على هذه الشروط، في بيت الدين، كل من جرجس باز مدير الأمير ومعتمده، وحسن الشيت معتمد الشيخ فارس النصار، وهي تتلخص ىما يلى:

- ١ العفو عن جميع الثائرين.
- ٢ إعادة اقليم الشومر إلى جبل عامل، وكان قد سلخ عنه بعد وقعة يارون
   عام ١٧٨١.
- ٣ أن لا يكون لموضفي الدولة سلطة على الجبل، وأن يرجع أهله، في حل خلافاتهم، إلى عميدهم الشيخ فارس (النصار) الذي يمثلهم تجاه الحكومة، وبه تحصر الاتصالات، وعليه تعود المسؤولية(٣٠٠).

وقد وافق والي عكا سليمان باشا، وراغب أفتدي، معتمد الباب العالي، على هذه الاتفاقية، فكانت موافقتهما اعترافاً صريحاً بنوع من الحكم الذاتي لجبل عامل، وهو الأمر الذي حرم منه هذا الجبل طوال مدة حكم الجزار، وقد اتخذ الشيخ فارس النصار بلدة (الزرارية) مقراً له، فبنى فيها داراً للرئاسة على نفقة الدولة.

وظلت هذه المعاهدة قائمة حتى ولاية عبدالله باشا الذي خلف سليمان باشا على عكا، وفي عام ١٨٢١، عقد عبدالله باشا، مع مشايخ جبل عامل، اتفاقاً جديداً أعاد إليهم، بموجبه، حكم بلادهم كما كان في السابق، وكان العامليون أوفياء للوالي المذكور، فخاضوا معه القتال ضد درويش باشا والي دمشق في معركتي المزة وجسر بنات يعقوب، وظل هذا الاتفاق قائماً بين عبدالله باشا وجبل عامل حتى عام ١٨٣٢، العام الذي احتل فيه ابراهيم باشا بلاد الشام، فدخل جبل عامل في الحكم المصري الذي ألحقه بالإمارة أحد الشهابية، وكان قد تولاها الأمير بشير الثاني، فكان إلحاقه بهذه الإمارة أحد أهم أسباب اشتراك العامليين بالثورة التي قامت، فيما بعد، في بلاد الشام، ضد المصريين والشهابيين معاً، وذلك للنزاع البعيد الجذور الذي كان قائماً بين العامليين والشهابيين.

ثار العامليون على المصريين وحلفائهم الشهابيين، فكان ذلك أول مرة في تاريخهم يتحالفون فيها مع العثمانيين الذين طالما حارب العامليون ولاتهم في تاريخهم يتحالفون فيها مع العثمانيين الذين طالما حارب الأمير قاسم) حكم جبل عامل فبطش هذا بالعامليين ونكل بهم وسجن رجالهم وحقر علماءهم، واتخذ سياسة العنف والشدة سبيلاً لمعاملتهم بدلاً من اللين والمسايرة، فقاد ثورة العامليين عليه واحد من زعمائهم هو الشيخ حسين بن شبيب (بن فارس

الناصيف) وأخوه محمد علي (٢٠١)، وقد استمر العامليون في ثورتهم هذه ضد الشهابيين وحلفائهم المصريين طوال ثلاث سنوات (١٨٢٦ - ١٨٢٩) كانوا، خلالها، يهاجمون مراكز الحكومة ويطردون عمالها، ولم يتمكن الأمير مجيد الشهابي من إخماد هذه الثورة، فأخذ ينكل بأهالي الثوار وأقربائهم وذويهم، مما اضطر عدداً من وجهاء الجبل وزعمائه إلى التدخل لوضع حد لهذه الثورة، بشرط الحفاظ على كرامة زعيميها وحياتهما، إلا انهما أبيا ذلك وفضلا مفادرة البلاد إلى حوران وضواحي دمشق، ولكن مرضاً ألم بأحدهما الشيخ حسين فظل في منزله بقرية «ياطر» حيث قبض عليه واقتيد إلى المشنقة مع واحد من أتباعه، أما أخوه محمد علي، فقد فرّ إلى خارج البلاد ولم يعد إليها طوال حياته.

ولكن لم تكن تلك نهاية الثورة ضد الحكم المصري والشهابي في جبل عامل، فقد حمل لواءها من جديد، وفي عام ١٨٤٠، واحد من أشهر زعماء آل الصغير بعد ناصيف النصار، هو حمد البك المحمود، الذي أعلن الثورة في وقت كانت الدول الكبرى قد اتفقت فيما بينها على انتزاع بلاد الشام من محمد علي وإعادتها إلى حكم السلطنة، وتحركت الجيوش العثمانية برأ، تساندها أساطيل الدول الكبرى بحراً، لتنفيذ هذا الاتفاق، ووصلت طلائح الجيش العثماني إلى حلب، كما أبرت الجيوش المتحالفة على طول الساحل الشامي كله، عندها انطلق حمد البك بثورته من جبل عامل، فقاتل الأمير مجيداً الشهابي، حليف المصريين، عند «جسر القمقمية»، وهزمه، ثم تابع تقدمه مع فرقته شمالاً حتى وصل بها إلى حمص، حيث اتصل بالجيش العثماني المرابط هناك، فانضم إليه واشترك معه في محاربة المصريين، مظهراً من البطوقة ما أكسبه ثناء القائد العثماني عزت باشا واعجابه،

فعينه حاكماً لجبل عامل ومنحه لقب شيخ مشايخ بلاد بشارة، وعهد إليه بمطاردة الجيش المصري في الجنوب، فعاد حمد البك ليقائل فلول هذا الجيش في رميش ووادي الجش وشفا عمرو واستولى على صفد وطبريا الجيش في رميش ووادي الجش وشفا عمرو واستولى على صفد وطبريا والناصرة (٢٠٠١)، وها أن استقر الحكم العثماني في جبل عامل من جديد حتى ثبّت حمد البك في منصبه كحاكم عام لهذا الجبل (٢٠١)، وظل كذلك حتى وفاته عام ١٨٥٧، فكان آخر الحكام الإقطاعيين الذين تولوا حكم جبل عامل في هذه الفترة، إذ حكمت الدولة الشمانية، بعد هذا التاريخ، بلاد عاملة، حكماً مباشراً، فانتهت بذلك حياة جبل عامل السياسية، وزال الحكم حكماً مباشراً، فانتهت بذلك حياة جبل عامل السياسية، وزال الحكم الإقطاعي المحلى من البلاد.

أما عن التنظيم والتجنيد والتعبئة عند العامليين في هذه الفترة، فلم يكن دنك مختلفاً عما كان عليه في الفترة السابقة، أي في المهد المعني، وقد سبق أن تحدثتا عن ذلك في الجزء الأول<sup>(۲۲)</sup>، وبالإضافة إلى ما سبق أن قدمناه في هذا المجال، فقد قدّم لنا بعض القناصل الفرنسيين معلومات مهمة ومفيدة عن الوضع العسكري للعامليين في ذلك الحين، إذ وصف فتصل فرنسا بصيدا، «شفالييه دي توليس Chevalier de Taulès في رسالة منه إلى «الدوق ديفويون أمنالييه دي توليس Duc D'Aiguillon في رسالة منه إلى «الدوق ديفويون أبداً على البقاء طويلاً في ساحة القتال، أو على خوض الحرب بعيداً عن موطنه»، وذلك في مجال الحديث عن حصار علي بك الكبير والشيخ ضاهر الممر ليافا في العام نفسه، إذ ترك معظم العامليين – كما يروي القنصل الفرنسي في الرسالة نفسها – ساحة القتال وعادوا إلى قراهم، ليشيموا ان حصن لا يؤخذ» (١٠٠٠)

ولكن ذلك لا ينفي ما قدّمه العامليون من معونة عسكرية للشيخ ضاهر العمر وحلفائه المصريين في أثناء تحالفهم معه، إذ يذكر هذا القنصل، في مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ أول أيار عام ١٩٧٢، انه، في أثناء مهاجمة الأمير يوسف الشهابي وحلفائه العثمانيين لصيدا، في العام نفسه، بقصد تخليصها من يدي ضاهر العمر وحليفه علي بك، كان العامليون على أهبة الاستعداد لأن يقدموا، لمساعدة حلفائهم الصفديين والمصريين، جيشاً يراوح عديده بين ٢ و٤ آلاف مقاتل(٢٠٠)، وقد بقي هذا الجيش في بقعة التجمع، على مقربة من ساحة القتال، بناء لأوامر الشيخ ضاهر نفسه.

ويذكر القنصل الفرنسي «دي توليس» نفسه، في مذكرة رفعها إلى حكومته بتاريخ ٢ أيار ١٧٧٢، ان الشيخ ناصيف النصار، شيخ مشايخ جبل عامل، قد اشترك مع قواته، إلى جانب الشيخ ضاهر العمر، في حصار نابلس، في العام نفسه، دون أن يحدِّد عدد القوات التي اشترك بها الشيخ العاملي في هذا الحصار(٤٠٠)، كما يقدم، في رسالة بعث بها إلى الدوق ديغويون بتاريخ ٢ حزير أن ١٧٧٢ ، شهادةً حديدةً لصالح المقاتلين العامليين، منوهاً بشجاعتهم، فيقول: «يستطيع المتاولة أن يقدّموا بين ٥ و٦ آلاف مقاتل، وقد تلقوا الأوامر، في جميع قراهم، بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للسير إلى فتال العدو. إنهم شجعان، وانتصاراتهم الأولى، بالإضافة إلى القيادة التي تعودوها منذ عام - وفي هذا إشارة واضحة للشيخ ناصيف -أعطتهم ثقة بالنفس هي، بالتالي، قيمة الشجاعة». إلا أنه يعود فيقول: «إنهم ليسوا سوى فلاحين مسلحين لا يستطيعون ترك أرضهم طويلاً «(١١)، وفي ذلك تأكيد لما سبق أن أورده، في رسالة سابقة، بأنهم غير معتادين على القتال بعيداً عن مواطنهم.

وقد أيد «دي توليس» في شهادته الجيدة عن المقاتلين العامليين، قنصل فرسي آخر بصيدا هو «تايتبوت Taitbout»، وذلك عام ١٨٠٦، أي بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على ما ذكره سلفه «دي توليس»، فقد وصف «تايتبوت» المقاتلين العامليين، في معرض إجابته عن بعض الأسئلة المتعلقة بأوضاع الطوائف في هذه البلاد، بأنهم «جنود جيدون»(١٠٠).

أما عن عدد القوات التي كان يمكن لمشايخ جبل عام أن يعبئوها للقتال، فلم يصلنا عنه إلا القليل، إذ بينما بذكر الشاعر والرحالة الفرنسي «لامارتين» أن العامليين قدَّموا لضاهر العمر، عام ١٧٦٠، نحو عشرة آلاف مقاتل(٢١)، وانهم كانوا أحد أهم العوامل في انتصاراته، فاحتلوا، في ذلك الحين، صور، «وقاتلوا الدروز بشجاعة فأوقعوا بجيش الأمير يوسف-الشهَّابي - هزيمة كاملة، وكان هذا الجيش من ٢٥ ألف مقاتل، بينما كانوا -أى العامليون - خمسماية فقط»(٤٤)، وأن تخليهم عن الشيخ ضاهر العمر «كان سبباً لخسارته وموته»(١٥)، نجد القنصل الفرنسي «دي توليس» يتحدث، في مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ ٢٧ حزيران ١٧٧٢، عن العامليين وجيشهم، فيقول: «يستطيع كل شيخ من مشايخ بنى عاملة أن يعد، تحت السلاح، من ٢٥٠ إلى ٨٠٠ مقاتل، وهؤلاء المشايخ، مجتمعين، يمكن أن يعدّوا جيشاً من ٢٥٠٠ خيّال و٣٥٠٠ راجل»<sup>(٤١)</sup> أي ما مجموعه ٦ آلاف مقاتل، وهو يختلف كثيراً عن الرقم الذي أعطاه «لامارتين»، إلا أنه يظل، في نظرنا، أقرب إلى الصواب، وهو أقصى ما كان باستطاعة العامليين أن يجمعوا في ذلك الحين، حتى انه، في العام ١٨٢١، وعندما قرّر عبدالله باشا، والي عكا، أن يعيد إلى المشايخ العامليين حكم بلادهم، بعد أن كان قد طردهم الجزار منها، طلب إليهم أن يضعوا، تحت السلاح، وبصورة دائمة «ألفين نفر خيل وزلم عسكر مقيمين إلى أي وقت لزموا للوزير»<sup>(١٤)</sup>، وقد وافق المشايخ العامليون على ذلك، وابتدأوا «في تدبير خيل وسلاح»<sup>(١٤)</sup>.

وقد حاول المؤرخان، آل صفا والشيخ أحمد رضا، تحديد الشخصية المسكرية العاملية في عهود الإقطاع، إلا أنهما وقما، كثيراً من الأحيان، في المبالغة (١٠٠)، ورغم ذلك، وبعيداً عن الأسلوب العاطفي والأدبي الذي تحدث به هذان المؤرخان عن تلك الشخصية، فإن ما يمكن استنتاجه، في هذا المجال، هو أن العاملي كان، في تلك الفترة من تاريخه، مقاتلاً بقطرته، إلا انه كان يفتقر دائماً إلى الفن المسكري المنظم، فظل، بسبب ذلك، يعتمد على شجاعته وبسالته أكثر من اعتماده على أسلوب قتالي تكتي محدد، أللهم سوى أسلوب «الكر والفره الذي كان سائداً في ذلك الحين، باستثناء ما كان يأتي دبداهة، ودون أدنى حساب، باعتبار أن التكتيك المسكري هو «فن القتال، أو فن إدارة المعركة بشكل يضمن للقائد احراز النصر» (١٠٠٠).

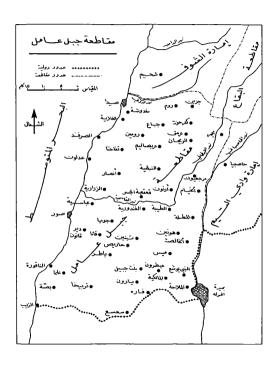

# حواشى الفصل الأول

- (١) أنظر الفصل الأول من الياب الأول: وقعة المزيرعة ١٦٩٨.
- (٢) يزبك، أوراق لبنائية، الجزء السادس، السنة الثانية، حزيران ١٩٥٦ ص ٧٣٧، (رسالة من أحد مدبري الرهبنة اللبنائية المارونية إلى رئيسه العام هي روما، أخذت عن مخطوطة بمنوان ،سجل اللبودي، ص ٥٩ - ٢٠. هي مكتبة الرهبان الحليبين الموارنة بروما).
  - (٣) أنظر الفصل الأول من الباب الأول: وقعة النبطية ١٧٠٨.
  - (1) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: وقعة يارون ١٧٣٤.
  - (٥) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: وقعة أنصار ١٧٤٣.
  - Ismaīl, Doc. diplomatique et consulaires, T2. p. 7. (1)
  - (٧) أنظر الفصل الثاني من الباب الأول: الأمير ملحم وجبل عام: وقعة جباع الحلاوة ١٧٤٩.
    - Ismail, Op. cit. T2. p. 240. (A)
    - (٩) أنظر الفصل الرابع من إلَّهاب الأول: وقعة صيدا الأولى (تشرين الأول ١٧٧١).
      - Ismaïl, Op. cit. T2. p. 169. ( 1 · )
- (11) ال صفاء تاريخ جبل عامل، من 114. وأن فقيه، جبل عامل في التاريخ، ج ٢ : ١٩ ١٩. ويذكر أل فقيه، وكذك أل سناد الله البرصاء أو البرصاء أو البرصاء أو البرصاء أو البرصاء أو البريصة، تصغير برصاء، فالكأد ؛ ١٨ حاجلة لنا بالبريصة بعد أن رجعت لنا البصيصاء ويقصد ويقصد قرية «البحر» التي كان الشيخ ضاهر قد احتجلة المستعادة عامين بعد هذه الوقعة، ويذكر أن فقيه، نقلاً عن الشيخ علي السبيتي، أنه، أي الشيخ ناصيف قد «اركب» الشيخ ضاهر، على فرسه «يدد» (أل فقيه، المرجح السابق، ج ٢ : ١٥).
  - (۱۲) آل فقیه، م. ن. ج ۲ : ۹۵.
  - (١٣) آل صفا، المرجع السابق، ص ١٢١.
  - Ismaïl, Op. cit. T2. p. 151. (11)

- (١٥) آل صفا، المرجع السابق، ص ١٢٣.
- (١٦) آل فقيه، المرجم السابق، ج ٢ : ١٠٧.
  - (١٧) أل صفا، المرجم السابق، ص ١٢٣.
- (۱۸) آل فقيه، المرجع السابق، ج ۲ : ۲۰۱ ۱۰۰۸، وآل صفا، المرجع السابق، ص ۲۲۲ ۲۲۴، وانظر. لذلك، رسالة المسيو دراغون، النائب التجاري الفرنسي لصيدا، إلى الدوق ديغويون وزير الدولة الفرنسية، بتاريخ ۱ نشرين الثاني ۱۷۷۱، .(1900 . (Ismail, Op. cit. T2. p.)).
  - (١٩) الرسالة نفسها أعلاه .(193 191 .pp. 191) -
  - وانظر، لذلك، آل فقيه، المرجع السابق، ج ٢ : ١٠٨.
- (۲۰) يذكر دراغون في رسالته المشار إليها أعلاه، انه يتوقع أن يصبح جيش الأمير يوسف، بعد انضمام خاله الأمير اسماعيل إليه، نحو أربعين ألف مقاتل، معظمهم من المشاة. (smail, Op. 193) (cit. Tz. p. 193)
  - وفي ذلك، ولا شك، مبالغة واضحة بقوة الأمير.
    - (٢١) رسالة دراغون نفسها (195) -
  - (٢٢) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة كفر رمان النبطية (٢٠ تشرين الأول ١٧٧١).
    - (٢٣) أنظر رسالة دراغون المشار إليها أعلاه. (196 195, 195) -

ويرى بعض المؤرخين أن رجال الشيخ على جنبلاط الذين كانوا في عداد جيش الأمير يوسف لم ترقهم هذه الحرب، فانكفأوا، مما أدّى إلى تضعضع صفوف جيش الأمير ثم هزيمته، ويذكر مدراغون، في رسالته المشار إليها أعلاء أن الشيخ علي جنبلاط، الذي كان قد بقي مع ثلة من رجاله في صيدا لحماية واليها، علم بالهزيمة التي مني بها جيش الأمير، فقرّر مفادرة المدينة في اليوم التالي للمحركة (٢١ تشرين الأول) مع رجاله، ويرفقته الوالي.

- (lbid, p. 196).
- (۲٤) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة صيدا الثانية أو وقعة سهل الفازية (١٢ حزيران ١٧٧٢).
  - (٢٥) أنظر وقعة سهل الفازية المشار إليها أعلاه.
    - Ismail, Op. cit, T2. p. 385. (Y1)
  - (٣٧) آل صفا، المرجع السابق، ص ١٣٧، وآل فقيه، المرجع السابق، ج ٢ : ١٥٥.

- Ismaïl, Op. cit, T2. p. 385. (YA)
  - (۲۹) رسالة ارازي نفسها .(Ibid) -

وانظر: آل صفا، المرجع السابق، ص ۱۳۷ ، وآل فقیه، المرجع السابق، ج ۲ : ۱۵۲ – ۱۵۹ ، وکرامة، بطرس، مصادر تاریخیة، ص ۲۸.

- Ismaîl, Op. cit. T2. p. 385. (\*\*)
- (٣١) الزين، أحمد عارف، مجلة العرفان، مجلد ٤٢، سنة ١٩٥٦، ص ٥ نقلاً عن مخطوطة للمؤرخ
   العاملي الشيخ على السبيتي.
  - (٢٢) أل صفاء المرجع السابق، ص ١٢٩.
    - (٣٣) أل صفاء م. ن. ص ١٤١.
- (٣٤) أنظر الفصل السابع من الياب الثاني: دور الأمير بشير هي قمع حركات التمرد في عكار وبعليك وحوران وعجلون ويلاد بشارة (١٨٢٩).
  - (٣٥) آل صفا، المرجع السابق، ص ١٥٠ ١٥١.
    - (٢٦) م. ن. ص ١٥٦.
- (٣٧) أنظر الجزء الأول، الإمارة المعنية، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل ولا نرى ضرورة للمودة إليه في هذا العزء.
  - Ismaïl, Op. cit. T2. p. 205. (TA)
    - Ibid, p. 210. (T4)
    - Ibid, p. 212. (£·)
    - Ibid, p. 225. (£1)
    - Ibid, T3. p. 52. (£Y)
  - Lamartine, Voyage en orient, VI p. 466. (17)
    - Ibid, pp. 466 467. (££)

ولا شك في أن لامارتين يمني بهذه الهزيمة وقمة كفر رمان – النبطية ( ۱۷۷۱ ) وقد سبق ذكرها . ونرى أن هناك مبالغة واضحة في تقدير عديد جيش الأمير يوسف.

- Ibid. (£0)
- Ismaïl, Op. cit. T2 pp. 253 254. (£1)
- (٤٧) الشهابي، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية ببيروت، قسم ٢ : ٧١٠.
  - (٤٨) م. ن. ص. ن.
  - (٤٩) أنظر الجزء الأول، الإمارة المنية.
- (٥٠) هذا البحث عن جبل عامل هو جزء من محاضرة بعنوان ، جبل عامل في عهد الإمارتين المعنية والشهابية ١٥١٦ - ١٩٨٣ ألقيت في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي بيبروت عام ١٩٧٩ ، وقد ضم إلى الكتاب بعد أن أجريت عليه التعديلات الملائمة ، فاقتضى التتويه.

### الفصل الثانى

## إمارة وادى التيم

عرّف الرحالة الفرنسي دي لاروك «De La Roque» (الذي زار هذه البلاد خلال عامي ۱٦٨٨ - ١٦٨٩)، إمارة وادي التيم، بأنها «من أعمال دمشق، وهي الحد الشرقي لبلاد الدروزه(۱)، يضاف إلى ذلك أن هذه الإمارة قسمت، وهي الحد الشرقي لبلاد الدروزه(۱)، يضاف إلى ذلك أن هذه الإمارة قسمت، في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني، إلى إمارتين هما: وادي التيم الأعلى وقاعدته راشيا، ووادي التيم الأسفل وقاعدته حاصبيا، وتوتى أمراء شهابيون كلاً من هاتين الإمارتين(۱)، وقد حافظ وادي التيم على هذا التقسيم، وظل الشهابيون يتوارثون حكم الإمارتين المذكورتين في حاصبيا وراشيا، حتى آخر عهد الشهابيين بإمارة الشوف.

إلا أن علاقة شهابيي وادي التيم بأنسبائهم الشهابيين في إمارة الشوف كانت تراوح بين التحالف والتخاصم، وفقاً للظروف، وغالباً ما حرص شهابيو وادي التيم على إقامة علاقات تحالف مع شهابيي الشوف، دون أن يتُحدوا بهم في أي حال.

ومهما يكن من أمر، فقد كانت تحكم علاقة حاصبيا وراشيا بأمراء دير القمر ثم بيت الدين ما كان يقوم بين إمارتي وادي التيم من علاقات ود أو عداء، فكان إذا ما تخاصم أميرا حاصبيا وراشيا، وغالباً ما كانا يتخاصمان، بل ويتحاربان، سرعان ما يتحالف أحدهما مع أنسبائه أمراء الشوف، بينما يتحالف الآخر مع خصومهم.

وقد أدّى هذا الانقسام في إمارة وادي التيم إلى ضعف في القوة العسكرية للإمارة بمجموعها، ثم إلى ضعف في القوة العسكرية لكل من إمارتي حاصبيا وراشيا، بالنسبة إلى ما يحيط بهما من مقاطعات مثل البقاع وجبل عامل وإمارة الشوف، وهذا ما جعل كلاً منهما تنزع دوماً للتطلع إلى حليف قوي تستنصره وتستند إليه.

#### ۱ - إمارة حاصبياً،

توفي الأمير موسى أمير حاصبيا ووالد الأمير حيدر (جد الشهابيين حكام إمارة الشوف) عام ١٦٩٣، فخلفه في الإمارة الأمير نجم الشهابي الذي تعهّد بأن يقوم بتربية ابن سلفه الأمير موسى أي الأمير حيدر، وكان من حسن طالع هذا الأخير أن اختارته السلطنة ليكون أميراً على الشوف خلفاً لجده لأمه الأمير أحمد المعني، المتوفي عام ١٦٩٧، على أن يقوم نسيبه الأمير بشير، أمير راشيا، بشؤون الوصاية على هذه الإمارة، ريثما بيلغ الأمير حيدر سن الرشد،

وتآمر الأميران نجم وحيدر على الأمير بشير الذي كان هي ضيافة أمير حاصبيا، فسقياه السم لكي يموت إثر ذلك في صفد، ويتسلم الأمير حيدر إمارة الشوف عام ١٧٠٦، وكان هذا التآمر سبيلاً لتحالف وطيد بين أميري حاصبيا والشوف طوال مدة ولايتهما، كما كان سبيلاً لخصومة قوية نشأت بين الأمير سيد أحمد أمير راشيا، والأمير نجم أمير حاصبيا، وكان الأمير سيد أحمد قد تولى راشيا خلفاً لوالده الأمير منصور الذي كان قد تسلم الإمارة من عمه الأمير بشير إثر تسلم هذا الأخير لإمارة الشوف عام ١٦٩٨.

وكان الأمير منصور، ابن أخي الأمير بشير الأول، وخلفه في إمارة راشيا، قد توفي عن ولدين هما: سيد أحمد، وأحمد، وقد تسلم سيد أحمد امارة راشيا خلفاً لوالده، وديت الضغينة بين الأميرين: نحم أمير حاصييا، وسيد أحمد أمير راشيا، بسبب اقدام الأمير نجم ونسيبه الأمير حيدر على قتل الأمير بشير، ثم بين الأميرين حيدر ونجم من جهة، والأمير سيد أحمد من جهة أخرى، وتآمر أميرا الشوف وحاصيبا على اغتيال أميري راشيا سيد أحمد وأخيه، واتفقا على أن يدعو الأمير نحم الأمير سيد أحمد إلى حاصينا ويغتاله فيها، بينما يدعو الأمير حيدر الأمير أحمد إلى دير القمر ويغتاله بدوره فيها، وبينما هلك الأمير أحمد على يد أمير الشوف بدير القمر، استطاع أخوه الأمير سيد أحمد أن بكتشف مؤامرة أمير حاصبيا عليه ويفلت من يديه ويعود سالماً إلى راشيا(١). وكانت اقطاعتا مرجميون والحولة(٥) في عهدة أمير حاصيبا الذي كان يلتز مهما باستمرار، فتغنيه اقطاعة مرجبيون بمحصولها الوفير، وتحميه اقطاعة الحولة بقلعتها الشهيرة «بانياس». وهاجم مشايخ جبل عامل اقطاعة مرجعيون عام ١٧٤٤، فجرى قتال بينهم وبين أمير حاصبيا، الأمير نجم، وحليفه الأمير ملحم أمير الشوف (وكان قد خلف والده الأمير حيدر في الإمارة) فانهزم رجال الأمير ملحم والأمير نجم بعد أن خسروا نحو ثلاثماية رجل، وأحرق رجال جبل عامل جميع قرى مرجعيون(١).

وقد ظل الأمير نجم أميراً على حاصبيا حتى عام ١٧٦٠ حيث توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماً، وعن ثلاثة أولاد هم: سليمان واسماعيل وبشير، فخلفه في الإمارة ابنه الأكبر سليمان، إلا أن خلافاً دب بين الأمير الجديد وأخويه، فاسترضاهما بأن أقطعهما «الحولة» فاستوطناها، وسكنا قلعة «بانياس» بعد أن رمماها وجددا ما تهدم من بنائها، وأخذا يعملان على توطيد

حكميهما في تلك الإقطاعة مما جعل أخاهما الأمير سليمان يرتاب في نواياهما ويمقد العزم على طردهما من تلك الإقطاعة، فهاجمهما في بانياس وحاصرهما في قلعتها حتى خرجا منها، فاستولى عليها وهدم ما كانا قد جدداه فيها(٧).

وجرت، في العام نفسه ( ۱۷٦٠) المصالحة بين الإخوة الثلاثة على يد الأمير قاسم الشهابي الذي كان مقيماً في بشامون، فعاد الأمير اسماعيل إلى حاصبيا بعد أن كان سبقه إليها أخوه الأمير بشير، ولم تمض فترة وجيزة من العام نفسه، حتى تأمر الاخوان اسماعيل وبشير على أخيهما سليمان فقتلاه، وتولى اسماعيل الإمارة بدلاً منه، ثم اقطع أخاه بشيراً بعض المزارع والقرى وضعه إليه(٩).

واستقل الأمير اسماعيل بإمارة حاصبيا، والتفت إلى إقطاعة الحولة فرمّم قلعة بانياس وأعاد بناء ما سبق أن هدّمه أخوه منها، ثم سكن فيها، فهاجمه عثمان باشا الصادق الكرجي والي دمشق عام ١٧٦٤، وانتزع القلعة منه بعد أن قبض عليه ولم يضرج عنه إلا بعد أن أخذ منه مالاً، ثم هدم القلعة ونهب معتوياتها، أما هو (الأمير اسماعيل) فقد عاد إلى حاصبيا ليستقر فيها. وفي حاصبيا قويت شوكة الأمير اسماعيل وكبر اسمه وكثر ماله من خلال حكمه لإقطاعة مرجعيون الفنية الخصبة من جهة، ومن خلال تحالفه مع الشيخ ضاهر العمر والعامليين من جهة أخرى، إلا أنه سرعان ما قصم هذا التحالف سبب الاعتداءات المتكرّرة التي كان العامليون يقومون بها على إقطاعة مرجعيون طمعاً بها من جهة وكرهاً للأمير يوسف، أمير الشوف، وابن أخت الأمير اسماعيل، من جهة أخرى، (وكان الأمير يوسف، أمير الشوف، وابن أخت الأمير اسماعيل، من جهة أخرى، (وكان الأمير يوسف قد تولى هذه الإمارة عام

العمري العاملي في معركة ضارية جرت في كفر رمان – النبطية في العام نفسه ( ۱۷۷۱ )، حيث هزم فيها الأمير يوسف الشهابي هزيمة نكراء، ولم ينقذه إلاَّ تدخّل خاله، الأمير اسماعيل، في المركة(١٠).

وفي العام ١٧٧٤ وعلى أثر القتال الذي نشب بين علي بك المصري وقائده محمد بك أبو الذهب، والتجاء علي بك إلى الشيخ ضاهر العمر بفاسطين، حشد ضاهر العمر الجيوش من الصفديين ومتاولة جبل عامل لمؤازرة علي بك، واستنجد بالأمير اسماعيل أمير حاصبيا «فحضر إليه بجمع من الفرسان» إلا أن ضاهر العمر وصل إلى ساحة القتال بعد فوات الأوان، حيث كان أبو الذهب قد نال من علي بك وهزمه وأسره بعد أن جرح في المعركة، فعاد ضاهر بجيوشه إلى دياره وتفرق الجند إلى ديارهم(١٠٠).

وفي العام ١٧٨١ طلب الأمير سيد أحمد من محمد باشا العظم والي دمشق أن يوليه وادي التيم والبقاع فولاه، فجاء برجاله، ومعظمهم من الجنبلاطيين، من قب الياس إلى راشيا، لاحتلالها، ونهض أميرها للقائه وصده عنها، والتقى الجيشان في الضهر الأحمر، ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة الأمير محمد أمير راشيا، واستولى الأمير سيد أحمد على الإمارة واستقر براشيا، وبعد ذلك أراد التوجّه إلى حاصبيا للاستيلاء عليها، ولما علم الأمير اسماعيل بذلك كتب إلى محمد باشا العظم يعلمه بالأمر، وكان ذا حظوة عنده، ويلتمس منه كف يد الأمير سيد أحمد عن حاصبيا، فأجابه الوالي إلى طلبه وأمر الأمير سيد أحمد بالتراجع وعدم مهاجمة حاصبيا، فأذعن الأمير للأمر وعاد إلى راشيا حيث ولى عليها من قبله الأمير موسى ابن الأمير منصور، وقفل عائداً برجاله، ومعه المشايخ الجنبلاطيين، إلى قب الياس بالبقاء (۱۱).

وكما كانت اقطاعة مرجعيون التابعة، أصلاً، لولاية صيدا، مثار خلاف واقتتال بين الأمير اسماعيل ومشايخ جبل عامل، فقد كانت كذلك، عام ١٧٨٢، مثار خلاف واقتتال بينه وبين ابن أخته الأمير يوسف أمير الشوف، إذ أقدم الجزار، والى صيدا حينذاك، على انتزاعها من الأمير اسماعيل وتسليمها الى الأمير يوسف، وكانت هذه الاقطاعة تؤمن للأمير اسماعيل ما يحتاجه من أرزاق وأموال، فقصد دير القمر والتمس من ابن أخته أن بتركها له، لأنها مورد رزقه الوحيد والأمثل، ولكن الأمير يوسف رفض ذلك وأصر على تنفيذ أوامر الجزار واستلام الاقطاعة المذكورة، فعاد الأمير اسماعيل إلى حاصبيا غاضياً، وسعى لاقتاع الجزار بأن يولّيه على إمارة الشوف بدلاً من ابن أخته الأمير يوسف، وكان الجزار مشهوراً بحبِّه للمال حتى انه كان يبيع الإمارة، أية إمارة، لمن يدفع أكثر، وأغراه الأمير اسماعيل بالمال، فرضى أن يقلده إمارة الشوف شرط أن بشرك معه أميراً شهابياً آخر، وكتب الأمير اسماعيل إلى الأمير سيد أحمد، أخى الأمير يوسف، يعرض عليه مشاركته في حكم إمارة الشوف بدلاً من الأمير يوسف فوافق(١٠)، وأحسَّ الأمير يوسف باللعبة التي يلعبها الجزار ضدّه فأخذ يستعد لمواجهة حاسمة بينه وبين خصومه، وأرسل مفارز من رجال البلاد لحماية الثغور، وجرت محابهة دامية بين جند الحزار ورجال الأمير يوسف قرب جزين (في أيار ١٧٨٤) كان من نتائجها انهزام عسكر الحزار (١٢)، مما حمل الحزار بعلن خلم الأمير يوسف عن الامارة وتولية الأميرين اسماعيل وسيد أحمد مكانه، وبدأت المواجهة الجدية بين الفريقين: الحزار وحليفيه الأميرين اسماعيل وسيد أحمد من جهة، والأمير يوسف وحلفائه من العامليين الذبن سبق أن فرّوا من وجه الجزار، إلى عكار، ثم أتوا ليقاتلوا ضدّه إلى جانب الأمير يوسف، من جهة أخرى، ولكن كسب الجولة الأولى لم تكن تمني كسب الحرب أبداً، إذ انه ما أن اتجهت قوات الجزار وحلفائه نحو الجبل حتى كان أكابر البلاد وزعماؤها يتخلون عن الأمير الحاكم وينضمون إلى خصومه، فأسقط في يد الأمير يوسف، وغادر البلاد إلى جبل لبنان، بينما استقر الحاكمان الجديدان بدير القمر، شريكين في حكم البلاد وإدارتها.

ولكن لم يطل الأمر بالجزار حتى رضي عن الأمير يوسف وأعاده إلى إمارته، وكان الناس قد انفضوا من حول الأميرين الحاكمين، فمجزا عن جباية الأموال المترتبة عليهما، وعاد الأمير يوسف إلى إمارة الشوف حاكماً، ففرّ الأمير اسماعيل إلى بسكنتا، وفرّ الأمير سيد أحمد إلى حوران، واستطاع الأمير يوسف أن يقبض على الأمير اسماعيل فزجّه في السجن حتى تـوقيد فيه عام ١٩٨٥، كما استطاع، بعد ذلك بفترة وجيزة، أن يقبض على أخيه الأمير سيد أحمد، وكان قد عاد من حوران إلى البقاع، فاقتاده إليه وسمل عينيه(١٠).

وكان على حاصبيا، في ذلك الحين، الأمير بشير أخو الأمير اسماعيل، كما كان على راشيا الأمير قاسم ابن الأمير فارس الشهابي الملقب بالكبير، فأرسل الأمير يوسف إلى حاصبيا الأمير أسعد ابن الأمير سليمان (أخي الأمير اسماعيل وحاكم حاصبيا سابقاً) الذي استولى عليها بلا قتال، بينما فرّ الأمير بشير هارباً، كما أرسل إلى راشيا أميرها السابق الأمير محمداً الذي استطاع أن يقبض على الأمير قاسم، ويستولي على الإمارة بلا قتال كذلك(١٠٠).

إلا أن الجزار لم يلبث أن خلع الأمير أسعد عن حاصبيا وولَى عليها الأمير علي بن اسماعيل بدلاً منه(۱۰)، فسار الأمير علي إلى حاصبيا ومعه ابن عمه الأمير بوسف ابن الأمير فارس الكبير، وزودهما الجزار بجيش لطرد الأمير أسعد الذي ما أن علم بتوجّه جند الجزار نحوه حتى هرب من البلدة واستولى الأمير على حاصبيا بلا قتال.

ولم يكن الأمير علي قد نسي ما لحق بوالده من ظلم على يد الأمير يوسف فقرّر التقرب من الجزار ومحالفته لكي يتمكن من محاربة خصمه اللدود، وتمّ له ذلك بالفعل، ووقمت بين الأميرين ممارك عديدة كانت نتيجتها هزيمة مخزية لجيش الأمير يوسف في كل من وقعتي سهل القرعون وقب الياس عام ١٧٨٨/١١٠١.

وما أن توالت الهزائم على الأمير يوسف، سواء على يد الأمير علي أمير حاصبيا، أم على يد جند الجزار، عند ثنور الجبل، بين جباع وجزين، حتى أسقط في يده ودب اليأس في قلبه، فقرّر التنازل عن الإمارة لقريبه الأمير بشير الذي لقب فيما بعد ببشير الثاني الكبير، فكان أول عمل قام به الأمير ها أنه أعاد الأمير أسعد ابن الأمير سليمان إلى إمارة حاصبيا (١٨٧٨) وأرفقه بجيش من عنده للاستيلاء عليها، وكان أميرها الأمير على قد توفي في العام نفسه وتولاها بدلاً منه ابن عمه الأمير يوسف فارس الكبير(١١٠)، فما أن علم الأمير يوسف بتوجه الأمير أسعد نحوه على رأس جيش من رجال الشوف حتى فر مارياً إلى دمشق ليحتمي بواليها ابراهيم باشا الذي ما فتئ أن قبض من الأمير أسعد رشوة لقتله فقتله(١٠٠).

ورأى الأمير أسعد أن في تحالفه مع الجزار مصلحة له، فتحالف معه، وكانت الثورة قد اندلعت ضد الأمير بشير أمير الشوف في المتن (عام ١٧٩٠) فانطلق عسكر الجزار ومعهم الأمير أسعد أمير حاصبيا ورجاله، والأمير حسن أخو الأمير بشير، وأنصاره من أهل الشوف، انطلقوا جميعاً إلى البقاع (حزيران ١٧٩٠) ومنها إلى المتن، وجرت معارك عنيفة بين المتحالفين

(الجزار وأمير حاصبيا وأمير الشوف) من جهة، وبين الثائرين من أهالي المتن، وعلى رأسهم الأميران حيدر ملحم وقعدان محمد ملحم الشهابيان من جهة أخرى، وما لبث أن انضم قسم كبير من أهالي الشوف مثل النكديين وأهالي الغرب والجرد والشحار ودير القمر، إلى الثائرين، وتقابل الفريقان في السعديات وصحراء الشويفات وحاصبيا وبعبدا وشحيم وغريفة وعانوت وعينبال(٢٠٠)، وكانت الثورة على حكم الأمير بشير قد عمّت البلاد بأسرها، فهزم وحلفاؤه في معظم هذه المعارك (١٩٠١ - ١٩٧١)، وانتهى الأمر بالأمير بشير إلى اعتزال الحكم وتسليمه للأميرين الثائرين حيدر وقعدان(٢٠٠).

وما أن عاد الأمير بشير إلى الحكم عام ١٧٩٥ واستنب الأمر له في إمارة الشوف عام ١٧٩٥ (٢٣)، حتى عاد الجزار يناور ممائناً أبناء الأمير يوسف، ويعدهم من جديد بإمارة الشوف، وكان الأمير قاسم الذي خلف الأمير أسعد على حاصبيا قد مالاً الجزار بدوره ومال إليه، فاتصل الأمير بشير بالباب العالي واستطاع الحصول على مؤازرته لتوطيد حكمه في البلاد، وأرسل إليه عبدالله باشا والي دمشق جيشاً بقيادة المنالا اسماعيل لكي يثبته في الحكم، فسار هذا الجيش إلى الخريزات حيث التقى بحليف الأمير الشيخ بشير جنبلاط، وساروا جميعاً إلى حاصبيا فقر منها حاكمها الأمير قاسم إلى عكا، ولكن ذلك كله لم يزد الجزار إلا حنقاً على الأمير وغضباً عليه، فخله عن الإمارة وولى عليها (عام ١٧٩٩) إبني الأمير يوسف، حسين وسعد الدين، دون أن يكترث بأوامر الباب العالي وتوجهاته المؤيدة للأمير، عندها قرر الأمير مغادرة البلاد حيث توجّه إلى غزة، لمواجهة «الصدر الأعظم» (٢٣٠).

وعاد الأمير قاسم إلى حكم حاصبيا بعد مغادرة الأمير بشير للبلاد، وأقام معه فيها الأمير عياس أسعد الذي ما لبث أن طمم بإمارة الشوف فبدأ يسعى مع الجزار للحصول عليها، ونالها فعلاً (عام ١٨٠١) إلا أن عودة الأمير بشير إلى البلاد وقتاله لاستعادة الإمارة واحتلاله لعاصمتها دير القمر، كل نلك جعل الجزار يذعن للواقع الجديد فيعيد الأمير بشيراً إلى إمارته بالشوف، (عام ١٨٠٣) بينما انسجب الأمير عباس أسعد إلى حاصبيا ليتسلمها من قبل الجزار، إلا أنه لم يلبث أن طرد منها، في العام نفسه، على يد الأمير قاسم الذي تولّى حكمها من جديد(٢٠).

وكانت وفاة الجزار في العام التالي (١٨٠٤) مخرجاً ملائماً لمشاكل الأمير بشير، إذ تحرّر من القيود التي كان يقيّده بها هذا الوالي المشاكس الطماع والمناور، وخلا له الحكم في الشوف وجبل لبنان، وجاءه العامليون المهجرون إلى ديار عكار بسبب الجزار يطلبون منه إعادتهم إلى ديارهم وتسليم حكمها إلى مشايخهم، وتمّ تحالف بين أهالي وادى التيم (أمراء حاصبيا وراشيا) وأهالي الشوف وأهالي جبل عامل، واجتمع العامليون والتيميون في مرجميون على أن يتقدموا نحو جبل عامل ليوطدوا حكم العامليين فيها، وفرّ رجال الدولة من قرى حيل عامل المتاخمة لمرجعيون ولحأوا الى صور، إلا أن متسلم حوران (محمد على بن الونّة) تحرّك لنجدتهم، وكان قد حضر إلى عكا بعد موت الجزار مباشرة، وجرت معارك بين التيميين والعامليين من جهة وعسكر الدولة من الارناؤوط بقيادة الدالي باش، من جهة أخرى، وهزم التيميون والعامليون بعد أن خسروا نحو ثلاثماية فتيل، أكثرهم من أهل وادى التيم(٥٠)، وأسر من شهابيي حاصبيا وراشيا كل من الأمراء سليم وقاسم وحسن(٢١).

وفي العام ١٨٢٠ استعاد درويش باشا والي دمشق وصايته على وادي التيم فولّى الأمير أفندي (الشهابي) ،على كامل حكومة التزام وادي التيم الفوقا

والتحتا»(٢٧)، مما أثار غضب أمير الشوف الذي كان يرى في وادى التيم إمارة شهابية تخضع، ولو معنوياً، لسلطانه، يضاف إلى ذلك أن رحال باشا دمشق أخذوا يضيقون على الملاكين من رعايا الأمير المقيمين بالبقاء(٢٨)، فثارت الحرب بين الفريقين، وكان الأمير أفندي أمير وادى التيم المعين من قبل دروش باشا قد أظهر انجيازاً للأمير بشير، فخُلع عن الامارة، سبب ذلك، وتسلّم الأمير منصور وادى التيم الفوقا (راشيا) والأمير فارس ابن الأمير سيد أحمد وادى التبم التحتا (حاصبيا)، فأرسل الأمير يشير الأمير أفيدي ومعه ألف من رجال من الشوف لطرد الأميرين المذكورين من حاصبيا وراشيا(٢١)، وحرت بين الفريقين وقعتان في راشيا (الأولى في شباط والثانية في آذار ١٨٢٢)، وقد هُزِم الأمير ان منصور وفارس، حليفا دمشق، في هاتين الوقعتين. وحاول عبدالله باشا، والى عكا، التدخل في البدء، لإصلاح ذات البين، بين الأمير ووالي دمشق، الا أنه ما لبك أن انجاز إلى حليفه الأمير يشير، ونشبت بين الفريقين. معركة دامية في المزة (أيار ١٨٢٢) هزم في نهايتها والى دمشق، وفرض عبدالله باشا والأمير بشير عليه شروطاً أهمها أن «حكم وادى التيم الفوقا والتحتا، بكون حاكمها الذي بختاره الأمير من آل شهاب الذين بتلك البلاد»(٢٠).

ولكن الباب العالي، الذي لم يستطع الوقوف على العياد بين المتقاتلين، رغب في وضع حد لطموح والي عكا وحليفه أمير الشوف، فأعلن وقوفه بحزم إلى جانب والي دمشق وأمده بالجند، وولاه على عكا وطرابلس بالإضافة إلى دمشق، فأصدر درويش باشا فرماناً بعزل الأمير بشير عن إمارة الشوف، وولّى عليها الأمير عباس أسعد، فغادر الأمير بشير البلاد إلى مصر في آب من العام ١٨٢٢، وتولّى الأمير عباس أسعد حكم إمارة الشوف بدلاً منه، إلا أن الأمير بشيراً لم يلبث أن عاد إلى الإمارة عام ١٨٢٢ بوساطة من صديقه محمد علي

باشا حاكم مصر(<sup>(۱7)</sup>. وفي هذه الأثناء، حاول الأمير حسن الشهابي، وكان متيماً بحاصبيا، أن يحصل على حكم حاصبيا، وقصد، لأجل ذلك، دمشق، وزاد في العطاء لواليها درويش باشا الذي أقرّه على تلك الإمارة، ورحل عن حاصبيا أميرها الأمير سعد الدين واخوته أولاد الأمير علي، كما رحل عنها الأمير سيد أحمد ابن الأمير قاسم والأمير سليم ابن الأمير عثمان، واستقروا جميعهم بدير القمر(<sup>(17)</sup>، إلا أنه، في العام ١٨٢٤، عزل درويش باشا عن دمشق وتولاها بدلاً منه صالح باشا الذي ما لبث أن أعاد الأمير سعد الدين إلى حكم حاصبيا كما أعاد إليها باقي الأمراء الذين غادروها عندما تولاها الأمير حسن، وفي شهر رجب من العام ١٢٤٠هـ (شباط ١٨٢٤) غدر الأمير سعد الدين واخوته وحلفاؤه من أسبائه الشهابيين بالأمير حسن وأخيه الأمير حسين وقتلوهما (<sup>(17)</sup>)، واستقر الحكم للأمير سعد الدين على تلك

وخلف الأمير سعد الدين على حاصبيا الأمير أسعد ابن الأمير حمود الشهابي، وكان الأمير حسن أخو الأمير أسعد قد غدر بأبيه وعمه الأمير حيدر وقتلهما وفرّ هارباً إلى دمشق، ولكنه سرعان ما وقع بيدي أخيه الأمير أسعد الذي ما لبث أن قتله ضارباً عرض الحائما بوساطة الأمير بشير للمقر عنه، وغضب الأمير بشير لذلك وعزم على الانتقام من الأمير أسعد الذي فرّ إلى طرابلس، فأرسل الأمير في أثره رجالاً قبضوا عليه واقتاده إليه في بيت الدين، وخشي الأمراء الشهابيون أن يقدم الأمير بشير على قتله فتوسطوا للمفو عنه، فعفا الأمير عنه وأعاده إلى حاصبيا(٢٠) وكان ذلك عام ١٨٢٩.

سقطت بلاد الشام بيد ابراهيم باشا عام ١٨٣٢، وأصبح الأمير الشهابي، أمير الشوف، وحليف القائد المصرى، الشريك الوحيد من أهالى البلاد في الحكم، فأطلق ابراهيم باشا يد حليفه في حكم إمارة الشوف خصوصاً، وفي الشؤون الإدارية لبلاد الشام عموماً، ولكن لم يطل الأمر بإبراهيم باشا حتى نشبت ضده ثورة عارمة في كل من صفد وطرابلس وعكار وبلاد النصيرية عام ١٩٨٨، ثم ثار الدروز على الحكم المصري في حوران ووادي التيم عام ١٩٨٨، ثم ثار الدروز على الحكم المصري في قمع هذه الثورات وإخمادها ويشارك، بالرجال والسلاح، في القتال ضد أهالي البلاد الثائرين، وتمكن الحليفان من إخماد الثورة في البلاد، إلا أن ذلك لم يكن إلا لفترة وجيزة، حيث عادت الثورة فاندلعت من جديد بإيحاء من الدول الأوروبية المتحافة مع السلطان ضد محمد علي وحليفه الأمير بشير، وأسقط في يد الحليفين اللذين خسرا الجولة الأخيرة عام ١٩٨٠، فغادر ابراهيم باشا بجيوشه بلاد الشام، وغادر الأمير بشير هذه البلاد لاجأ إلى جزيرة مالطة(٣٠).

وقد أسهمت إمارة حاصبيا، بدروزها، بقسط وافر من الثورة على الأمير وحليفه المصري، ولم يتمكن الأمراء الشهابيون المتحالفون مع أمير الشوف من الوقوف في وجه هذه الثورة وإخمادها، ولم يكن ذلك ممكناً لولا تدخل الأمير بشير وابراهيم باشا بما لديهما من قوى، عام ١٨٢٨(١٣٠)، إلا أن ذلك لم يعد ممكناً على ١٨٤٠ في المتحالفان كل أواقهما في اللعبة الأخيرة.

#### ۲ - إمارة راشيا ،

كان الأمير حسين أمير راشيا قد تزوج من أخت الأمير أحمد آخر الأمراء المعنيين، فأنجبت له ولدين هما: علي وبشير، ولما توفي الأمير حسين عام ١٦٦٠ خلفه في حكم راشيا ابنه الأكبر الأمير علي الذي توفي بدوره عام ١٦٨٢ مخلفاً ولداً صغير السن اسمه منصور، فخلفه في حكم الإمارة أخوه الأمير بشير.

وعندما انقرضت سلالة الممنيين بوفاة الأمير أحمد بلا عقب عام ١٦٩٧، اختارت السلطنة ابن أخته الأمير بشيراً وصياً على الأمير حيدر الشهابي، من حاصبيا، وقد اختير حيدر خلفاً للأمير الممني المتوفى لكونه حفيده، أي ابن ابنته، ولكنه لم يكن قد أصبح بعد أهلاً للحكم نظراً لصغر سنه.

وانتقل الأمير بشير، أو بشير الأول كما عرف بعد ذلك، إلى دير القمر عاصمة إمارة الشوف، وتسلّم حكم تلك الإمارة عام ١٦٩٨، مخلفاً على حكم راشيا ابن أخيه الأمير منصوراً ابن الأمير علي، إلا أن هذا الأمير لم يمكث في الحكم سوى بضع سنوات توفي بعدها (عام ١٧٠٣) مخلفاً ولدين هما: سيد أحمد وأحمد، فتسلم حكم راشيا بعده ابنه الأمير سيد أحمد (٣٠).

وفي العام 1۷۲۲ تمرّض الأمير سيد أحمد أمير راشيا، وأخوه الأمير أحمد، ولدا الأمير منصور، إلى مؤامرة لاغتيالهما معاً على يد الأمير حيدر ملحم أمير الشوف والأمير نجم أمير حاصبيا، فقتل الأمير أحمد ونجا أخوه الأمير سيد أحمد كما سبق أن ذكرنا(٢٠٠).

وظال الأمير سيد أحمد في حكم راشيا حتى عام ١٧٦١ حيث توفي، فغلفه في الإمارة ولده الأمير منصور (٢٦١)، وفي هذه الأثناء كان يتقاسم الحكم في إمارة الشوف، الأميران أحمد ومنصور، أبنا الأمير حيدر، وقد ظلا يتقاسمانه منذ عام ١٧٥٤ وحتى عام ١٧٦٣ حيث استقل به الأمير منصور (١٧٦١ – ١٧٧١) دون أخيه أحمد، وما أن حلّ الأمير منصور حاكماً بدير القمر حتى فرّ منها الأمير يوسف وأنصاره من آل نكد (الشيخ كليب والشيخ خطار) لأنهم كانوا من أنصار الأمير أحمد، فتوجهوا جميعاً إلى راشيا ونزلوا في حمى أميرها الأمير منصور، عندها استولى الأمير منصور حيدر أمير الشوف على أملاكهم وعقاراتهم، وقد تمّت المصالحة بعد ذلك بين الأمير يوسف وعمه الأمير

منصور على يد الشيخ علي جنبلاط الذي أعاد الأمير يوسف إلى كنف عمه بدير القمر (١٠).

وفي العام 1۷۷۱ تولى الأمير يوسف إمارة الشوف خلفاً لعمه الأمير منصور، وجرى قتال ببر الياس في العام ۱۷۷۳ بين الأمير يوسف وأخيه الأمير سيد أحمد متسلم البقاع من جهة، وبين والي دمشق من جهة أخرى، هزم على سيد أحمد متسلم البقاع من جهة، وبين والي دمشق من جهة أخرى، هزم على رمتم قلعتها وجهزها بالسلاح والرجال. وسولت للأمير سيد أحمد نفسه أن يخرج عن طاعة أخيه أمير الشوف، واستمال إليه الأمير منصوراً أمير راشيا وبعض زعماء إمارة الشوف المناوئين لأخيه، فعزم الأمير يوسف (عام ۱۷۷٤) على طرد أخيه من البقاع، وحاصر القلعة شهراً كاملاً حتى أخرج أخاه منها، ثم هدم قسماً منها، وعاد إلى دير القمر(۱۰۱).

ولكن الأمير يوسف ظل حاقداً على أمير راشيا الأمير منصور لانحيازه إلى أخيه الأمير سيد أحمد في حربهما، فتذرع بمختلف الذرائع والحجج لكي ينال منه، ومنها ادعاؤه بأن مالاً متوجبً على الأمير منصور للمشايخ النكديين، ثم أرسل عمه الأمير حسيناً لاستيفاء هذا المال من أمير راشيا، وصادف أن أقام الأمير حسين عند الأمير منصور مدة شهرين توفي في نهايتهما، مما أضح في المجال أمام الأمير يوسف للانتقام، وأرسل «كتيبة» من رجاله إلى راشيا لتحصيل المال المذكور، فكتب الأمير منصور إلى الشيخ سعد الخوري مدبر الأمير يوسف يطلب وساطته لمصالحته مع الأمير، فكان له ذلك، «واصطلع العال على خمسة عشر ألف قرش يدفعها الأمير منصور»، ولكن الأمير يوسف لم يكتف بهذا القدر من الانتقام، بل استقبل الأمير محمداً، أخا الأمير منصور، وكن قد ثار على أخيه مطالباً إياه بحصة في الإرث والحكم،

وحرّضه على الثورة ضد أخيه، ثم تظاهر بالتوسط لمصالحتهما، فارضاً على الأمير منصور اقتسام الإمارة بينه وبين أخيه، وكان ذلك عام ١٧٧٤(١٠)، إلا أنه، بعد ثلاثة أعوام فقط، وفي العام ١٧٧٧، حصلت منازعة بين الأخوين على الإمارة، فاستنجد الأمير محمد بالأمير يوسف الذي أمده بمسكر من أهل البلاد وبعثه إلى راشيا لإزاحة أخيه من الحكم، فقرّ الأمير منصور هارباً إلى دمشق ملتجنًا إلى واليها محمد باشا العظم الذي ما لبث أن قبل رشوة من الأمير محمد فزج الأمير منصوراً في قلعة قرب حمص، ثم أمر بقتله بناء لرغبة أخيه، وبنصيحة من الأمير يوسف نفسه، وكان للأمير منصور ولدان هما، موسى وأسعد اللذان، ما أن علما بمقتل أبيهما بتحريض من عمهما، حتى فرًا هاربين ولجأ إلى الأمير يوسف الذي «أصلح أمرهما مع عمهما وأرجعهما إلى راشياه،(١٠).

إلا أنه، في العام ١٧٨١، نشب القتال من جديد بين الأمير سيد أحمد متسلم البقاع وبين أخيه الأمير يوسف، وذلك بسبب طمع الأمير سيد أحمد بإمارة الشوف، واستنجد الأمير يوسف بالجزار، وكان أخوه سيد أحمد قد احتل دير القمر، فأنجده الجزار بعسكر وفير وسار الأمير يوسف بالجيش وقاتل أخاه وأنصاره عند قرية «علمان» فهزمه(١٠١)، وفرّ الأمير سيد أحمد من دير القمر إلى قب الياس بالبقاع حيث اتصل بمحمد باشا العظم والي دمشق وطلب منه أن يوليه بلاد وادى التيم بالإضافة إلى البقاع فأجابه إلى طلبه.

وسار الأمير سيد أحمد من قب الياس على رأس جيش من جند والي دمشق وقصد راشيا لاحتلالها، فلقيه أميرها محمد عند «الظهر الأحمر» ودار بين الفريقين قتال شديد انتهى بهزيمة الأمير محمد، ودخل الأمير سيد أحمد راشيا واحتلها، ثم قرّر بعدها التوجّه لاحتلال حاصبيا، إلا أن أميرها اسماعيل أسرع في الكتابة إلى والي دمشق ملتمساً منه إصدار الأمر إلى الأمير سيد أحمد بالعدول عن قصده، فلبّى والي دمشق طلب الأمير اسماعيل، وعاد الأمير سيد أحمد إلى قب الياس بالبقاع بعد أن ولّى على راشيا الأمير موسى ابن الأمير منصور. ولكن فرحة الانتصار لم تستمر طويلاً عند الأمير سيد أحمد، إذ هاجمه أخوه الأمير يوسف وعسكر الجزار، وهزموه في وقعة جرت بصحراء قب الياس، في العام نفسه، ثم حاصروا قلعة قب الياس حيث تحصن، فانفض على هدم القلعة، أما الأمير سيد أحمد فغادر البلاد لاجئاً إلى المتن، وأعاد الأمير يوسف الأمير محمداً إلى إمارته براشيا، فقرّ منها ابنا أخيه الأميران موسى وأسعد لانحيازهما إلى الأمير سيد أحمد، ولجأً إلى الأمير اسماعيل أمير حاصبيا الذي سعى لمصالحتهما مع عمهما، وتظاهر الأمير محمد بقبول الوساطة وسمع للأميرين بالعودة إلى راشيا، إلا أنه لم يلبث أن ألقى القبض عليهما فقتل الأمير موسى وسمل عيني الأمير أسعد،

واستقر حكم راشيا للأمير محمد، بعد ذلك، حتى عام ١٧٨٤، حين اضطر إلى مغادرة إمارته خوفاً من الأمير اسماعيل أمير حاصبيا الذي أغار على راشيا واحتلها ونصب عليها أميراً من قبله هو الأمير قاسم ابن الأمير فارس الكبير، وكان الأمير اسماعيل قد احتل دير القمر وطرد الأمير يوسف منها، فلجأ الأميران محمد ويوسف إلى الجزار الذي أمدهما بمسكر من عنده وعادا ليطردا الأمير اسماعيل من دير القمر والأمير قاسم من راشيا(١٠٠)، إلا أن الأمير محمداً انقلب على حليفه الأمير يوسف عام ١٧٨٨ حين دب الخلاف بين هذا الأخير والجزار، إذ استمال الجزار إليه الأمير محمداً الذي شاركه في حملته على البتاع لرفع يد الأمير يوسف عنها(١٠٠).

وتولى امارة راشيا بعد الأمير محمد، الأمير أفندي الشهابي الذي أقدم عام ١٧٩٩ على القدر بابن عمه الأمير بشير، وهو غير الأمير بشير أمير الشوف، فقتله وضبط حارته وأرزاقه براشيا، ثم تزوج من امرأته (١٨)، وظل الأمير أفندى حاكماً على هذه الامارة حتى عام ١٨٢١. وكان عبدالله باشا والي عكا قد أثقل كاهل الأمير بشير بالضرائب فآثر الأمير الاستقالة ورحل عن بيت الدين مع عائلته، فعين بدلاً منه كلاً من الأميرين حسن على وسلمان سيد أحمد، وكتب إلى الأمير أفتدي أمير راشيا وإلى أمراء حاصبيا يمنعهم من استقبال الأمير بشير، في ديارهم، وكان الأمير أفندي معروفاً بانحيازه إلى الأمير بشير، فكتب عبدالله باشا إلى درويش آغا قائمقام الشام ومتسلمها يطلب منه عزل الأمير أفندى عن الإمارة وتسليمها إلى ابن عمه الأمير منصور المقيم معه (وكان والي دمشق درويش باشا غائباً عن المدينة)، فلتَّى درويش آغا طلبه وعزل الأمير أفندي وعيِّن بدلاً منه الأمير منصوراً على راشيا، أما الأمير أفندي فالتحق بالأمير بشير ورحل معه إلى حوران(١١)، ولكن لم يلبث أن عاد درويش باشا إلى دمشق وأعاد الأمير أفندى أميراً على «كامل حكومة التزام وادى التيم الفوقا والتحتا»(٥٠)، وكان الأمير أفتدي جنبلاطياً بينما كان الأمير منصور يزبكياً، فوجّه درويش باشا مع الأمير أفندي عسكراً من جند دمشق، ولما وصل إلى حاصبيا تحالف مع أمرائها وصار الاتفاق أن «يبقوا كما كانوا متصرفين في وادى التيم التحتا بأرزاقهم وناسهم ويكون الحكم والتصرف باسم الأمير أفندى حسب أمر الوزير»(٥١) وفي هذه الأنثاء كان عبدالله باشا والى عكا قد رضى عن الأمير بشير فأعاده في العام نفسه (١٨٢١) إلى إمارة الشوف(٢٥).

وكان الأمير أفتدي لا يزال ميالا للأمير بشير، وكان خلافاً قد وقع بين عبدالله باشا والى عكا ودرويش باشا والى دمشق، فانحاز الأمير أفتدى إلى جانب الأمير بشير، بينما انحاز الأمير منصور، الذي كان لا يزال في راشيا، إلى والي دمشق، فأمر عبدالله باشا الأمير بشيراً أن يجهّز الأمير أفتدي بعسكر من بلاد الشوف، كما أمر جنده من الهوارة والدالاتية الموجودين في مرجعيون بمساندة الأمير أفندي، وأن ينطلقوا، جميعاً، لطرد الأمير منصور من راشيا.

وفي شهر حمادي الثانية ١٢٣٧هـ الموافق لشهر شياط عام ١٨٢٢ انطلق الأمير أفندي من حاصبيا، بألف من رجال الشوف، ومعه الجنبلاطيون بقيادة الشيخ قاسم جنبلاط، ومشايخ ال نكد، فالتقوا بعسكر والى عكا الآتي من مرجعيون، وساروا جميعاً إلى جزين فراشيا، حيث كان الأمير منصور ومعه حلفاؤه اليزبكيون وأربعماية من خيّالة دمشق بانتظار الأمير أفندي وهم مستعدون للقتال، ثم حضر الأمير فارس ابن الأمير سيد أحمد، إلى راشيا، ومعه عسكر من دمشق، وقد ولاَّه درويش باشا على امارة حاصيبا، فانضم الى الأمد منصور استعداداً لمجابهة الأمير أفندي وحلفائه، وجرت بين الفريقين وقعة هزم فيها الأمير منصور وحلفاؤه، وطاردهم عسكر الأمير أفندي إلى أسفل راشيا حيث «قتلوا منهم ثمانية عشر قتيلاً وقبضوا على عشرين أسيراً وكسيوا منهم سبعة وأربعين رأساً من الخيل»(١٠)، ولكن هذه الوقعة لم تكن حاسمة مما استدعى تدخلاً مباشراً من قبل الأمير بشير أمير الشوف لمصلحة الأمير أفندي، فقاد الجيش بنفسه ومعه الشيخ بشير جنبلاط، وانطلق إلى ساحة القتال على رأس أربعة الاف مقاتل بينما كان لدى الأمير منصور نحو ألفي مقاتل فقط، وجرت الوقعة الثانية في آذار من العام نفسه (١٨٢٢) فهزم الأمير منصور هزيمة نكراء حيث حاصره الأمير بشير ببلدة راشيا ثم طرده منها واستولى عليها ونصّب عليها الأمير أفندى حاكماً من قبل عبدالله باشا والى عكا، وعاد إلى مقرّه ببيت الدين(٥٠). وفي العام نفسه، غضب الباب العالي على عبدالله باشا فعزله عن الولاية وعهد بها إلى درويش باشا الذي قاد جيشاً إلى عكا لطرد الوالي المعزول منها، ولكنه عاد خائباً بعد أن حاصرها خمسة أشهر دون جدوى، فكان أول عمل قام بعد عودته هو إجراء مصالحة شاملة بين أمراء وادي التيم، إذ قسم إمارة راشيا بين الأميرين أفتدي ومنصور «لكل منهما قرايا معلومة»، وأما راشيا نفسها فإنه قسّمها مناصفة، شرط أن لا يقطنها أي منهما، وهكذا فقد أقام الأمير أفتدي بعين عطا ثم انتقل إلى بكيفا، أما الأمير منصور فإنه أقام بقرية الظهر الأحمر، وأما إمارة حاصبيا مع بلاد الحولة التابعة لها فقد قسمها بين الأمراء حسن بديعة وسعد الدين وسليم الشهابيين، لكل منهما الثلث(١٠٠).

وفي المام ١٨٣٧ غدر الأمير أفندي بابن عمه الأمير منصور فقتله وتفرد بحكم راشيا مما أثار غضب الأمير بشير عليه، فحضر إلى حاصبيا ملتمساً «رضى» أمرائها، عندها توجّه الأمير سعد الدين أمير حاصبيا إلى الشوف حيث «استعطف خاطره الأمير بشير على الأمير أفندى فعفا عنه(٩٠٠).

وشاركت راشيا بثورة الدروز في حوران ووادي التيم على الحكم المصري عام ١٩٥٤هـ (١٩٢٨م)، واشتهر منها شبلي آغا المريان الذي قاد ثورة الدروز في كل من راشيا وحاصبيا وسعسع ومجدل شمس وكبّد المصريين وحلفاءهم الشهابين، في حروبه ضدهم، خسائر فادحة (١٩٠٨، وقد ثار دروز وادي التيم على المصريين في هذا العام (١٨٢٨) تلبية لنداء اخوانهم الثوار في حوران واللجاة، فتجمع لديهم في وادي التيم نحو سبعماية ثاثر (١٩٠١، وقيل إن عددهم في حاصبيا وراشيا قد تجاوز الخمسة آلاف(١٠٠٠) وقيل سبعة آلاف(١٠٠٠)، وقد استطاعوا أن يقضّوا مضاجع الجيش المصري ويشغلوه في تحركاته التموينية خصوصاً، وأن يهدّدوا خطوط مواصلاته، كما استطاعوا، ذات يوم من العام

نفسه (١٨٣٨)، أن يستولوا، عند سعسع، على قافلة من الذخائر، مرسلة من عكا إلى الجيش المصرى الذي يقاتل الثوار في حوران، فأرسلت حكومة دمشق إلى وادى التيم حملة عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين أمير حاصبيا لم يلبث أن انضم إليها الأمير محمود خليل حفيد الأمير بشير الثاني أمير الشوف، وقامت هذه الحملة بالانتقام من بعض قرى اقليم البلان الذي كان فيما مضي (حتى عام ١٨١٠ ) تابعاً لإمارة راشيا، وقبضت على عدد من زعماء الدروز في حاصبيا وأرسلتهم مقيدين إلى دمشق، وهب شبلي آغا العريان مع مفرزة من الثوار للانتقام من الأمير سعد الدين الشهابي أمير حاصبيا وحليف المصريين، وانحاز إليه كل من الأميرين الشهابيين بشير وعلى من أمراء راشيا، وهاجم العريان حاصبيا، فاعتصم سعد الدين ورجاله والأمير محمود بالسراي، فأقام العربان عليهم حصاراً شديداً(١٢)، ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وحاول شبلي العريان دخول السراي فلم يتمكن من ذلك، وقد خسر في الهجوم بعض رجاله، كما فتل من المحصورين الأمير محمد شقيق الأمير سعد الدين. وعلم العريان، في أثناء الحصار، أن الأمير خليلاً الشهابي ابن الأمير بشير قادم بجيشه لفك الحصار عن الأمير سعد الدين وانقاذ ابنه الأمير محمود، فانسحب من حاصبيا وانضم إلى الثائرين في حوران(٢٠).

والجدير بالذكر أن شبلي آغا العريان الذي بدأ ثورته في راشيا عام ١٨٢٨ بقتل حاكمها المعين من قبل ابراهيم باشا، سبق أن كان عام ١٨٣٥ قائداً من قبل ابراهيم باشا، سبق أن كان عام ١٨٣٥ قائداً من قبل ابراهيم باشا نفسه لألف من خيّالة الهوارة(١٠٠)، وانتهى أمره، بعد الثورة، بالاستسلام إلى القائد المصري الذي عبّه «ضابطاً على ثلاثماية فارس»(١٠٠)، وخاض إلى جانبه معركة «نزيب» الشهيرة، إلا أنه ترك المعسكر المصري في أواخر تشرين الثانى عام ١٨٤٠ والتحق بالسلطة العثمانية ببيروت(١٠٠).

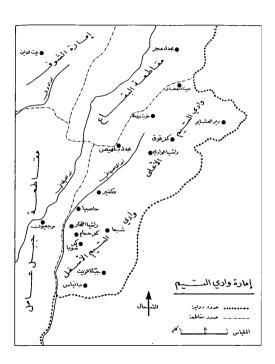

#### حواشي الفصل الثاني

- De La Roque, Voyage de Syrie et du Mont-Liban, T1. p. 229. (١)
- (٢) أنظر الجزء الأول: الإمارة المعنية، الباب الثاني، الفصل السابع، إمارة وادي التيم.
  - (٣) أنظر المدخل إلى البحث: الشهابيون خلفاء المعنيين في إمارة الشوف.
    - (٤) الشهابي، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية، قسم ١ : ١٧ ١٨.
- (٥) كانت إقطاعة مرجعيون تابعة لولاية صيدا. أما إقطاعة الحولة فكانت تابعة لدمشق (الزين، علي، فصول من تاريخ الشيعة في لبنان، ص ٥٤، و (Ismail, Documents diplomatiques ot)
  - consulaires, T3. p. 158).
  - (٦) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١: ٣٤.
    - (٧) م. ن. قسم ۱ : ٥٣.
    - (٨) م. ن. قسم ١ : ٥٣ ٥٤.
  - (٩) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة كفر رمان النبطية.
    - (١٠) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٠٩ ١١٠.
      - (۱۱) م. ن. قسم ۱ : ۱۳۱.
  - (١٢) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف.
    - (١٣) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقعة جزين ١٧٨٤.
  - (١٤) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف.
    - (١٥) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١٤٠: ١٤٠.
- (١٦) م. ن. قسم ١: ١٤٣٠. وقد تمّ ذلك خلال ولاية الجزار على دمشق عام ١٧٨٥ ١٧٨٦ (أنظر الفصل الرايم من الباب الأول: صراع الأمراء الشهابيين على إمارة الشوف).
- (١٧) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: وقمة كامد اللوز، وقمة سهل القرعون، وقمة قب الياس (١٧٨٨) بين الأمير بوسف أمير الشوف والأمير على، أمير حاصبيا.

- (١٨) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١:٩١.
  - (۱۹) م.ن.، قسم ۱ : ۱۵۰.
- (٢٠) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير.
- (٢١) أنظر تقصيل ذلك في القصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير.
- (٣٢) بعد معارك عنيفة ضد أولاد الأمير يوسف وحلفائهم عام ١٧٩٥ ١٧٩٦، أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير.
  - (٢٣) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير.
    - (٢٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢: ٢٠٢ ٤٠٤.
      - (٢٥) م. ن. قسم ٢ : ١٦٤.
        - (٢٦) م. ن. ص. ن.
      - (۲۷) م. ن. قسم ۲ : ۱۷٤.
- (٢٨) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير (قتال الأمير ضد درويش باشا والي
   دمشق ١٨٦١ ١٨٢٢).
  - (۲۹) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٦٩٩ ٧٠٠.
    - (۳۰) م. ن. قسم ۲ : ۱۹۸ و ۷۰۰ ۷۱۵.
    - (٢١) أنظر الفصل الخامس من الياب الثاني.
- (٣٧) ويذكر مشاقة أن حكام حاصبيا في العام ١٩٨١ كانوا ثلاثة أولاد الثلاثة اخوة وهم: الأمير سيد أحمد ابن الأمير فاسم كبير لخوته، والأمير سليم ابن الأمير حشان والأمير سعد الدين ابن الأمير علي أصفر اخوته، وكان الأمير سعد الدين أكبر سنا أمن الأمير سليم وأرشد منه، أما الأمير سيد أحمد فكان بسيطاً للغاية ومتديناً جداً، وقد ترك هؤلاء الأمراء مع عائلاتهم حاصبيا وتوجهوا عند الأمير عباس بير القمر فأنزلهم في سراياها (بشاقة، منتخبات، من ٨٨).
  - (٣٣) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣ : ٧٧٥ ٧٧٦.
    - (٣٤) م. ن. قسم ٢ : ٧٩٦.
- (٣٥) أنظر الفصل السابع من الباب الثاني: دور الأمير في إخماد الثورات ضد الحكم المصري في بلاد الشاء.
  - (٢٦) أنظر الفصل السابع من الباب الثاني.

- (٢٧) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ٣ ٧، والشدياق، أخبار الأعيان، ج ١ : ٤٤ ٤٦.
  - (٢٨) أنظر مطلع البحث (إمارة حاصبيا).
  - (٢٩) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ٥٥.
    - (٤٠) م. ن. قسم ١ : ٦٠.
  - (11) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: الأمير يوسف ووالي دمشق.
    - (٤٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٠٤ ١٠٥.
      - (٤٣) م. ن. قسم ۱ : ۱۲۱.
  - (12) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول: حروب الأمير يوسف الداخلية وحروب الحدود.
    - (10) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٣١ ١٣٢.
      - (٤٦) م. ن. قسم ١:١٤٠.
      - (٤٧) م. ن. قسم ۱ : ۱٤٣ ١٤٥.
        - (٤٨) م. ن. قسم ١ : ١٩٦.
        - (٤٩) م. ن. قسم ۲ : ٦٦٩.
- (٥٠) م. ن. قسم ٢ : ١٧٤. ويذكر ممارتان فقصل فرنسا بصيدا، في تقرير له عن الأحداث التي جرت بالبلاد (ما بين ١٤ أيار و۶ حزيران ١٨١٨) فيقول: «كان الأمير اقتدي من الأسرة الشهابية حاكماً على دائرة راشيا... رويما أنه رجل مع الأمير بشير عن البلاد، فقد أقلم متسلم مصفى، في غياب الباشا، على تسمية الأمير منصور، ابن عم الأمير أفقدي، حاكماً على حاصبيا، وذلك بطلب من عبدالله باشا. مصفى عبدالله باشا. ولكن ما أن عاد باشا دمشق حتى أبطل قرار المتسلم وأعاد الأمير أفقدي إلى مركزه، أما الأمير منصور فإنه، بعد أن خلع عن الإمارة، مرّ اليوم بهذه المدينة، في طريقة إلى عكا ليطلب حماية عبدالله باشاء.
  - (Ismaīl, Op. cit. T3. p. 163).
  - (٥١) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٦٧٥.
  - (٥٢) أنظر الفصل الأول من الباب الثاني: الأمير بشير (حياته السياسية).
    - (٥٣) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ١٩٩.
- (٥٤) م. ن. قسم ٢ : ٧٠٠. وانظر تقصيل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: ممارك الأمير بشير (وقعة راشيا الأولى).

(٥٥) م. ن. قسم ٣: ٧٠٢ – ٧٠٧، وانظر تفصيل هذه الوقعة في الفصل الخامس من الباب الثاني: ممارك الأمير بشير (وقعة راشيا الثانية)، وانظر كذلك، رواية هذه الوقعة على لسان حسن أغا العبد وهو من قادة الجند في جيش درويش باشا والي دمشق، وقد شهد الوقعة بنفسه. (حسن أغا العبد، تاريخه، ص ١٧٤ – ١٧٨).

ويروي مشافة تفاصيل القتال هذه بشكل آخر إذ يذكر أن الأمير أفندي كان مقيماً براشيا وأن الأمير منصوراً وخلفاءه اليزبكين جاؤا إليها بأمر من والي دمشق لاحتلالها وتقصيب الأمير منصور أميراً عليها فويوصول عسكر دمشق مع الأمير منصور هاجموا راشيا بالبارود، قدافههم رجال لبفان ورجال الأمير أفندي، (مشافة، منتخبات، ص ٨٥ - ٨٦) إلا أثنا لا تقر هذه الرواية نظراً تقافضها مع سياق البحث بكامك.

- (٥٩) مشاقة، م. ن. ص ٩٧ ٩٣. وكان درويش باشا قد عين، قبل ذهابه إلى عكا، الأمير منصوراً حاكماً على راشيا (وكان الأمير أفندي قد غادرها بعد هزيمة الأمير بشير أمير الشوف ومنادرته البلاد إلى مصر)، كما عين الشيخ على المعاد حاكما على مرجميون، والأميرين حسن وحسين بديعة الشهابيين حاكمين على حاصبيا (مشاقة، م. ن. ص ٨٩).
  - (۵۷) مشاقة، م. ن. ص۱۰٦.
- (٨٥) رسالة اللواء أحمد بك قائد مدرعي الغارديا صادرة عن مجدل شمس ومؤرخة في ١٦ محرم ١٢٥٤ (آذار ١٨٨٨)، رستم، المحفوظات الملكية، مجلد ٢: ٢٨٦، وثيقة رقم ٢٨٩٥.
- (٩٩) ذكر كونتي Conti نائب الفنصل الفرنسي بصيدا، في رسالة منه إلى ألكس ديفال، القنصل الفرنسي ببيروت، بتاريخ ١٨ حزيران ١٩٢٨، أن مسيميالة رجل من اللجاة، وعلى رأسهم درزي يسمى شبلي العريان، أتوا إلى راشيا، وبعد أن قتلوا حاكمها، فرضوا السخرة على كل من رفض الانضمام إليهم.
  - (Ismaīl, Op. cit. T5, p. 388).
- (٦٠) أكد القنصل الفرنسي بيبروت ألكس ديقال Alex Deval هي رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسية الكونت موليه Molé بيناريخ ٢٦ حزيران ١٨٦٨، أن عدد الثاثرين في حاصبيا وراشيا، في ذلك الحين، قد تجاوز الخمسة آلاف رجل. ولهذا، فإن ابراهيم باشا قد أتى بنفسه على رأس جيش لمهاجمة هؤلاه الثائرين، وقد أحرق قريتين، في طريقه، إلا أن الدروز هاجموه وصدوا طلبعة جيشه، ولكة تمكن، بعد ذلك، من ضرب الثائرين وسعقهم فقرأوا تاركين خلفهم ١٦٠٠ فتين، وقتل إن قائدهم شبلي العريان قد جرح... ثم إن ابراهيم باشا وضع مصمير أهل راشيا التي تعتبر عاصمة الدروز، بين أيذي جنوده الفاضبين، ثم أحرق، بعد ذلك، هذه البلدة، (من رسالة للقنصل الفرنسي ألكس ديقال بتاريخ ٢٠ حزيران ١٨٢٨). -

- (11) ضمّن القنصل الفرنسي ألكس ديفال، رسالته المشار إليها أعلام (حاشية ١٠) والمؤرخة في ٢٠ حزيران ١٥٢٨، معلومات من ،كونتي، نائب القنصل الفرنسي بصيدا، مؤرخة في ٢٨ منه. يقدر فيها عدد الثائرين براشيا بنحو ٧ آلاف رجل. ((bid, p. 393)) -
- (٦٢) ذكر كونتي في رسالته المشار إليها أعلاه (حاشية ٥٩)، والمؤرخة في ١٨ حزيران ١٨٢٨ ان الثوار الدروز «موجودون الآن في حاصبيا، وهم يحاصرون الأمير محموداً لأنه رهض تسليمهم حاكمها الذي يعتون له المصير نفسه الذي أعدوه لحاكم راشياه. .(bid, p. 389))
- (17) أبو عز الدين، ابراهيم باشا في سوريا، ص ٢٠١ ٢٠٧، ومشاقة، منتخبات، ص ٢٠١، ويذكر مشاقة، منتخبات، ص ٢٠٤، ويذكر مشاقة، تنصيلاً لهذا القتال فيقول: «الأمير محمد أخو الأمير سعد الدين كان يحارب من الجهة الجنوبية، وأخوه الأمير بشير بشير يحمي الجهة الشراية ومنها داراء في الومه بعض الأمراء، وأما الجهة الشرقية ومنها دارا الأمير سعد الدين هي المقابلة لمراكز الاخصام كان فيها جبرائيل مشاقة وبعض أتباع الأمير، واشتد التقال والهجومات كانت متواصلة ويخرج منها رجال للمدافعة وبارود السرايا الشرقي يحميها إلى أن فتل كثيرين من جماعة العربان، وأما من جماعة الأمير محمد برصاص أصاب دماغه، (مشاقة، من ص ١٢٠).
  - (٦٤) المعلوف، دواني القطوف، ص ٢٩٨، حاشية (١).
    - (٦٥) مشاقة، المصدر السابق، ص ١٢٤ و١٣٠.
  - الام م. ن. ص ۱۵۷ و Ismaïl, Op. cit, T6. p. 246 و ۱۵۲ م. ن. ص

#### الفصل الثالث

### مقاطعة البقاع

كانت مقاطعة البقاع تتضمن اقطاعة مهمة حكمها الأمراء الحرفوشيون طوال المهدين المعني والشهابي هي وبعلبك»، أما مقاطعة البقاع بكاملها، فكان يعود حكمها، في هذين المهدين، إلى ولاة دمشق الذين كانوا يعينون عليها حكاماً ومتسلمين من قبلهم، وغالباً ما كان المعنيون، ومن بعدهم الشهابيون، يطمعون في التزامها، نظراً لكثرة المزارع والقرى والممتلكات التي كانت لرعاياهم من أهالي الجبل فيها(۱).

قفي عام ١٦٩٨، أي عام انتقال السلطة في إمارة الشوف من الممنيين إلى الشهابيين، كان على بعلبك أمير من آل حرفوش هو «الأمير حسين الحرفوش» الذي حكم تلك البلاد نحو ربع قرن من الزمن، حيث قتل في أثناء ثورة أهالي بعلبك عليه عام ١٧٢٤، فخلفه ابنه الأمير اسماعيل الذي لم يمكث في الحكم طويلاً، إذ خلفه في الإمارة، الأمير حيدر الحرفوش «وكان هذا الأمير عاتباً، فهجر كثيرون المدينة – بعلبك – والبلاد لثقل وطأة الأمراء عليهم، (٣).

وفي عام ١٧٤٨ تولى حكم البقاع الأمير ملحم الشهابي، أمير الشوف، بأمر من والي دمشق أسعد باشا العظم، فولى الأمير ملحم عليها أخويه الأميرين أحمد ومنصوراً، ولكن هذين الأميرين لم يتمكنا من دفع الأموال المترتبة عليهما لوالي دمشق لقاء ولايتهما على البقاع، مما اضطر هذا الأخير إلى تجييش الجيوش، في العام نفسه، والانتقال بها إلى البقاع، لطرد الأميرين الشهابيين منها، ولكن الأمير ملحماً انتصر لأخويه، ووقعت بين الفريقين معركة في صحراء بر الياس، انتهت بهزيمة أسعد باشا وعودته إلى دمشق خائياً(").

وكان الحرفوشيون قد انقسموا فيما بينهم، فمنهم من انضم إلى والي دمشق ضد الأمير الشهابي، مثل الأمير حيدر الحرفوش الذي كان أميراً على بلاد بعلبك قبل تولية الأمير ملعم على البقاع، ومنهم من حالف الأمير الشهابي وقائل إلى جانبه مثل الأمير حسين أخي الأمير حيدر، وهكذا، فما أن انتصر الأمير ملعم في معركته على والي دمشق حتى أرسل عسكراً من عنده إلى بعلبك، فطرد الأمير حيدر منها وسلمها إلى حليفه الأمير حسين(أ)، الذي ظل في الحكم حتى عام 1٧٥١ حيث قتل على يد أخيه الأمير حيدر الذي عاد فتولى حكم بعلبك بدلاً منه(أ).

توفي الأمير حيدر الحرفوش عام ١٧٧٤ فخلفه في الحكم أخوه الأمير مصطفى، ولكن الأمير درويش ابن الأمير حيدر رفض أن يعترف بالإمارة لعمه، وسعى إلى الأمير يوسف أمير الشوف، وكان قد تسلم حكم البقاع عام ١٧٧١، يطلب مؤازرته لاستعادة الإمارة من عمه باعتباره الوريث الشرعي لها من أبيه، ولما لم يلب الأمير يوسف طلبه سعى إلى عكا حيث توسط الشيخ ضاهر العمر لهذه الغاية، فأجابه الشيخ ضاهر إلى طلبه، وتم الاتفاق على أن يقتسم الأميران مصطفى ودرويش حكم بلاد بعلبك(١).

غير أن خلافاً وقع بين الأمير مصطفى وأخيه الأمير محمد عام ١٩٨٢، سمى، على أثره، الأمير محمد للحصول على إمارة بعلبك، فقصد الأمير يوسف الشهابي بدير القمر، وطلب مؤازرته لإزاحة أخيه عن الحكم وتوليته مكانه، فلبي الأمير يوسف طلبه، وأوفد معه، إلى البقاع، جيشاً من خمسة آلاف رجل(١٠) بقيادة ابنى عمه الأميرين بشير قاسم وحيدر أحمد الشهابيين، وما أن علم

الأمير مصطفى بقدوم هذا الجيش إلى بلاده حتى فرّ منها إلى حمص، وتولى الأمير محمد الحرفوش حكم بعلبك بدلاً منه.

ولكن حكم الأمير محمد لم يستمر طويلاً، إذ ما لبث أن تمكن أخوه الأمير مصطفى من اقتاع محمد باشا العظم والي دمشق بمؤازرته لعودته إلى الحكم، فأرسل معه جيشاً لطرد أخيه الأمير محمد، وتم له ذلك، فتسلم حكم بعلبك من جديد، بينما فر الأمير محمد لاجئاً إلى الأمير يوسف الشهابي الذي أسكنه قرية المجدل بجرود المتن، وظل في كنفه حتى عام ١٧٨٦ حيث توفي عنده بدير القمر ودفن في مدافن الشهابيين(^).

واستمر الأمير مصطفى بعد ذلك حاكماً على بعلبك، وتحالف مع الأمير يوسف الشهابي، أمير الشوف، إلا أنه، بعد سنة واحدة من حكمه أي عام ١٩٨٤، ضج الناس من ظلمه وتعسفه، وكان قد تولى على دمشق درويش باشا ابن عثمان باشا الصادق، فأرسل إليه عسكراً من عنده ألقوا القبض عليه وعلى اخوته السنة وساقوهم جميعاً إلى دمشق حيث مات ثلاثة منهم، ومن بينهم الأمير مصطفى، شنقاً(١) على يد الوالي الذي عين على بعلبك حاكماً من قبله هو سليم آغا.

وكان الأمير جهجاه الحرفوش ابن الأمير مصطفى قد تمكن من الفرار من وجه عسكر دمشق، فلجأ إلى إحدى قبائل العرب المناصرة له حيث اختفى فترة من الزمن، ثم عاد يسعى من جديد للعصول على إمارة أبيه، وكان والي دمشق قد استبدل بحاكم بعلبك سليم آغا حاكماً آخر هو محمد آغا، واستطاع الأمير جهجاه أن يجمع حوله عدداً كبيراً من أنصاره حيث دهم بهم بعلبك، ذات ليلة من عام ١٧٨٦، فدخلوها خلسة وقاتلوا محمد آغا ورجاله، فهزم محمد آغا إلى دمشق، وحكم الأمير جهجاه البلاد.

وفي عام ۱۷۸۷، زحف المناد اسماعيل على البقاع بجيش من ولاية دمشق بلغ عديده نحو ألف ومايتي خيال (۱۰۰)، لطرد الأمير جهجاه من بعلبك، فلقيه جهجاه وأخوه سلطان، وقد حشدا لقتاله عدداً غفيراً من رجالهما من أهالي البقاع، ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة عسكر الوالي، وباستتباب الحكم للأمير جهجاه، الذي ما لبث أن تحالف عام ۱۷۸۸ مع الأمير يوسف الشهابي أمير الشوف، وكان قد التزم البقاع من الجزار والي دمشق أهي ذلك الحين، إلا أن الجزار أمر، في العام نفسه (۱۷۸۸)، برفع يد الأمير يوسف عن البقاع، فقاتله الأمير يوسف وحليفه الأمير جهجاه وانتصرا على حليفيه أميري راشيا وحاصبيا في معركة قرب كامد اللوز بالبقاع (۱۱۰۰).

وفي عام ١٧٨٨ كان الأمير بشير الثاني قد تسلم الحكم في إمارة الشوف، وكان الأمير جهجاه الحرفوش لا يزال حاكماً على بعلبك، فخرج على الأمير جهجاه ابن عمه الأمير قاسم ابن الأمير حيدر الحرفوش، وقصد الأمير بشيراً طالباً مؤازرته لكي يتولى بعلبك بدلاً من ابن عمه جهجاه، الأمير بشيراً طالباً مؤازرته لكي يتولى بعلبك بدلاً من ابن عمه جهجاه، ووافقه الأمير بشير على ذلك وأرفقه بعسكر إلى البقاع كي يطرد جهجاه عصكر الأمير بشير مع الأمير قاسم الحرفوش إلى جوار بعلبك حتى كان الأمير جهجاه ورجاله بانتظارهم، ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة الأمير قاسم وجيشه من رجال الأمير بشير، وأخذ الأمير جهجاه منهم «جملة سلاح وخيل» كما أسر أحد أمرائهم «الأمير مراد ابن الأمير شديد اللمع، ثم عاد فأطلق سراحه(۱۲). ولكن الأمير قاسماً لم ييأس فأعاد الكرة وعاد للقتال من جديد «بعسكر من الدروز ومن بلاد بعلبك» وفاجاً ابن عمه الأمير جهجاه على مداخل مدينة بعليك، فخرج جهجاه إليه، وتقابل الرجلان في وسط

الجند، ولكن رصاصة أصابت من الأمير قاسم مقتلاً، فتفرق رجاله وعاد الأمير جهجاه إلى بعلبك ليستمر في حكم البلاد بأمان، منذ عام ١٧٩٠(١٠). وكان ابراهيم باشا والي دمشق قد عين عام ١٧٨٩ متسلماً من قبله على وكان ابراهيم باشا والي دمشق قد عين عام ١٧٨٩ متسلماً من قبله على البقاع هو ابراهيم آغا، ثم استبدله في العام التالي ١٧٩٠ بحاكم آخر يدعى حكم الأمير جهجاه لبعلبك الذي استمر حتى عام ١٧٩٤ حيث زاد، على ما يبدو، طنيان الأمير جهجاه تجاه الرعية، وخصوصاً تجاه أقربائه المقربين من والي دمشق، فقتل ابن عمه الأمير داود ابن الأمير عمر الحرفوش، وسمل أعين اخوته (١٠٠)، مما دفع بوالي دمشق لأن يجيش ضده جيشاً ويزحف به نحو البتاع، وما أن وصل هذا الجيش إلى «رأس بعلبك» حتى فر الأمير جهجاه هارباً بينما دخل جيش دمشق مدينة بعلبك وأحرق بعض منازلها(١٠) وعاد إلى بلاده، بينما عاد الأمير جهجاه إلى بعلبك من جديد.

أمام هذه الأوضاع، كان لا بد للأمير الحرفوشي من حليف قوي يستند إليه في مواجهة تقلبات الولاة في دمشق، وكان اسم الأمير بشير الشهابي قد بدأ بالظهور، ونجمه قد بدأ باللمعان، فحالفه الأمير جهجاه، ولم يتوانَ عن مناصرته في الساعات العرجة من حكمه، ولما عاد الأمير بشير من الزبداني عن طريق بعلبك عام ١٩٩٩ قاصداً عكار ومنها طرابلس حيث استقل مركباً إلى غزة فعريش مصر (١٠٠) وقدم له الأمير جهجاه الذخاير، (١٨١) وجهّز رجاله بما يحتاجون إليه في سفرهم من زاد لهم وعلف لخيولهم.

ولكن لم يلبث أن دبّ الخلاف بين الأخوين جهجاه وسلطان على حكم بعلبك، ففي العام ١٨٠٦ ظهرت النفرة بين الأميرين، وأيدت أغلبية الشعب الأمير سلطان لما لقيه الناس من ظلم الأمير جهجاه وتسفه، فترك الأخير البلاد ونزح بأهله إلى عكار، وظل فيها إلى أن أصلح الأمير بشير بين الأخوين وأعاد الأمير جهجاه إلى الحكم عام ١٨٠٧ (١٠٠).

ولم يستمر تفاهم الأخوين طويلاً، إذ انه، في عام ١٨٠٩، قصد الأمير سلطان والي دمشق كنج يوسف باشا وطلب منه توليته على بعلبك مكان أخيه، على أن يدفع له، مقابل ذلك، ثلاثماية كيس(١٠٠)، فقبل الوالي، وأرفق الأمير سلطان بعسكر من عنده إلى بعلبك لطرد أخيه الأمير جهجاه منها، وما أن علم الأمير جهجاه بذلك حتى استنفر رجاله وأرسل أهله إلى عكار، ومشى بجيشه إلى الكرك حيث لبث ينتظر أخاه وجيشه من جند دمشق، ودارت بين الفريقين ممركة في «الكرك» (في شهر نيسان عام ١٨٠٩) انتهت بهزيمة الأمير جهجاه ومقتل ثلاثة من رجاله، فانتقل إلى زحلة حيث أقام فيها، وكان الأمير بشير يعطف على الأمير جهجاه ويأنس إليه، فتوسط له مع كنج يوسف بأشا لكي يبقيه في إمارته، ووعد كنج يوسف الأمير بشير أبذلك، إلا أن الأمير جهجاه لم يثق بوعد والي دمشق، فغادر زحلة إلى عكار، واستتب حكم بعلبك بعد ذلك للأمير سلطان، بينما أرسل كنج يوسف إلى البقاع حاكماً

ولكن الأمير سلطان لم يستمر في حكم بعلبك طويلاً، إذ سرعان ما بدأ الأمير جهجاه يسمى للعودة إلى الحكم، فعاد إلى البلاد في مطلع العام التالي الأمير جهجاه بسراً، وتصالح مع أخيه، وأقام في كنفه، ولكن سلطان أساء معاملة جهجاه، ويظهر انه قرّر سراً، اغتياله، ولاحظ جهجاه ذلك فقرّ منه إلى حماه، ولجأ إلى المنا الذي كفله عند والي دمشق بناء لوساطة من الأمير بشير الثاني، وقبل كنج يوسف باشا كفالة المنالا اسماعيل لجهجاه، ووعد بإعادته إلى الحكم لقاء ماية ألف قرش تدفع حالا إلى خزينة الولاية، إلا أنه نكث بوعده

مدعياً انه لا يستطيع نقض تعهده للأمير سلطان، وبقي جهجاه عند المنلا اسماعيل ينتظر تغير الأحوال لصالحه(٢٣).

وفي العام نفسه (۱۸۱۰) تسلم والي صيدا سليمان باشا، صديق الأمير بشير وحليفه، ولاية دمشق، بدلاً من كنج يوسف باشا، وذلك بالإضافة إلى ولايته على صيدا، فكان أول عمل قام به هو إرضاء حليفه الأمير بشير وإعادة الأمير جهجاه إلى حكم بلاد بعلبك، على أن يكون الأمير خليل ابن الأمير بشير الشهابي حاكماً على بلاد البقاع كلها(۳۰).

ولكن الصراع على الحكم عاد من جديد بين الأخوين جهجاه وسلطان، وكان هذا الأخير قد ترك البلاد منذ أن تسلم أخوه الحكم (عام ١٨١٠) ولجأ إلى حلفاء له في عكار (عبود بك الأسعد ابن عم علي بك الأسعد حاكم عكار) دون أن يتوانى عن السعي للعودة إلى الإمارة، فاغتنم فرصة وصول سليمان باشا (والي دمشق وصيدا) إلى حماة عام ١٨١٢، وعرض عليه إعادته إلى حكم بعلبك مكان أخيه على أن يدفع له ضعفي ما دفع أخاه، أي مايتي ألف قرش (١١٠) أنه عاد فقبل عرضه وولان على البدء نزولاً عند رغبة صديقه الأمير بشير، إلا أنه عاد فقبل عرضه وولاه على بعلبك، واصحبه بجند من عنده لطرد الأمير جهجاه من البلاد، فقر الأمير جهجاه بعياله إلى «الضنية» ودخل الأمير سلطان بعلبك حاكماً (١٠٠).

ولكن الأمير سلطان كان ظالماً في حكمه، إذ انه جمع من الرعية أموالاً أميرية مضاعفة، مما جمل الناس يتنمرون منه ويشكونه إلى الوالي، كما شكاه رعايا الجبل المقيمون في مزارعهم بالبقاع إلى أميرهم (الأمير بشير)، وهكذا، ما أن مرّ عام واحد على تسلمه الحكم في بعلبك، حتى قرّر سليمان باشا والي دمشق عزله عنه وإعادة الأمير جهجاه إلى حكم البلاد، وكان ذلك عام

1۸۱۲ إذ أصطحب الوائي جهجاه بجند من عنده إلى بعلبك لطرد أخيه الأمير سلطان منها، وكان هذا الأخير قد شعر بتغير الأحوال ضده فحاول الهرب طالباً اللجوء عند بعض حلفائه العرب، إلا أن جند الوائي تمكنوا من القبض عليه وسوقه إلى دمشق حيث بقي في السجن فترة من الزمن أفرج بعدها عنه وعاد إلى بعلبك ليتصالح مع أخيه(٢٠).

واستتب الحكم بعد ذلك للأمير جهجاه حتى وفاته عام ١٨١٧، حيث ضبط أخوه الأمير أمين متروكات أخيه المتوفى، ثم سار إلى دمشق والتمس من واليها صالح باشا، حكم بعلبك، فمنحه إياه، وعاد الأمير أمين إلى بعلبك ليطرد منها أخاه الأمير سلطان، ويحكم البلاد بمفرده(٣٠).

ولكن الأمير نصوحاً ابن الأمير جهجاه لم يطق أن يستأثر عمه بالحكم الذي كان لأبيه، فقرر عام ١٨٢٠ أن يطالب به لنفسه، وقصد الأمير بشيراً أمير الشوف، يلتمس منه مساعدته لاسترداد حكم بعلبك من عمه، فأنجده الأمير وأرفقه بجيش من رجال الشوف بقيادة الأمير ملحم حيدر الشهابي، فلما علم الأمير أمين بذلك فرّ من البلاد لاجئاً إلى المشايخ الحماديين في الهرمل حيث لجأ أخوه الأمير سلطان، ولحق بهما الأميران نصوح وملحم إلى بلاد الهرمل فقراً إلى بلاد عكار، عندها عاد الأمير نصوح إلى بعلبك ليحكم البلاد بعد أن تلقى براءة الحكم من والي دمشق نفسه، وعاد الأمير ملحم بجنده إلى الشوف(٢٠).

وما أن علم الأمير أمين بمغادرة جند الأمير الشهابي بلاد بعلبك حتى أغار عليها ليطرد ابن أخيه الأمير نصوحاً منها، فقرّ هذا الأخير إلى زحلة، واستقر الأمير أمين ببعلبك من جديد، ولكن إلى حين، إذ إن الحرب استمرت سجالاً بين الخصمين المتنافسين على الإمارة، ولكن، عندما وجد الأمير

نصوح انه لن يتمكن من إزاحة عمه عن الحكم، بسبب قوته أولاً، وبسبب ميل الناس إليه ثانياً، أتاه إلى بعلبك مستغفراً، فغفر له، في الظاهر، إلا أنه – أي الأمير أمين – أضمر له – أي للأمير نصوح – الشر والعدوان، وقد نفذ ذلك فعلاً عندما أوعز إلى حد اتباعه بمداهمة ابن أخيه الذي كان مقيماً في قرية «مجدلون» فخنقه وهو نائم (۲۰)، واستمر الأمير أمين في حكم بعلبك بعد ذلك حتى دخول القوات المصرية إلى بلاد الشام عام ۱۸۲۱، حيث فرّ بعياله من وجه هذه القوات، وتسلم حكم بعلبك أمير موال لابراهيم باشا هو الأمير جواد الحوش (۲۰).

أما البقاع، فقد ظل في عهدة الأمير الشهابي حتى عام ١٨٢١ حيث أعطى درويش باشا، والي دمشق، الحكم فيه إلى حسن آغا العبد(٢٦)، ثم إلى محمد آغا بوزو (في تشرين الأول عام ١٨٢١)، إلا أن الأمير بشيراً وجَه، في العام نفسه (١٨٢١)، ويناء لأمر من عبدالله باشا والي عكا، ابنه الأمير خليلاً، بجيش من رجال الشوف، إلى البقاع، لطرد حاكمها المعين من قبل والي دمشق، فدهم الأمير خليل البقاع وأجبر حاكمها على الفرار إلى الشام، ونهب جنده القرى ثم عادوا إلى بلادهم ظافرين(٢٦)، بينما عاد الحاكم محمد آغا، بعد ذلك، إلى مركزه بالبقاع.

ولكن الأمير بشيراً لم يكن ليكتفي بذلك، بل ظل «يمخرق» في قرى البقاع دون أن يترك لهذا الحاكم فرصة للاستقرار في البلاد، وكان درويش باشا قد ألقى القبض على عدد من رعايا الأمير المقيمين بدمشق، مما أثار حفيظة الأمير وحليفه عبدالله باشا والي عكا، وجرت المفاوضات بين الأمير ودرويش باشا للتهدئة، فكانت شروط الأمير، فيما يختص بحكم البقاع وبلاد بعلبك، كما م - يكون الحاكم على البقاع من قبل والي الشام من تحت أمر الأمير كما
 كان قديما ويرفع زود المطاليب المستجدة على رعايا البقاع.

 حاكم بلاد بعلبك، يكون من الأمراء بيت الحرفوش الذي يختاره الأمير، لأجل رفع المظالم عن رعايا تلك البلاد من بيت الحرفوش،(٣٠٠).

وظل الصراع على البقاع مستمراً بين الأمير ووالى دمشق حتى عام ١٨٣١، حيث دان البقاع بكامله للأمير، اذ انه، ما أن استتب الأمر لابراهيم باشا المصرى في بلاد الشام حتى وزّع المعسكرات في أرجائها المختلفة، ومنها البقاء، حيث بني في بعليك ثكنة كبيرة حشد فيها الجند والسلاح، وجعل من المدينة المذكورة مركزاً لتحشدات الجيوش، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز ، وباعتبارها نقطة وسطأ بين أطراف تلك البلاد من جهاتها الأربع، أما جواد الحرفوش، أمير بلاد بعليك، فقد حكم تلك البلاد باسم ابراهيم باشا، وبإشراف الأمير بشير الشهابي الذي فوّض إليه القائد المصري «إدارة مصلحة» بلاد الشام(٢١)، فكانت مناسبة مثالية لكي يتمكن الأمير من السيطرة على البقاع، حلمه القديم وطموحه المزمن، وحاول الأمير أمين (الحرفوش) أن يستميل إليه الأمير بشيراً لكي يعود، بواسطته، إلى حكم بعليك، وقصده إلى مقره بببت الدبن مقدمأ الخضوع والطاعة وملتمسأ رضي الأمير والباشا المصرى، ووعده الأمير بإصلاح حاله مع القائد المصرى، إلا أن حلفاء الأمير أمين لم يأمنوا حانب الأمير الشهابي فأثنوا الأمير أميناً عن قصده، وكانت خيّالة «الهنادي» التابعة لابر اهيم باشا لا تز ال تطارده في بلاد بعليك بغية القاء القبض عليه وإنهاء تمرده، فطارده أربعماية من هؤلاء الخيّالة إلى «عين ـ الوعول» شمال بعلبك، ولم يكن معه سوى ابنه الأمير «قبلان» واثنى عشر خيالاً من أنصاره المقرّبين، ودهمه خيّالة الباشا في تلك الأرض الوعرة الصعبة المسالك وأطبقوا عليه بخيولهم وسيوفهم إلا أنه تمكن من الإفلات، مع مرافقيه، وارتد سالكاً شعاب الجبل حيث لم يتمكن خيّالة الباشا من اللحاق به، فما دوا أدراجهم، أما هو فقد تابع سيره، مع ابنه الأمير قبلان، إلى الآستانة، حيث أقاما فيها إلى أن غادر ابراهيم باشا بلاد الشام(٢٠٠).

إلا انه، في العام ١٨٣٤، ألغي الأمير بشير استقلالية الأمراء الحرفوشيين في بلاد بملبك، كما فعل مع أمراء وادى التيم بحاصبيا وراشيا، ورتّب لهم معاشأ(٢١)، ثم عيّن ابراهيم باشا أحد أعوانه، أحمد آغا الدزدار، متسلماً على بعليك بدلاً من الأمير حواد الحرفوش، الذي تمرّد عندئذ على الدولة المصرية وأخذ يحرّك الفتن ضدّها، وقد تحمّع لديه نحو خمسماية مقاتل(٢٧)، فطاردته قوات شريف باشا حاكم دمشق في نواحي بيرود، ودهمته قوَّة من خيَّالة الأكراد تعدّ نحو مايتي خيَّال، ولم يكن معه سوى بعض أقربائه من الأمراء، وثلاثين خيّالاً من رجاله(٢٨)، ودار بين الفريقين قتال هزم على أثره الأمير جواد وفرّ نحو بلاد حمص حيث اختبأ فترة من الزمن، إلى أن دهمته عام ١٨٣٩ كتيبة من خيّالة الهنادي في منطقة يقال لها «الحريشة»، فملكت «جسر التل» القائم على العاصى، وسدّت في وجهه كل المسالك، إلا أنه رغم كل ذلك، استطاع أن يفلت من الطوق الذي أحاط به، ولكنه لم يجد بدأ من الاستسلام، فقصد الأمير بشيراً لكي يستسلم على يديه ولكن بشيراً سلِّمه إلى شریف باشا الذی «أماته شر میتة»(۲۱).

وقد شرح الأمير بشير، في رسالة منه إلى محمد شريف باشا حاكم دمشق، مؤرِّخة في غاية جمادى الأولى ١٢٥٥هـ (أب ١٨٣٩م) ظروف استسلام الأمير جواد فقال: «نعرض انه، ليلة تاريخه الجمعة نحو الساعة الواحدة من الليل فلم نشعر إلا والأمير جواد الحرفوش حضر لمحلنا وقيعاً مترامياً، وحيث أننا لا محل لنا ولا وقيع إلا هو رضى هذه الدولة السعيدة، فحالاً وضعناه تحت الترسيم لكي نوجهة إلى أعتاب دولتكم ويكون الأمر به لسعادتكم وبعده سيصل محفوظاً، والآن لأجل إحاطة العلم السامي بذلك اقتضى تقديم هذه العريضة عجالة، (۱۰۰). وقد رفع أريف باشا، فور ذلك، إفادة إلى ابراهيم باشا ينبئه بالأمر ويفيده بأنه «سيأمر بإعدام الأمير جواد لدى وصوله إلى دمشق امتالاً للأمر السر عسكري السامي، (۱۰۰)، مما يدل على أن أمر إعدام الأمير جواد الحرفوش قد صدر عن ابراهيم باشا نفسه وليس بمبادرة من حاكم دمشق أو بتوصية من الأمير بشير.

ولم يلبث أن استبدل ابراهيم باشا، بأحمد آغا الدزدار، خليل آغا وردة كحاكم لبعلبك، ثم الأمير حمد الحرفوش الذي ظل حاكماً لهذه البلاد حتى عام ١٨٨٠ ، عام خروج ابراهيم باشا من بلاد الشام(١٤٠).

وفي هذه الأثناء انضم الأمير خنجر الحرفوش وأخوه الأمير سليمان إلى الأمير علي اللمعي قائد الثوار ضد الحكم المصري في المتن، ومعهما نحو أربعماية خيّال من رجالهما، حيث أخذوا، جميعاً، يطاردون فلول الجيش المصري المنسحب من البقاع (١٠٠٠)، وجرت مناوشات متعددة بين الأمير حنجر ورجاله وبين الجنود المصريين في البقاع، ثم بينه وبين الأمير عبدالله الشهابي حليف ابراهيم باشا في غزير، حيث أسر على أثرها الأمير خنجر على يد الأمير عبدالله، ولكن أنصاره استطاعوا انقاذه من الأسر(١١٠)، فانضم بعد ذلك إلى القائد العثماني عزت باشا، ورافق عمر باشا النمساوي في قتاله ضد المصريين وحلفائهم الشهابيين، وظل في خدمة الدولة المثمانية حتى خروج ابراهيم باشا نهائياً من بلاد الشام، حيث كافأته الدولة المثمانية على بعلبك ابراهيم باشا نفسه (١٩٨٠)، بعد هروب حمد الحرفوش منها(١٠٠٠).

وكان من بين الذين ثاروا على الحكم المصري من أل حرفوش عام ١٨٤٠:

 الأمير محمد الذي «قاد فرقة مؤلفة من تسعماية من رجاله وسبعماية من رجال الملقة، قرب زحلة، وهزم فرقة من الجنود المصريين الذي كانوا يواكبون ذخيرة للجيش المصري، فغنم الذخيرة وأسر أربعماية جندي،(١٠).

- والأمير معمود «الذي أغار (بتاريخ ٢٩ حزيران) على حصن قريب من بملك حيث كانت تقيم فرقة من الجيش المصري مؤلفة من أربيماية خيّال وماية راجل، فدخل الموقع واستولى على خمسة مدافع فيه وأسر مايتي جندي، كما غنم عدداً من صنادق الذخيرة، ثم تابع تقدمه نحو بعلبك حيث وصلها عند غروب الشمس، وفي صباح اليوم التالي، ٣٠ حزيران، تمكّن من احتلالها، واستولى على مخازن الأسلحة والذخيرة فيها، كما أسر ثلاثماية جندي من حميتها وكل المشاة الذين كانوا متمركزين فيها، أما الخيّالة المصريون فقد تمكّنوا من الهرب باتجاه زحلة حيث يوجد القائد المصري عثمان باشا، الذي، ما أن علم بالأمر، حتى أرسل نحو خمسماية خيّال لنجدة حامية بعلبك، ولكن فرقة الخيّالة هذه التقت بالهاربين في منتصف الطريق وقد لحق بهم الأمير محمود يطاردهم، فعادت أدراجها إلى زحلة بلا تنظيم. أما الأمير محمود، فإنه في اليوم نفسه (الثلاثاء ٣٠ حزيران) صادف قافلة مصرية من ثلاثماية جمل معملة ذخيرة ومواكبة بأربعماية خيال، متجهة نحو حلب، فهاجمها إلا أن هؤلاء لم يقاوما، فأخذ القافلة كلها، (١٧).

وفي العام ١٨٤١ عاد الأمير أمين الحرفوش وابنه الأمير قبلان من الأستانة ومعهما أمر بتولي الحكم في بعلبك، إلا أن الأمير أميناً توفي فور وصوله إلى بيروت، وقصد ابنه الأمير قبلان دمشق ليطلب من واليها المصادقة

على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولي بعلبك حيث يتولاها هو خلفاً له، ولكنه أصيب بعارض صحي جعله مجنوناً طوال ما تبقى من حياته حيث توفي وهو على هذه الحالة عام ١٨٦٤(١٨).

وظل الأمير خنجر حاكماً على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية حتى عام ١٨٤٢، حيث عزل عن الحكم وولي بدلاً منه على بعلبك الأمير حسين ابن الأمير قبلان الحرفوش، إلا أنه كان صغير السن فأقيم الأمير سعدون وصياً عليه إلى أن توفي هذا الأخير عام ١٨٤٢، فاستلم الأمير حمد زمام الحكم وظل فيه حتى عام ١٨٤٥، حيث احتدم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير محمد الحرفوش، ودار بينهما قتال عنيف أذى، في نهايته، إلى تجزئة بعلبك وشرق البقاع إلى اقطاعات صنيرة يحكمها هؤلاء الأمراء.

وفي العام 1۸0٠ حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 
تمرداً ضد المثمانيين في البقاع، وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 
اضطهاد الحرفوشيين وقتل الكثير منهم والقاء القبض على عدد من زعمائهم. 
ثم ما لبث العثمانيون أن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعلبك وشرق 
البقاع، التابع لولاية دمشق، وجعلوا عليه حكاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 
باشا»، وكانت تلك مناسبة لمطاردة الحرفوشيين واضطهادهم والقضاء على ما 
تبقى من زعامتهم، وهكذا، وفي عام ١٨٦٦ انتهت، بشكل كامل، سلطة 
الحرفوشيين على بعلبك والبقاع، ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض أفرادها 
الذين أضحوا بلا سلطة ولا سند، موزّعين على بعض القرى المهملة من قرى 
البلاد التي حكموها طوال خمسة قرون(١٠٠).

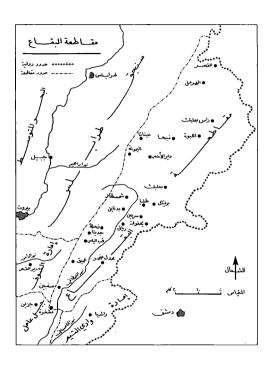

على الفرمان المعطى من الآستانة لأبيه بتولي بعلبك حيث يتولاها هو خلفاً له، ولكنه أصيب بعارض صحي جعله مجنوناً طوال ما تبقى من حياته حيث توفي وهو على هذه الحالة عام ١٨٦٤(١٨).

وظل الأمير خنجر حاكماً على بعلبك والبقاع من قبل الدولة العثمانية حتى عام ١٨٤٢، حيث عزل عن الحكم وولي بدلاً منه على بعلبك الأمير حسين ابن الأمير قبلان الحرفوش، إلا أنه كان صغير السن فأقيم الأمير سعدون وصياً عليه إلى أن توفي هذا الأخير عام ١٨٤٢، فاستلم الأمير حمد زمام الحكم وظل فيه حتى عام ١٨٤٥، حيث احتدم الصراع على الحكم بينه وبين ابن عمه الأمير محمد الحرفوش، ودار بينهما قتال عنيف أذى، في نهايته، إلى تجزئة بعلبك وشرق البقاع إلى اقطاعات صغيرة يحكمها هؤلاء الأمراء.

وفي العام ١٨٥٠ حاول الأمير محمد الخروج على الدولة العثمانية فقاد 
تمرداً ضد العثمانيين في البقاع، وجرت بينه وبينهم مناوشات عديدة أدّت إلى 
اضطهاد الحرفوشيين وقتل الكثير منهم والقاء القبض على عدد من زعمائهم. 
ثم ما لبث العثمانيون أن أعادوا تنظيم البلاد إدارياً فأنشأوا «لواء بعلبك وشرق 
البقاع، التابع لولاية دمشق، وجعلوا عليه حكاماً من قبلهم كان أولهم «تيمور 
باشا»، وكانت تلك مناسبة لمطاردة الحرفوشيين واضطهادهم والقضاء على ما 
تبقى من زعامتهم، وهكذا، وفي عام ١٨٦١ انتهت، بشكل كامل، سلطة 
الحرفوشيين على بعلبك والبقاع، ولم يبق من هذه الأسرة إلا بعض أفرادها 
الذين أضحوا بلا سلطة ولا سند، موزّعين على بعض القرى المهملة من قرى 
البلاد التي حكموها طوال خمسة قرون(١٠٠).

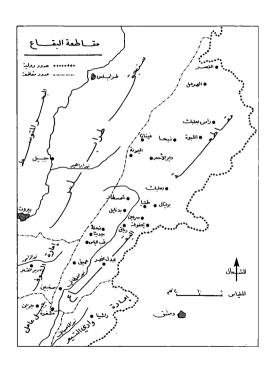

### حواشي الفصل الثالث

- (١) أنظر الجزء الأول، الإمارة المفية، الفصل الأول من الباب الأول: البقاع، وكانت «الهرمل»
   إقطاعة خاصة بمشايع بيت حمادة، ومن أعمال طرابلس.
  - (۲) الوف، ميخائيل، تاريخ بعلبك، ص ٩٦.
- (٣) أنظر الجزء الثاني: الفصل الثاني من الباب الأول (الأمير ملحم: وقمة بر الياس ١٧٤٨).
- (٤) الشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ : ٢١٨ ٢١٩، والشهابي، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية،
   قسم ١ : ٢٧ ٢٨.
  - (٥) الوف، المرجع السابق، ص ٩٧.
- (1) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١٠: ١٠٠، ويذكر دراغون Dragon الناشب التجاري الفرنسي بصيدا، في رسالة منه إلى الدوق ديغويون، الوزير، أمين سر الدولة الفرنسية، بتاريخ ٢٦ أيار ١٧٧١ ان «الصدر الأعظم قد منح الأمير يوسف بلاد بعلبك مكافأة له على خدماته الجيدة.
  - (Ismaīl, Documents diplomatiques et consulaires, T2. p. 176).
    - (٧) الوف، المرجع السابق، ص ٩٨.
- (A) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٣٤. ويذكر الشهابي أن الأمير محمداً النقى في حمص بعبدالله باشا العظم الذي كان والياً على دمشق، فطلب منه إعادته إلى الإمارة على أن يدفع له مبلغ ٢٥ ألف قرش فرفض عبدالله باشا طلبه، وانتظر الأمير محمد حتى تولى دمشق وال جديد هو محمد باشا العظم الذي أجابه إلى طلبه (م. ن. ص. ن.).
  - (۹) کرامة، مصادر تاریخیّة، ص ۸۰.
  - (١٠) الوف، المرجع السابق، ص ٩٩.
- (۱۱) تولى الجزار ولاية دمشق عام ١٩٨٥ وعزل عنها عام ١٧٨٨ حيث تولاها ابراهيم باشا (الشهابي، المصدر السابق، قسم ١: ١٤١ و١٤٥، وكرامة، المصدر السابق، ص ٨٤) وانظر، لمعركة كامد اللوز بين الأمير يوسف وأميري حاصبيا وراشيا، الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول.
  - (١٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٥٠ ١٥١.

- (١٣) م. ن. قسم ١ : ١٥١. ويذكر ألوف أن الأمير بشيراً، عندما علم بهزيمة جيشه في بعليك، جهّز جيشاً آخر لقتال الأمير جهجاه بقيادة الأمير حسن الشهابي، فدخل هذا الجيش بعليك بعد أن أخلاما الأمير جهجاه، إلا أنه عاد فخرج منها نظراً لقلة الزاد (ألوف، المرجع السابق، ص ٩٩) إلا أن الشهابي، وكذلك الشدياق، لم يذكرا هذه الرواية التي لم يذكر ألوف مصدرها.
- (1٤) الشهابي، المصدر السابق، قسم ١ : ١٤٩ و١٥٧، وكان والد هذا الأخير، عمر ديوس، اضاباشي عند الأمير ملحم ببيروت، وقد رحل بعد وفاة الأمير ملحم، مع ابنه أحمد، إلى دمشق (م.ن. قسم ١ : ١٥٧).
  - (١٥) م. ن. قسم ١ : ١٧٩.
  - (١٦) ألوف، المرجم السابق، ص ١٠٠.
- (١٧) راجع الجزء الثاني: الفصل الأول من الباب الثاني (الأمير بشير الثاني الكبير: حياته السياسية).
  - (١٨) الشهابي، المصدر نفسه، قسم ١ : ٢٠١.
  - (١٩) ألوف، المصدر السابق، ص ١٠٠ ١٠١.
  - (٢٠) الشهابي، المرجع السابق، قسم ٣ : ٥٤٢.
    - (۲۱) م. ن. قسم ۲ : ۵٤۲ ۵٤٤.
      - (۲۲) م. ن. قسم ۲: ۵۱۰.
      - (۲۳) م. ن. قسم ۲ : ۵۸۱.
      - (٢٤) م. ن. قسم ٢ : ٨٨١.
        - (٢٥) م. ن. ص. ن.
  - (۲۲) م. ن. قسم ۲: ۲۸۵ ۸۸۷ و۸۸۹ ۹۹۰ و۹۹۰.
    - (۲۷) م. ن. قسم ۲ : ۱۲۳ ۱۲۲.
- (٢٨) الوف، المرجع السابق، ص ١٠١، والشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٦٣٣ و٦٣٦ و٦٩٢.
  - (٢٩) الوف، المرجع السابق، ص ١٠١ ١٠٢، والشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٧٧٩.
    - (٣٠) الوف، المرجع السابق، ص١٠٢.

(٢١) العبد، حسن آغا، تاريخه، ص ١٧٩. ويذكر «مارتان» Martin فتصل فرنسا بصيدا، في تقريره عن أحداث العبل في الفترة ما بين ٧ نيسان ١٩٢ أيار ١٩٢١ أن «باشا دمشق كان قد أعطى الأمير بشيراً حكم ثلاث مقاطعات عائدة لولاية دمشق، وهي: البقاع، وحاصبيا، وحوران».

- (Ismaïl, op. cit.,T3. p. 158).

ويذكر، في رسالة أخرى منه، مؤرخة في ١٧ كانون الأورا ١٨٢١، إلى البارون باسكييه Baron Pasquier وزير الخارجية الفرنسية، ما يعتبر تبريراً لحكم أمير الشوف وجبل لبنان على البقاع وهو أن وأهالي الجبل يمتلكون عدة ممتلكات في مقاطعة البقاع التابعة لبشائق دمشة.. (blid, p. 180)

- (٣٢) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٣: ٦٩٤ ٦٩٧.
- (٣٣) م. ن. قسم ٣ : ١٩٨٨، وانظر الشروط بكاملها في الفصل الخامس من الباب الثاني: معارك الأمير بشير (قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية: ١٨٢١ ١٨٢٣).
  - (٣٤) رستم، المحفوظات الملكية، محلد ١ : ١٨٩ وثبقة رقم ٤٩٩.
    - (٣٥) ألوف، المرجع السابق، ص ١٠٢.
  - (٣٦) مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، ص ١٢٣.
- (۲۷) يذكر «پيريتييه Péretié فتصل فرنسا بطرابلس، في رسالة منه إلى المرشال «سولت» وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٧ حزيران ١٨٢٩، ان الأمير جواداً كان يتزعم عصابة من المتمردين بيلغ عددها خمسماية رجل.
  - (Ismail, op. cit., T5. p. 421).
  - (۲۸) ألوف، المرجع السابق، ص ١٠٢.
- (۲۹) ألوف، المرجع السابق، ص ۱۰۲ م ۱۰۲، ومشاقة، المصدر السابق، س ۱۲۸، ويذكر ألوف ان الأمير بشيراً كان يكره الأمير جواد الحرفوش فخانه وسلمه إلى شريف باشا (ص ۱۰۲)، بينما يذكر مشاقة انه، عندما عام الأمير بشير بعزم شريف باشا على قتل الأمير جواد، وذلك عن طريق حفيده الأمير محمود الذي كان في دمشق، كتب إلى بحري بك يسأله ،إذا لم يمكن المفو عنه - أي عن الأمير جواد - فأومل أن يبدل قصاصه بنوع غير القتل لكونه حضر بنفسه طايعاً، ولكن شريف باشا لم يأخذ برأي الأمير وأقدم على قتل الأمير جواد،

مما جمل الأمير يقلق من تصرفات العكام المصريين التي ،أوجعته، كثيراً ، وأضغفت أمنيته بالمصريين، وصار يترقب منهم زوال نمعته كما أزالوا نمعة غيره، (ص ١٩٦٨) . وانتا نرى رأي مشاقة في عدم رغبة الأمير بشير بقتل الأمير جواد، وان كنا نرى انه – أي مشاقة – بالغ في تقدير نتائج هذا القتل على نظرة الأمير للمصريين.

- (٤٠) رستم، المحفوظات، مجلد ٤: ١٨٢، وثيقة رقم ٥٩٦٠.
- (٤١) رسالة من محمد شريف باشا إلى ابراهيم باشا بتاريخ غرة جمادى الآخرة ١٢٥٥هـ (آب ١٨٢٩م)، (رستم. م. ن. مجلد ٤ : ١٨٧، وثيقة رقم ٥٩٦٠م).
  - (٤٢) ألوف، المرجع السابق، ص ١٠٢.
  - (٤٣) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٦١، وألوف، المرجع السابق، ص ١٠٢ و . (Ismaïl, op. cit., T6. p. 70)
    - (٤٤) ألوف، م. ن. ص ١٠٢ ١٠٤.

وانظر أيضاً وقمة ووطا الجوزه التي هزم فيها الأمير خنجر على يد الأمير مجيد الشهابي وحلفائه المصريين عام ١٨٤٠ (الفصل السابع من الباب الثاني: معارك الأمير بشير في ظل الحكم المصري لبلاد الشام - دور الأمير في مقاومة الثورة المامة على الحكم المصري في بلاد الشام، والفصل التاسع من الباب نفسه: الأمير بشير الثالث).

- (٤٥) ألوف، م. ن. ص ١٠٤، ويذكر الشدياق ان خنجراً رافق عمر باشا النمساوي إلى بيت شباب عام ١٨٤٠ حيث وزّعا الأسلحة على أهلها (المرجم السابق، ج ٢ : ٤٦٩).
- (17) رسالة بوريه Bourée فتصل فرنسا ببيروت، إلى تبير Thiers رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ١٦ حزيران ١٨٤٠. (Ismaïl, op. cit., T6. p. 66) -
- (٤٧) رسالة أخرى من بوريه إلى تيير بتاريخ ٢ تموز ١٨٤٠، تروي أحداث الثورة في البقاع في خلال يومي ٢٩ و ٣٠ حزيران. .(lbid. p. 88)
  - (٤٨) ألوف، المرجع السابق، ص ١٠٤ ١٠٥.
- (٤٩) م. ن. ص ١٠٦ ١٠٧، والمعلوف، دواني القطوف، ص ١٠٥، حاشية (٤) وانظر، الجزء (٤) م. Salibi, Encyclopédie الأول، الإمارة المنية، الفصل الأول من الباب الأول (البتاع)، و: de l'Islam, T111, p. 211, (Harfuh).

## الفصل الرابع

# سنجق طرابلس

كانت باشوية طرابلس، أو ولاية طرابلس، تمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط غرباً، من حدود اللاذقية شمالاً، حتى نهر الكلب جنوباً، ويحدّما من الشرق سلسلة من الجبال تفصلها عن واد ضيق يجري فيه نهر العامي<sup>(۱)</sup>، وقد أنشئت عام ١٥٧٩ من خمسة سناجق هي: حمص وحماة وجبلة والسلمية وطرابلس<sup>(۱)</sup>، وبلغ عدد سكانها عام ١٨١٧= ٢٣٦٠٣٠ نسمة<sup>(۱)</sup>، وقيل أن هذا العدد قد بلغ، في العام نفسه: ٢٧١٤٢٠ نسمة<sup>(1)</sup>، وكانت أهم اقطاعاتها: اللاذقية، وصافيتا، وعكار، وجزيرة أرواد، وطرطوس، والضنية، والمنية، وطرابلس، والزاوية، والكورتان السفلى والعليا، والبترون، وجبيل، وطرابلس،

أما سنجق طرابلس فكان يتألف من بلاد جبيل والبترون وجبة بشري والكورتين السفلى والعليا والزاوية والضنية وعكار والحصن وصافيتا، وقد سبق أن تحدثنا عن هذا السنجق في الجزء الأول من الموسوعة (١١)

ويذكر أوغست أندريه أنه، في مطلع القرن التاسع عشر، كان حكام صافيتا من آل زكار، وهم مشايخ، وحكام عكار من آل الأسعد (أو المرعب) وعبود والقدور، وهم (بكوات)، وحكام الضنية من آل رعد<sup>(۷)</sup>، أما حكام باقي الإقطاعات فكانوا إما مقدمين من أهل البلاد يعينهم الباشا (جبة بشري)، أو أمراء شهابيين على الغالب (في بلاد جبيل والبترون)، أو زعماء من أهل البلاد (كما في الزاوية والكورة والحصن). وكما كان للباشوية (أو الولاية) وال يتولاها بفرمان سلطاني، كان لمدينة طرابلس متسلم يحكمها، وكان لقلمتها محافظ أو (دزدار) تناط به حمايتها، وكان الباشا، أو الوالي، هو الذي يعين متسلم المدينة أو محافظ القلمة، عاماً بعد عام (۱۸۰ ورغم أن «فواني» قدّر عدد سكان طرابلس عام ۱۷۸۶ بما يراوح بين ٤ وه آلاف نسمة (۱۸) فإن أوغست أندريه في مذكراته عام ۱۸۱۲ قد قدّر عبد سكان هذه المدينة بـ ۱۶۲۰ نسمة، ملاحظاً أن فيها ۱۳۰۰ من الإنكشارية (من الاورطتين ۳۱ و۱۷ وماية من حرس الشواطن (۱۸)، بينما قدّر ألفونس غيز، قتصل فرنسا بطرابلس، عدد سكان هذه المدنية بـ ۱۶۹۰ نسمة ملاحظاً أن فيها ۱۲۰۰ جندي انكشاري وماية من حرس الشواطن (۱٬۰۰۰).

ومع انتقال إمارة الشوف من المعنيين إلى الشهابيين (عام ١٦٩٨) كانت إمارة طرابلس بيد آل المطرجي، إذ تسلمها قبلان باشا المطرجي عام ١٦٩٨ ثم ما لبث أن سلّمها إلى أخيه ارسلان عام ١٩٠٠، بينما انتقل هو (أي قبلان باشا) إلى ولاية صيدا (أو عكا)(١٠٠، إلا أنه، بدخول القرن الثامن عشر، وبالتحديد في ١٩٠٦، بدأ يتناوب على ولاية طرابلس ولاة معظمهم من أصل شامي، ومن أسرة شامية معروفة هي آل العظم، وقد ظلوا يتناوبونها حتى آخر القرن الثامن عشر(١٠٠).

ويبدو ان هذا القرن قد مرّ على طرابلس دون أحداث مهمة تذكر، مما جعل من الصعب معرفة المتسلمين الذين حكموا هذه المدينة، بالتتالي، طوال القرن المذكور، وان كان قد سهل حصر الولاة الذين تولوا باشوية طرابلس، كما ذكرنا. وباستثناء الوقعة التي جرت بين الأمير يوسف الشهابي أمير الشوف وبين محمد باشا ابن عثمان باشا الصادق الكرجي (والي دمشق وطرابلس) وحلفائه المشايخ الحماديين، في أميون عام ١٧٦٩(١٠٠١)، يمكن القول إن تبدل الحكام في ولاية طرابلس كان عملاً روتينياً تقوم به السلطنة بلا عناء.

#### مصطفى آغا بربر متسلم طرابلس،

إلا انه، في أواخر القرن الثامن عشر، وبالتحديد في العام ١٧٩١، تسلم طرابلس، في عهد واليها أحمد باشا الجزار<sup>(١١)</sup>، رجل فذ استطاع أن يترك بصماته على هذه المدينة، وبالتالي على سنجق طرابلس بكامله، طوال نحو نصف قرن من الزمن، هذا الرجل هو مصطفى آغا بربر<sup>(١١)</sup>.

برزت شخصية مصطفى آغا بربر متسلم طرابلس على سواه من متسلم الإقطاعات في السنجق، منذ أن تسلم الحكم في المدينة، إذ كان «على جانب من الشجاعة والإقدام والفراسة، (١٠٠٠)، كما كان طموحاً، عنيداً في تشبثه بطموحه، وكان يحكم أكبر مدينة من مدن السنجق، بل عاصمته، وهي طرابلس، كما كان يمتد حكمه إلى قامتها في غالب الأحيان، لذا قضى معظم سني حكمه في صراع مستمر مع جيرانه الطامعين بانتزاع حكم المدينة من يديه.

ففي العام ١٨٠١ طمع علي بك الأسعد، متسلم عكار، بحكم طرابلس، فطلب ذلك من عبدالله باشا العظم والي دمشق الذي منحه متسلمية المدينة، إلا أنه - أي علي بك الأسعد - لم يقدر أن ينتزعها من مصطفى آغا بربر الذي كان قد تسلم قلمة طرابلس بالإضافة إلى المدينة، وظل حاكماً للمدينة وقلمتها رغم إرادة والي دمشق(١٠).

وفي العام ١٨٠٣ سار عبدالله باشا العظم والي دمشق بجيشه إلى طرابلس لمعاقبة مصطفى آغا بربر وطرده من المدينة، وذلك لأن بربر كان قد «تملك المدينة والقلعة وعصى على الدولة وقتل مصطفى أغا ابن الدلية وطرد ابراهيم سلطان (١١)، وما أن أوقع عبدالله باشا الحصار على المدينة حتى تحصّن بربر في القلعة ثم أرسل إلى الجزار يستنجده، فأنجده الجزار بجند وذخائر عن طريق البحر، ولكن عسكر دمشق المحاصر للقلمة والمدينة استطاع أن يحتل الميناء وببطل انزال جند الجزار بمد أن قتل منهم عدداً كبيراً، وحاول الجزاد مرة أخرى أن يسعف جليفه يرير بمدد عن طريق البحر ففشل للمرة الثانية، وغرق للجزار ثماني قطع بما فيها من حند وذخائر (٢٠)، وفي هذه الأشاء، تمكن الحزار من الحصول على ولايتي طرابلس ودمشق بالإضافة إلى عكا فسار بجيشه إلى دمشق لاحتلالها وطرد عبدالله باشا منها، وما أن علم عبدالله باشا بذلك حتى فك الحصار عن طرابلس ورجع مسرعاً الى دمشة، فالتقى بعيش العزار قرب حماة ودارت بين العيشين معركة ضاربة انتهت بهزيمة الحزار وقتل عدد كبير من حنده، ولكن ما أن وصل عبدالله باشا إلى ضواحي دمشق حتى أحسّ أن معظم جنده قد خانه وانفك عنه فهرب، مع نفر قليل من رجاله، نحو بغداد(٢١).

وما أن دهم الموت الجزار هي العام ١٨٠٤، وأنعمت الدولة على ابراهيم باشا بولايات صيدا ودمشق وطرابلس (أيلول ١٨٠٤)، وكان مصطفى بربر لا يزال متسلماً على مدينة طرابلس، حتى أرسل الوالي الجديد ابراهيم آغا سلطان متسلماً على المدينة (تشرين الأول ١٨٠٤)، ولكنه لم يتمكن من دخولها بسبب مناعة دفاع بربر عنها، ورغم أن ابراهيم آغا كان معرزاً بأعداد كبيرة من رجال الأمير بشير الشهابي أمير الشوف (بقيادة أخيه الأمير حسن وجرجس باز مدبر الأمير، والشيخ بشير جنبلاط حليف الأمير) ومن رجال الأمير سلطان الحرفوش أخي الأمير جهجاه الحرفوش أمير بطبك، إلا أنه، ما

أن وصل بعسكره هذا إلى ضواحي بلدة «المنية» شمال طرابلس، حتى تحقق من استحالة التغلب على بربر، «فرجع جرجس باز إلى جبيل والأمير حسن إلى محله، ورجع الأمير سلطان إلى بعلبك والشيخ بشير والجميع كل توجه إلى مكانه» (<sup>(۱۲)</sup>. وتمّ، بعد ذلك، اتفاق بين جرجس باز (مدبر الأمير بشير) وبربر على أن يتسلم الأول بلاد جبيل لقاء دفعه ميري تلك البلاد إلى بربر(<sup>(۱۲)</sup>.

وهكذا نرى أن مصطفى آغا بربر قد استطاع، بقوته، أن يحافظ على مركزه كمتسلم لمدينة طرابلس ومحافظ لقلمتها، بل استطاع أن يمد نفوذه الي عدد غير قليل من اقطاعات السنحق، فيخلع، عام ١٨٠٧، على الأمير حسن الشهابي أخي الأمير بشير حكم بلاد جبيل(٢٠)، يضاف إلى ذلك أن موت الجزار حرّر بربر من سطوة الباشا الوحيد الذي كان يخشاه، فهو لم يعترف بوصاية المديد من الولاة الذين خلفوا الجزار على طرابلس، خصوصاً أن معظمهم بقي بعيداً عن الولاية وعاصمتها، مما أتاح لبربر كثيراً من حرية التصرف في حكم المدينة. وكما كان يرير بالنسبة إلى الولاة، كان كذلك بالنسبة إلى الباب العالي، فهو لم يكن في خانة الطائمين الخانمين للسلطنة ولا في خانة المتمردين عليها، إذ هو يطيع الأوامر التي لا تتناقض مع قناعاته، ويدفع الضرائب المترتبة على متسلميته بلا تردِّد، إلا أنه يهدِّد بالتوقف عن ذلك إذا لم تستجب السلطنة إلى طموحه(٢٠)... ان مصطفى بربر هو نسخة فظة عن الجزار نفسه(٢٦)، هكذا يقول وألفونس غيز» فنصل فرنسا بطر ابلس في تلك الفترة، إلا أننا نجد في هذا القول مبالغة كبيرة، خصوصاً عندما نعلم أن القنصل المذكور ويربر كانا على خلاف، وبعزو غيز هذا الخلاف إلى تقاريه الملحوظ مع بأشأ طرابلس، عدو بربر ، كما يصفه غيز(٢٧)، مما يجعل رجلاً مسؤولاً مثل بربر ، يرسل إلى ـ القنصل، بواسطة الترجمان، كلاماً مثل «ان مصطفى برير لا يعترف بالسلطان ولا بباشا طرابلس ولا بشيخ الإسلام ولا بأية سلطة في المدينة، ولا بأمبر اطورية فرنسا ولا بأية قوة، وأقل من ذلك بالقنصل...» وهذا الكلام مأخوذ عن سجلات القنصلية الفرنسية بطرابلس(٢٨٠ . ويضيف غيز عن بربر: «هذا الرجل الفظ وغير الجدير بأية مدنية، أراد بي دائماً سوءاً، إما لأنني لم أكن أنتمس الحظوة له لدى الباب العالي، أو لأنني لم أبادر إلى زيارته، عكس العادة، الزيارة الأولى،(٢٠٠).

ولكن ذلك لم يستمر طويلاً، إذ دب الخلاف بين كنج يوسف باشا والي دمشق وطرابلس، وبربر متسلم طرابلس عام ١٨٠٧، وذلك عندما طلب الوالي من بربر الحضور إلى مقابلته والمثول أمامه بدمشق، فرفض بربر وأبى الامتثال لأوامر الوالي المذكور، مما أثار حنق الوالي وغضبه على بربر، واغتنم خصوم بربر في الإقطاعات الشمالية، أمثال على بك الأسعد متسلم عكار واخوته وأبناء عمومته، هذه الفرصة، فأوغروا صدر الوالي على بربر وشجعوه لكي يهاجم طرابلس ويطرد بربر منها، بينما اتصل بربر بالأمير بشير أمير الشوف ووشرح له ما توقع (وقع) من أصحاب المقاطعات وما أبدوه نحوه من الحقد الزايد، (٢٠)، مستنجداً به لكي يتوسط بينه وبين والي دمشق، وقد تم له لذلك على يد الأمير الشهادي.

## ۱ القتال بین بربر وکنج یوسف باشا والی دمشق وحصار طرابلس (۱۸۰۸ - ۱۸۰۹):

إلا أنه في العام التالي ١٨٠٨، أقدم كنج يوسف باشا على مهاجمة طرابلس وحصارها، بعد أن أنذر بربر بوجوب تسليمها وتسليم القلعة بناء لأوامر السلطنة، ولكن بربر الذى وافق على تسليم المدينة «إلى أى من كان» رفض أن يسلم القلعة أو أن يخرج منها «لأن بها حافظ حياتي»(٢٦)، وحاول الوالي إغراء بعض عملائه الموجودين في القلعة لعلهم يتمكنون من قتل بربر إلا أنه لم يوفق في ذلك، فأحكم عندها الحصار على المدينة والقلعة، وجرى بينه وبين عسكر الارناؤوط، من جند بربر الذي يحمي المدينة، قتال شديد تمكن جند بربر من جرائه منع جند دمشق من دخول المدينة أو اقتحام أسوارها.

وطالت مدّة الحصار، وعمل كنج يوسف باشا ليل نهار، مجرباً كل الوسائل، لعله يتمكن من اختراق الأسوار، أو ثني المدافعين عن صمودهم، إلا أنه لم يفلح، فقد شنّ جنده هجمات عديدة على حامية المدينة المدافعة عنها، إلا انهم ردّوا على أعقابهم بعد أن قتل الكثير منهم. واستقدم كنج يوسف باشا، من لدن سليمان باشا والي صيدا، لقامين لكي يصنعوا له ألغاماً يفجّر بواسطتها أسوار المدينة والقلعة بقصد اختراقها، ولكن هؤلاء لم يوققوا كذلك في دك أسوار المدينة والقلعة، تارة لجهلهم وطوراً لتمكن بربر من إبطال مفعول ألغامهم، فقد حفر هؤلاء اللغامون للغم الأول «طلع فيه حجر» ثم حفروا للثاني «فطلع فيه ماء» وحفروا للثالث «فعلم بربر ووضع فوقه ماء» وأبطله، عندها ترك اللغامون طرابلس وعادوا إلى عكالنه.

حتى ان قنصل فرنسا حاول أن يساعد الوالي على احتلال المدينة، فأرسل إليه مدفعيين متمرّسين برمي المدفعية، كي يفتحوا في أسوار المدينة والقلعة ثغرات يدخل منها الجنود المهاجمون، واستقدم الوالي مدافع كبيرة من جزيرة أرواد ركّزها خلف تلال من التراب وبدأ يقصف بها القلعة، ولكن بربر رد على مدفعية الوالي بمدفعية مضادة فهدم بعض المتاريس وعطّل بعض المدافع.

واستمر الوالي في محاولته لقصف القلعة بالمدفعية، فكان كلما ينصب مدفعاً يضربه بربر بمدفع مقابل فيعطله، وكلما ينصب متراساً يقصفه بربر بالمدفعية فيهدمه، وحاول بعض رجاله اقتحام الأسوار فقصفهم بربر بالمدافع ورماهم برصاص البنادق فقتل عدداً كبيراً منهم، كما قتل قائدهم الدرويش على داليباش الكبير «وكان على رأس عسكر الوزير وعليه الاتكال والتدبير»، وحاول الوالي أن يقيم متاريس عند «فبة النصر» مقابل المدينة، بناء لنصيحة من حليفه علي بك الأسعد، فأقام متاريس كبيرة وعظيمة، إلا أن بربر هدمها كلها بمدافعه الكثيرة وقتل اثنين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة وقتل اثنين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة والتله على هذه المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على هذه المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة الكثيرة وقتل النينة على المدافعة الكثيرة وقتل النين من ضباط الوالي العاملين على المدافعة (١٣٠٠).

بعد كل هذه المحاولات، يئس الوالي من إمكان احتلال طرابلس وقلعتها «ورجع في الملام على علي بك الأسعد لأنه هو الذي كان سبب قيامه من الشام، وحاول علي بك الأسعد اقتاع الأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط لعلهما يقيمان الحصار على بربر بينما يعود الوالي إلى دمشق، ولكن الأمير والشيخ اعتذرا عن ذلك «لأن الأمير لا يمكنه مفارقة بلاده، عارضين تقديم الجند اسمافاً للوالي إذا رغب بذلك(٢٠).

وعهد الوالي إلى علي بك الأسعد متابعة الحصار بعد أن خلع عليه متسلمية المدينة وعزم على العودة إلى دمشق، إلا أن بعض المدافع، التي كانت قد نصبت على تل من الرمل قرب الميناء ومقابل القلعة، كانت قد تمكنت من إصابة ثلاثة من أبراجها فهدمتها، ثم أصابت أحد جدرانها فهدمته أيضاً، ما شجع الوالي على البقاء، فعدل عن العودة إلى دمشق وقام «مواضباً بذاته في استعمال آلات الحصار»(°).

واستمر الحصار حتى آخر يوم من شهر كانون الثاني عام ١٨٠٩، وكان قد طال كثيراً، وبدأ بربر ورجاله يفتقرون إلى الزاد والذخيرة، وأيقن بربر أن الوالى لن يبرح أسوار المدينة إلا بعد سقوطها بيده، وكان قد أرسل إلى سليمان باشا والي صيدا يتوسطه لكي يجد مخرجاً لائقاً له تجاه والي دمشق، وكان ذلك ما يريده سليمان باشا نفسه، وكذلك كنج يوسف باشا الذي أتعبه العصار وأضنكه، فأصبح راغباً في «خروج بربر من القلعة على أي حال كان»، وتمّ الاتفاق على أن يخرج بربر بماله وعياله من القلعة ويسبر إلى عكا عن طريق البحر «وان يكون مؤمناً على حاله من الفدر»، وهكذا خرج بربر من القلعة مع من كانوا محاصرين معه «وكانوا نحو ألفين من نساء ورجال»، وتسلم كنج يوسف باشا القلعة والمدينة في الشهر نفسه (كانون الثاني 1٨٠٩) ووضع عليهما على بك الأسعد متسلماً من قبله، بينما أبر بربر وعياله في صيدا، فأبقى عياله فيها، وذهب هو إلى عكا ليقدم الشكر والطاعة إلى سليمان باشا(٢٠).

وقد أفاض ألفونس غيز Alphonse Guys، قنصل فرنسا بطرابلس في تلك الفترة، في رسائله وتقاريره إلى وزارة الخارجية الفرنسية، في الحديث عن القتال الذي جرى بين حامية طرابلس بقيادة بربر والجيش المحاصير للمدينة بقيادة كنج يوسف باشا والي الشام، ورغم أن رسائل هذا القنصل كانت مليئة بالكراهية والعداء لبربر، فإنها تظل تقدم لنا مادة غنية بالمعلومات المحسوسة والمرئية عن هذا الحصار، وفيما يلي بعض ما يهم المؤرّخ لهذه الأحداث منها:

ا - في رسالة بتاريخ ٢٣ آب ١٨٠٨، ذكر غيز انه، في الثامن عشر من هذا الشهر، سقطت مدينة طرابلس بأيدي خيّالة كنج يوسف باشا، أما القلمة فلا تزال صامدة حتى الآن... وجاء في الرسالة نفسها أن الباشا اعترف بضرورة الحصول على مدفعية غير تلك المدافع الصغيرة التي بحوزته، كي يقصف بها قلعة طرابلس، وقد حصل عليها من جزيرة أرواد... أما جيش الباشا الذي يحاصر القلعة فهو مؤلف من ألني رجل من خيّالة الدالاتية، و٤

آلاف من مشاة السكمان والمغاربة والأرناؤوط، ومن أهل عكار، وبعض الطرابلسيين، وحاشية الباشا، ويقدّر عديد هذا الجيش بكامله بنحو ٧ آلاف رجل. وقد دخل هذا الجيش المدينة فجراً، بعد أن توزع إلى أربع كتائب احتلت مغتلف أحياء المدينة، ثم توزعت في داخلها إلى فصائل أخذت تحطم أبواب المنازل المهجورة من سكانها وتنهبها، ولم تحصل إلا مناوشات بسيطة بين جند الباشا وبعض الأرناؤوط والطرابلسيين المتمركزين في منازل تقع على مرتفعات تحت القلعة تماماً، أما القلعة فلم يصدر عنها أي اطلاق نار... ولكن مدفعية بربر ما لبثت أن بدأت بإسماع أصواتها، إلا أنها كانت دون فعالية تذكر...

وقدر ، غيز، في رسالته هذه عدد الرجال الذين يحملون السلاح في القلعة بأربعماية رجل، عدا النساء والأطفال والشيوخ الذين لجأوا إلى القلعة عند دخول جند الباشا إلى المدينة، كما ان فيها الكثير من المؤن والذخائر والأمتعة الثمينة... وأما السلاح، فقدر غيز أن في القلعة نحو أربعين مدفعاً من مختلف الميارات... وهذا ما حدا بالباشا لأن يطلب من القنصل الفرنسي تزويده بعدد من المدفعيين الفرنسيين لكي يساعدوه في التعجيل بسقوط القلعة، وقد سمى القنصل إلى تبلينة طلب الباشا(<sup>(7)</sup>).

٢ - وفي رسالة بتاريخ ٥ أيلول ١٨٠٨، ذكر غيز انه استطاع أن يستقدم، من قبرص، أحد عشر مدفعياً بأمرة نقيب قديم في جيش البر هو النقيب روسي Rossi، وان الباشا سرّ كثيراً بهؤلاء المدفعيين الفرنسيين ولم يتردّد في منحهم كل ما طلبوه مقابل خدمتهم في جيشه... وهكذا أصبح النقيب «روسي» قائد بطارية مدفعية في جيش الباشا الذي يحاصر طرابلس، وهي بإمرة الباشا شخصياً، وتعوز على نقته، وقد ركّزت على تلة مشرفة على القلعة وخصّصت،

لحمايتها، وحدة من الجيش، بإمرة علي بك الأسعد «الذي له أكبر مصلحة باستسلام القلعة»(٢٠).

٣ - وفي رسالة بتاريخ ٤ تشرين الأول ١٨٠٨، ذكر غيز أن مدفعيي الباشا تركوا مراكزهم الواقعة على تلة مشرفة على القلعة، وذلك لأنهم كانوا معرضين لنيرانها، وحفروا خنادق لهم في السهل على هضاب رملية وعلى مدى مدفعيتهم، حيث تمكنهم مراكزهم الجديدة من الرمي على القلعة رماية جانبية... وتبدو جدران القلعة مزروعة بآثار القذائف، ومع ذلك فإن بربر يعرف جيداً عدم جدوى قذائفه، أما مدفعية الباشا فقد أعطت المثل بجودة التسديد والرمي، حتى تمكنت من فتح ثغرة في حصن صغير من حصون التلعة... وما أن رأى الباشا قسماً مهماً من ذلك الحصن يسقط، حتى بادر إلى مكافأة طاقم المدافع التي نفذت ذلك الرمي وصاح «أنا اليوم باشا طرابلس». هذا وقد تلقى الباشا، من الباب المائي، ذخائر حربية ومدافع وهواوين وعدداً كبيراً من المدفعيين، ويبدو أن الغاية من إرسال كل هذه الأعتدة والأسلحة هو الاستعداد لحملة قريبة على الوهابيين(٢٠).

٤ - وفي رسالة بتاريخ ١٨ تشرين الأول ١٨٠٨، ذكر غيز انه، ما أن علم سليمان باشا، والي صيدا، بنجاح بطاريات كنج يوسف باشا، بدك حصون قلعة طرابلس، حتى أرسل إليه إحدى سفنه الحربية حاملة ما يراوح بين ٧٠٠ و ٢٠٠٠ قذيفة، كما أن الباشا استحصل على عدد من القذائف من اللاذفية، مجاناً... وجاء في الرسالة نفسها أن النقيب «روسي» لم يكن مرتاحاً لوجود بطاريته قريبة جداً من القلعة، بينما نجد أن مدفعيي الباشا قد وضعوا مدفعاً في خرائب السراي على مسافة قريبة من القلعة، وقد كان لهذا المدفع فعالية كبيرة، وتابع القنصل: «إن الإرادة الضعيفة لهذا الضابط المدفعي، وخصوصاً بتعجيله

بالذهاب، أثارت في نفسي الشكوك نحو... وقد لفت البعض انتباهي إلى النقود الدهبية (Séquins) التي يصرفها روسي (Rossi)، مع علمي انه أتى من قبرص بلا نقود اطلاقاً، وانه، حسب معرفتي، لم يتلق من حسابه لدى الباشا، نقداً، إلا الجزء اليسير، بينما قبض الباقي حوالات مصرفية. إن الأرناؤوط يقولون علناً الهوم إن روسي قد قبض مالاً من مصطفى آغا (وقد سبق أن حدثتكم عن انه مثهم، عند العامة، بعلاقة علنية مع بربر)... ويمكن أن يكون روسي قد أقام علاقات خاصة مع مصطفى آغا بواسطة اثنين من طاقم مدفعيته يتكلمان اللغة الابيرية،... وقد زار علي بك الأسعد الأمير بشير الشهابي أمير الشوف الذي هم، لاستقباله عند نهر الكلب، وتحدث الرجلان، في هذه المناسبة، بقدوم «الدروز» إلى طرابلس والالتحاق بمواقع الباشا أو الإسهام في تدابير المراقبة، ولكن الأمير بشيراً، الذي يخشى سقوط بربر، «يغازل الباشا الذي لن يدخر وسماً ليفتك به، ذات يوم، (۱۰).

٥ - وفي رسالة بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ١٩٠٨، ذكر غيز أن باشا دمشق وطرابلس دخل طرابلس في اليوم الثاني من رمضان ١٩٢٤هـ (٢٧ تشرين الأول ١٨٠٨) بابهة وفخار، ووقد لحظنا للباشا، الذي دهش لهذه الخسة، أن بربر لا يريد باشا ولا قنصلاً، ورغم كل الموانع والعراقيل، فقد ثابرت مدفعية الباشا على قصف القلمة حتى دمّرتها من جانبيها الشرقي والشمالي... وقد تلقى الباشا ذخائر كثيرة من حمص ومن جميع حكامه القريبين من طرابلس، أما بربر، فلم يعد لديه سوى مدفعين، لذا، فهو يرمي، أحياناً، بالرصاص على البطارية، حيث يوجد الباشا باستمرار، ... وقد قرر الباشا أن يعبئ جميع اقطاعيه القريبين منه، وهذا ما يؤمن له ما يراوح بين ألفين وثلاثة آلاف رجل بمكتهم أن يسهموا في إستاط القلمة، وقد لوحظ أن «الدوز» لم يكونوا ممنيين بمكتهم أن يسهموا في إستاط القلمة، وقد لوحظ أن «الدوز» لم يكونوا ممنيين

بهذا القرار ، وكما علمنا، من بعض المصادر، أن الباشا يفكّر، بعد أن ينتهي من بربر، أن يعتهي من بربر، أن يعيد الأمير بشيراً إلى داخل العدود القديمة لإمارته، وذكر غيز، في حاشية الرسالة، أن هدنة وقمت بين الباشا والقلعة التي طلبت الاستسلام، ولكنه تأكد بعد ذلك أن الباشا لم يرضخ لأي طلب من طلبات بربر، وعادت المدفعية تعمل من جديد(١٠).

آ - وفي رسالة بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ١٨٠٨، تحدث غيز عن المفاوضات التي كانت تجري بين بربر والباشا في أثناء الحصار، فقال إنه كان لدى بربر اقتراحات لم تكن مقبولة من الباشا... وان الباشا قد قابل تلك كان لدى بربر اقتراحات لم تكن مقبولة من الباشا... وان الباشا قد قابل تلك الاقتراحات بوعود إلى بربر، إذا ما استسلم، «أن يخلع عليه» وان يأخذه إلى دمشق مع وعد بأن يلتمس له العفووييده متسلماً على طرابلس»، وضمان هذه الوعود، ولا شك «كلمة الوزير وقسمه»، ولكن بربر ردّ على ذلك باقتراحات لم يقبلها الوزير، بل أغضبته، فأقفل باب المفاوضات، وقرّر مفادرة طرابلس مع كامل جيشه تقريباً، تاركا إلى علي بك الأسعد أمر الاستمرار في محاصرة التلهة...

وشفل هذا القرار الناس أياماً، ولكن حدث ذات يوم أن وصل الباشا إلى تحت أسوار القلمة ليعطي بعض التوجيهات لجنده، فسمع، في داخل القلمة، أصوات فرح وصراخاً بشتائم مقذعة ضد شخصه، فاستشاط غضباً، ورجع فورا إلى مقره، واستدعى إليه جميع قادته، وأعطى أمراً مماكساً بالبقاء على الحصار، ثم أقسم، بأغلظ الإيمان، انه لن يبرح طرابلس ولو أزهقت نفسه، إلا بعد أن يسقط بربر… وعادت المدافع تسمع من جديد، واستؤنف القتال، وتسلم الباشا كميات أخرى جديدة من الذخائر من حمص، وكرّر أوامره بتعبئة الجند من كل مكان، وأكد الباشا على الهدف الأهم لحملته وهو ضرورة إنهاء بربر(١٠٠). ٧ - وفي رسالة بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ١٨٠٨، ذكر غيز أن «الحرارة التي تابع بها الباشا الحصار، والنشاط الذي أعطى به الأوامر إلى جميم اقطاعييه لكي يجمعوا الذخائر من كل نوع، يجعلان المرء يظن أن الوزير، عندما اعتمد هذا الأسلوب، في الإعلان عن عزمه على الرحيل ثم العودة عنه، إنما أراد التأكد من استعدادات جيشه، أو انه أراد مفاجأة أحد ما في الداخل، بالتحريض على بعض الخطوات الخاطئة»... ورغم ان يوسف باشا لم يكن مغلول اليد تجاه جنده الذين كانوا يقبضون رواتبهم بدقة متناهية قلما يوجد مثلها عند الشرقيين، فإن كثيراً منهم كان يقيض من الجهتين المتقاتلتين، فيميشون حياة بورجوازية نادرة المثال، باستثناء أن يطلقوا عند أول الليل، بعض رصاصات من بنادقهم، من كوي معدة لهذا الغرض في منازل مجاورة للقلعة... حتى ان مصطفى آغا - الذي سبق ذكره - ولكي ينفي عنه التهمة العامة بأنه أول من يقبض من بربر، قام، منذ أيام، مع نحو ماية من رجاله الشجعان، بانقضاض خاطف على مراكز قلة من الحند الأرناؤوط التابعين لبرير، والمتمركزين في خندق أمام باب القلعة، وقد انكفأ هؤلاء إلى الداخل فوراً، ثم اشتعلت القلعة بالرصاص... لقد كان الباشا يعرف، من تقارير تصل البه، ان كل قادته، باستثناء واحد هو اسماعيل آغا، كانوا يقيضون من برير ... لقد كان الصراع بين بربر والباشا واضح الأبعاد، وقد فهم الطر ابلسيون أبعاده وعبّروا عن ذلك بموقفهم الحيادي من كلا المتصارعين، فوضع بربر مهتريّ وغير مستقر، والباشا لا يخسر شيئاً ما دام يجدّد فواته على هواه، ويقولون: «إن الباشا يتأخر في احتلال القلعة إلا أنه يهدمها كل يوم، وان بربر ينتظر أن يربح قضيته إذا ما حالفه الحظ واضطر الوزير لأن يفك الحصار لسبب ما، أما نحن، فلن نتقدم أبداً »...(٢٦). ٨ - وفي رسالة بتاريخ ٦ كانون الأول ١٨٠٨، ذكر غيز أن بربر حاول مجدداً العصول على عفو الباشا بأي ثمن، ولكن موقف الباشا كان سلبياً تجاهه. وقد استمر هرب الجند من القلمة، وزاد الباشا من اغراءاته للجند المعاصر في القلمة إذا هم خرجوا إليه، إلا انه استثنى بربر نفسه من أي تدبير رحيم... ولا يزال الباشا يتلقى الامدادات بالجند والذخائر من كل جهة. وجاء في هذه الرسالة أن القنصل تمكن من الوقوف على رسائل متبادلة بين باشا عكا والأمير بشير، يُظهر فيها الرجلان خطأ مغايراً لخط والي دمشق، ويتحدثان عن صمود بربر ويمدحان هذا الصمود الذي أطال أمد العصار، ويعلق القنصل الفرنسي على ذلك بحديثه عن خشية الأمير وقلقه من نجاح والي دمشق.").

٩ - وفي رسالة بتاريخ ٢٢ كانون الأول ١٩٠٨، تحدث غيز عن محاولات الباشا لإغراء جند بربر من الأرناؤوط المدافعين عن القلمة للتخلي عن بربر والانضمام إليه... وقد حاول هؤلاء اخراج قائدهم المريض والمحتجز لدى بربر إلا انهم لم يفلحوا، وكانت نتيجة هذه المحاولة ان أهلك بربر ذلك القائد واثنين من مرافقيه، كما كانت نتيجتها عودة مصطفى أغا إلى الباشا وتخليه عن بربر، ربما لأنه لم يعد يقبض منه شيئاً. ويظهر أن الاتصالات لم تنقطع بين المحاصرين والمدافعين، وان سعيد أغا أحد أكبر قادة الباشا هو الذي كان يشرف عليها ويديرها، وان المؤن التي كانت تصل إلى القلمة كانت تباع فيها بأسمار باهظة جداً، مما جمل الحياة صعية في داخلها، لذا، كثر المنشقون عن بربر والفارون من القلمة، وقد ذكر هؤلاء بعض المعلومات عن هوايات بربر وعن الاحتياطات التي يتخذها لحماية نفسه، ومنها أن جنده لا يستطيعون عن الاحتياطات التي يتخذها لحماية نفسه، ومنها أن جنده لا يستطيعون

١٠ - وفي رسالة بتاريخ ٢٦ كانون الأول ١٨٠٨ مذيلة بحاشية كتبت بتاريخ ٢ كانون الثاني ١٨٠٩، ذكر غيز أن بربر طلب مقابلة عبد الرزاق، وهو آغا القبقول في دمشق وقائد قلمتها، وكان قد وصل إلى طرابلس في كانون الأول مع حاشية من ماية شخص، ونال موافقة الباشا على ذهابه إلى القلمة لمقابلة بربر، إلا أنه - أي الباشا - رفض أي اقتراح يهدف إلى إبقاء أي منصب أو أية رتبة لبربر(١٠١).

١١ - وفي رسالة بتاريخ ٩ شباط ١٨٠٩ ، ذكر غيز أنه وصلت إلى طرابلس شخصية مرموقة مع حاشية كبيرة، وقد أوفدها سليمان باشا والى صيدا بفية اخراج بربر من القلعة وحمايته، وقد وصل هؤلاء المبعوثون إلى القلعة مصحوبين بضابطين من ضباط والى دمشق، واستقبلهم بربر عند مدخلها بإطلاق المدافع والرصاص وهو يظن أنه سوف يتمكن، بمساندتهم، من التمسك بالقلعة، لذلك، فإنه عندما فوتح بأنه طلب مساعدة باشا صيدا (أو عكا) للخروج من القلعة بحماية مبعوثيه أنكر ذلك، ورغم ان المبعوثين أثبتوا له ذلك بابر از رسالته بهذا الصدد إلى باشا عكا، فإنه ظل على موقفه، مما حدا بالمتعوثين إلى الاستنكار الشديد والانسجاب باستياء بالغ... وكانت نتيجة ذلك أن أعلن سليمان باشا وقوفه إلى جانب كنج يوسف باشا والى دمشق، في حريه ضد برير، وذلك بسبب رفض هذا الأخير قبول حمايته والانسحاب من القلعة. وهكذا، ما أن رأى بربر نفسه، في موقعه، وحيداً وضعيفاً، حتى بادر، بتاريخ ٣١ كانون الثاني (١٨٠٩)، إلى الاستسلام، ملتمساً حرية الخروج له ولمن يريد أن يلحق به، مع أمتعتهم، وخرج بربر، في صباح اليوم المذكور، من القلعة، مع خدمه وحاشبته، واستقلوا حميعاً مركباً وضعه بتصرفهم سليمان باشا والي .(EV) ISC وبعد مرور سبعة أشهر ونصف على خروج بربر من طرابلس، وبتاريخ 10 أيلول ١٨٠٩ كتب القنصل الفرنسي نفسه، في رسالة منه إلى الخارجية الفرنسية، يقول: «إن اسم بربر لا يزال على كل شفة ولسان في طرابلس، وذلك رغم الإدارة الحسنة والمعاملة اللطيفة والطبيعية التي يمارسها علي بك (أسمد) – المتسلم الجديد للمدينة – والذي يتحلى بمزايا جمّة ويبدو قليل التطلب، (١٨). أما القلمة التي غادرها بربر بأسى، فقد ظلت بعده، طوال عام كامل، وحتى كانون الثاني عام ١٨١٠، «مقفلة دوماً بعناية، وقائدها ضابط بشناقي بسيط، أما متسلم المدينة، علي بك (الأسعد) فليس له أية سلطة على القسم الذي هو باسم بربر، والذي هو، في الواقع، لباشا عكاء (١٠). وقد دخل على بك المدينة بأسرها لاستقباله على بك المدينة بأسرها لاستقباله عند دخوله إليها «أما القلمة نفسها... ظم تحيّه بطلقة واحدة (١٠٠٠).

ولكن برير ما لبث أن عاد متسلماً على طرابلس - دون القلعة - في العام التالي (١٨١٠) ((٥)، وذلك بعد أن عُزل كنج يوسف باشا عن ولايتي دمشق وطرابلس وفر من دمشق، بعد قتال مرير مع سليمان باشا الذي تسلم هاتين الولايتين بالإضافة إلى ولايته على صيدا (٥٠).

## ٢ - حملة بربر على بلاد المرقب، (١٨١١)،

وفي العام ١٨١١ أمر سليمان باشا بربر أن يسير على رأس فرقة من جند الباشوية لتأديب النصيرية الذين تمردوا في بلاد المرقب، فسار بربر على رأس تلك الفرقة ونزل ببلاد النصيرية، وأعمل في قراها حرقاً ونهباً طوال أربعة أشهر، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على المتمردين بسبب وعورة المسالك واشتداد البرد وغزارة الأمطار، مما جمله يستنجد بسليمان باشا



قلعة طرابلس

الذي أنجده بمسلم حماة، وقد جاءه بألفي مقاتل لم يتمكنوا، بدورهم، من إخماد الثورة، بل غرق عدد كبير منهم في أنهر تلك البلاد «وذهبت أثقالهم وأحمالهم ورجعوا إلى حماة بسوء حال، وثابر مصطفى آغا بربر مع فرقته على التصدي للمتمردين في تلك البلاد حتى تمكن من اخضاعهم، واستسلمت له منطقة «قرداحا» التي كانت متمردة، ثم عاد إلى اللاذقية ومنها إلى طرابلس(٥٠).

### ٣ - حملة بربر على اللاذقية (١٨١٦)،

وفي العام ١٨١٦ أمر سليمان باشا بربر بأن يتوجّه بعسكره إلى اللاذقية لتأديب فقة من العصاة أقدمت على قتل أحد الأطباء الانكليز، فسار بربر مع فرقة من الجند إلى تلك الناحية، وجرى بينه وبين النصيرية المتمردين هناك فتال انتهى بالقضاء على تمرّدهم بعد أن قتل عدداً كبيراً منهم، ثم أحرق قراهم ومزروعاتهم وقطع أشجارها وسبى نساءهم وأولادهم، وقد استمرت هذه الحملة خمسة أشهر عاد بعدها بربر إلى طرابلس وعاد جند الباشا إلى

وفي العام ۱۸۱۹ (((\*\*) توفي سليمان باشا وخلفه على ولايتي طرابلس وصيدا، وعلى اللاذقية ولواءي غزة والرملة، عبدالله باشا ابن علي باشا الخزندار، فكان أول عمل قام به هو عزل بربر عن متسلمية طرابلس وتسليمها الغزندار، فكان أول عمل قام به هو عزل بربر من طرابلس وأقام في قرية «ايعال» حيث كان قد بنى داراً فخمة، ولكن علي بك الأسعد لم يرغب بترك بربر مطمئناً في قريته، فكتب إلى عبدالله باشا يشكو إليه سوء سلوك بربر زاعماً انه «يخربط في الايالة»، فأصدر عبدالله باشا أمراً بالقبض على بربر، وما أن علم

يرير بذلك حتى فرِّ من ايعال إلى جهة «حية بشرى» حيث اتصل بالأمير بشير متوسلاً إليه أن يصلح أمره لدى عبدالله باشا، وبالفعل، توسط الأمير بشير ليرير لدى عبدالله باشا الذي صفح عنه وأعاده الى متسلمية طرابلس في مطلع العام ١٨٢١، وقد انحاز برير إلى عبدالله باشا في حربه ضد والي دمشق عام ١٨٢١، فسار، في شباط من هذا العام، على رأس جيش إلى عكا، ووصلها في أواخر آذار، بعد أن احتل بلدة «جبيل»<sup>(٥٦)</sup>، ثم عاد بعدها إلى طرابلس ليستمر في حكمها باسم عبدالله باشا والي صيدا، في الوقت الذي كان درويش باشا والى دمشق قد أعطى حكم اللاذقية وطراباس إلى حليفه على بك الأسعد، ولكن على بك الذي دخل اللاذقية في ١١ حزيران ١٨٢٢ بثمانماية خيّال، وتركها في ١٤ منه، ليعود إلى بلاده عكار، حيث كان عليه أن ينتظر مساعدة عسكرية من درويش باشا تمكنه من دخول طرابلس التي ما فتيّ بربر يحصنها ويعرّزها بالأعتدة والأسلحة والذخائر والمؤن، ويحصن قلمتها، تحسباً لأى هجوم من قبل على بك، إلا أنه، في الوقت ذاته، كان يحاول التوسط مع والى دمشق لكي يترك له حكم القلعة، وكان قد أرسل كاتبه لهذه الغاية إلى دمشق، إلا أنه لم يوفق في ذلك، مما اضطره لإخلاء القلعة عند صدور الأمر إليه بذلك، وفي العام نفسه(٥٧)، كما سنري.

ولكن عبدالله باشا لم يستمر طويلاً في ولايته على طرابلس وصيدا، إذ انه، على أثر الصراع المسلح الذي جرى بينه وبين درويش باشا والي دمشق ( ۱۸۲۱ – ۱۸۲۲)، انحاز الباب المالي إلى جانب درويش باشا، فأصدر فرماناً بعزل عبدالله باشا عن الولايتين المذكورتين وولى عليهما درويش باشا، ثم أرسل مصطفى باشا والي حلب على رأس جيش لنجدته (۱۸۰۰)، فعزل درويش باشا بربر عن طرابلس وقلمتها وأمره بتسليمها إلى على بك الأسعد، ولكن بربر أبى

ذلك فحاصره درويش باشا طوال ثلاثة أشهر حتى نفذت الأقوات والذخائر من المدينة وضع الأهالي، فانسحب بربر من المدينة واعتصم بالقلعة مع رجاله وعياله بينما احتل علي بك الأسعد البلدة، وظل بربر معتصماً في القلعة مدّة شهر كامل وهو يسعى للصلح مع درويش باشا الذي قبل سعيه وأرسل إليه حسين أغا الشركسي أمين جمرك بيروت، فأخرجه من القلعة مع عائلته ورجاله آمنين وسلمها إلى علي بك الأسعد، أما بربر فقد أمره درويش باشا بالإقامة ببيروت فامترا(٩٠).

ولم يلبث أن تمكن محمد علي باشا عزيز مصر من إقتاع الباب العالي بالعفو عن عبدالله باشا وإعادته إلى ولايته بصيدا (وعكا)، وقد تم له ذلك في العام نفسه (١٨٢٢)، أما طرابلس قد أعطيت ولايتها إلى حسين آغا الشركسي الذي سبق أن أخرج بربر من القلمة، وذلك بعد أن رقي إلى مرتبة الباشوية، إلا أن حسين باشا الشركسي لم يلبث أن توفي في العام نفسه، فخلفه في ولاية طرابلس محمد باشا الذي قتل في اللاذقية لاتهامه بالميل إلى مذهب النصيرية، فتولى طرابلس بعده عام ١٨٢٤ سليمان باشا العظم الذي لم يلبث أن توفي في العام نفسه فأنممت الدولية العلية على متسلم طرابلس علي بك الأسعد بعرتبة الباشوية وخلعت عليه ولاية طرابلس (١٠٠).

إلا أنه، بعد عامين فقط، أي في العام ١٨٢٦، حضرت أوامر بعزل علي باشا الأسعد عن ولاية طرابلس ونقله إلى مدينة علايا، وتسليم ولاية طرابلس إلى أمين باشا، وأصله من الغرّ الذين سكنوا مصر قديماً، وكان قد نجا، بأعجوية، من المكيدة التي كان محمد علي باشا قد دبّرها لكبار هؤلاء القوم في قلمته بالقاهرة، عام ١٧٨٨، فقتك بهم جميعاً، إلا هو، فقد تمكن من النجاة

والهرب إلى الأستانة حيث ترقى في مراتب الدولة (١١)، أما بربر آغا، فقد استقر في بلدة الشويفات، بأمر من والي صيدا نفسه، ولكن أمين باشا لم يستقر طويلاً في ولايته على طرابلس، إذ لم يلبـــث أن عزل عنها عام ١٨٢٧ وعين عبدالله باشا والياً عليهـا، بالإضافة إلى ولايته على صيدا.

وفي أيلول في العام نفسه (١٨٢٧) استقل بربر أحد مراكب محمد على باشا التي كانت ترسو في ميناء بيروت، وانطلق إلى مصر حيث التجأ إلى عزيزها، وظل فيها إلى أن عاد إلى بلاد الشام مع حملة ابراهيم باشا على هذه البلاد عام ١٨٣١(١٢)، وشارك في حصار القائد المصرى لعكا، ثم أعاده ابراهيم باشا، في العام نفسه (١٨٣١) إلى متسلمية طرابلس، بعد أن أصحبه بثمانماية نفر من النظام وأمره بأن يضع منهم ماية بصور وأخرى بصيدا ومايتين ببيروت، وأن يصطحب الباقي وهو ٤٠٠ نفر، معه إلى طرابلس، وفي أوائل كانون الأول عام ١٨٣١ سافر مصطفى آغا بربر إلى طرابلس متسلماً على المدينة من قبل القائد المصرى ابر اهيم باشا(١٢)، فمرّ بصور وترك فيها ماية جندي، ثم مرّ بصيدا وترك فيها ماية آخرين، ووصل إلى بيروت في ١٩ منه، ومعه ستماية جندي نظامي، فترك فيها مايتي جندي، وفي ٢١ منه أكمل طريقه الى طرابلس ومعه أربعماية حندي فوصلها في أواخر العام، وكان قد كتب الى حكام صور وصيدا وبيروت واللاذقية رسائل يبلغهم فيها ان ابراهيم باشا قد ثبتهم في مناصبهم، ويوصيهم بالأوروبيين خيراً(١١).

## ٤ - بربر وعثمان باشا قائد الحملة العثمانية على طرابلس (١٨٣٢):

ما أن علمت السلطنة باحتلال ابراهيم باشا لطرابلس حتى عيّنت عثمان باشا والياً عليها ثم أمرته باحتلالها وطرد الحامية المصرية منها، وكان هو باللاذقية، فانتقل منها إلى جلب جيث جفَّذ حيشاً من «يضعة آلاف غير نظامي» قدّرهم الشدياق بأربعة آلاف من «أرناؤوط وهوارا وغير هم»(١٥)، وقد ذكر «جوريل Jorelle» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بيبروت، أن عدد الجند الذين كانوا مع عثمان باشا بطرطوس هو سبعماية جندي، وأن نحواً من أربعة آلاف إلى خمسة من أهالي الجبال (ويقصد عكار وصافيتا) سوف يلتحقون به ليقاتلوا أعداءهم الطرابلسيين وخصوصاً مصطفى آغا يرين وأن طلائع حيش عثمان باشا كانت، في ٢٥ آذار ١٨٣٢، قد وصلت إلى نهر البارد شمال طرابلس، وإن عثمان باشا لن بهاجم طرابلس قبل أن يلتحق به باشا حلب بنحو اثنى عشر ألف مقاتل، وأن عديد الجيش الذي يأمل عثمان باشا أن يكون بقيادته قبل الهجوم على طرابلس هو ما يقارب الـ ٢٤ ألفاً، مقابل خمسة آلاف أو سنة هم عديد الحامية الطرابلسية، هذه الحامية التي لا يفتأ العديد من الحنود النظاميين المصريين فيها يهربون يومياً، بأسلحتهم وأمتعتهم، إلى معسكر الجيش العثماني، مما لن يدع بيد مصطفى آغا بربر والحامية المصرية بطرابلس فوّة تذكر للمقاومة(١١). ولما علم بربر يتقدم عثمان باشا بجيشه نحو طرابلس أرسل يستنجد بابراهيم باشا الذي أنجده بالأمير خليل الشهابي على رأس ألف مقاتل من رجال الشوف، بالإضافة إلى الآلاي الثامن عشر المصرى بقيادة ادريس بك، حتى أصبح عديد حامية طرابلس نحو سنة آلاف مقاتل، وما أن وصل عثمان باشا بجيشه الى «المنية» حتى أرسل طلائع ذلك الجيش لتستكشف مواقع الحامية الطرابلسية حول أسوار المدينة، ودارت بين الفريقين، في آخر آذار عام ١٨٣٢، معارك حامية الوطيس(١٧)، وما أن سمع ابراهيم باشا بأنباء تلك المعارك حتى سار على رأس حيش فدّر بعشرة آلاف رحل متوجهاً نحو طرابلس لمساعدة حاميتها، ولكن ما أن علم عثمان باشا بقدوم القائد المصري لمحاربته على رأس جيش بهذا القدر حتى آثر الانسحاب مخلفاً، في ميدان القتال، عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، وفي معسكره بالمنية، قدراً كبيراً من الذخائر والمؤن. ولما وصل ابراهيم باشا إلى طرابلس، (في ٥ نيسان) أمر بإحضار مخلفات عثمان باشا في معسكره، ثم جدّ في مطاردته نحو حمص(١٠٠).

ويقي بربر بعد ذلك متسلماً على طرابلس من قبل ابراهيم باشا، وحدث أن جرى تمرد على الحكم المصري في صافيتا وطرابلس عام ١٨٢٤، فسحق بربر التمرد في طرابلس إلا أنه لم يتمكن من سحقه في صافيتا، حيث قتل الشعب متسلمها من قبل الحاكم المصري، فوجهت القيادة المصرية أصابع الاتهام إلى بربر بأنه هو المحرّض على هذا التمرد، وأرسل ابراهيم باشا الأمير خليلاً الشهابي لمعاونة سليم بك القائد المصري في تلك المنطقة، على إخماد التمرد والقضاء على المتمردين، فألقى القائدان الشهابي والمصري القبض على على نحو خمسة وعشرين من زعماء طرابلس وأعيانها بتهمة التحريض على الاضطراب والفتئة، وعلى بعض زعماء الضنية وعكار مثل أسعد بك المرعب وأسعد بك الشديد، وخشي بربر أن يتهم بالعمل ضد الحكم المصري فتوجة إلى بيت الدين حيث اجتمع بالأمير بشير الشهابي مظهراً براءته من أية تهمة، ثم عاد إلى قريته «أيمال» حيث انزوى فيها بعيداً عن أي نشاط سياسي، إلى أن

أما الأمير خليل، فبعد أن أسهم، مع سليم بك، في القضاء على التمرد، عاد إلى بلاده بسبب مرض ألم به(٢٠). وظل سنجق طرابلس، بعد ذلك، في عهدة الحكم المصري، حتى عام المدا ثارت معظم المقاطعات الشامية على هذا الحكم، ومنها بعض القطاعات هذا السنجق مثل كسروان وجبيل والكورة والضنية وجبة بشري وسواها، حيث تزعم أبو سمرا غانم الثوار في هذه المناطق، وأخذ يهاجم الجيش المصري، فجرت بينه وبين المصريين مناوشات عديدة في إيعال وفي مناطق أخرى من البلاد(۱۳).

وما أن خرج المصريون من بلاد الشام عام ١٨٤١ حتى عاد سنجق طرابلس إلى عهدة الدولة العثمانية، ضمن ولاية طرابلس، وبعيداً عن نظام القائمقاميتين. ثم أصبحت طرابلس، عام ١٨٦٤، سنجقاً ضمن ولاية كبرى هي ولاية سوريا» التي أنشئت في العام نفسه، إذ شملت هذه الولاية ثماني سناجق (أو متصرفيات) كان سنجق طرابلس واحداً منها، وقد شمل أقضية طرابلس وعكار وصافيتا والحصن(٣٠٠).

بالإضافة إلى ما سبق، كانت باشوية طرابلس، وكذلك سنجق طرابلس، وأحياناً كل اقطاعة من اقطاعات هذا السنجق (كإقطاعة عكار مثلاً) تتبع في الشؤون العسكرية، وخصوصاً في شؤون التعبئة والتجنيد، الأساليب التي كان يتبعها اقطاعيو تلك العهود، والتي سبق وتحدّثنا عنها كثيراً في العهدين الممنني والشهابي، باستثناء ما وجد من الجند انظامي في هذه المقاطعات، والذين كانوا يتبعون، عادة، للباشا أو المتسلم، فهؤلاء كانوا يخضعون لأنظمة الجيش المعمول بها في السلطنة، ففي طرابلس، مثلاً، كان يوجد، عام ١٨١٢، من الجند النظامي، حوالي ١٢٠٠ (أو ١٣٠٠) جندي انكشاري مع ماية من حرس الشواطن(٣٠)، وكان باشا طرابلس، عام ١٨٧٤، يتعهد، بشكل مستمر، «نحو خمسماية خيّال... وبعض الرماة المغاربة،(٢١).

أما مدينة طرابلس نفسها، فلم تتطور قوتها الذاتية المسكرية، في الفترة التي نحن بصددها (١٦٩٨ - ١٨٤٠)، إلا في عهد مصطفى آغا بربر، إذ انه، قبل ذلك، لم تكن طرابلس «مدينة حرب» بل كانت، كما قال عنها قولني عام ١٩٧٤، كاللاذقية «بلا مدافع، ولا أسوار، ولا جند، إذ يستطيع مركب واحد مسلح أن يحتلهاه (٣٠٠)، أما في عهد بربر فقد كانت قلمتها منيعة الأسوار زاخرة بالجند والمدافع والذخائر، وبأسلحة ذلك المصر على اختلافها، الأمر الذي جعلها تصمد في وجه حصار والي دمشق أكثر من خمسة أشهر، بالإضافة إلى أن بربر اقتنى غليونين مسلحين (galiottes) محاولاً بواسطتهما أن يحمي شواطئ مدينته (٢٠٠).



# حواشى الفصل الرابع

- (١) اتفق كل من الرحالة الفرنسي قولني Volney (الذي زار هذه البلاد خلال عامي ١٧٨٤) و 1٧٨٤) و المام١٨٦٢) على المعرف المام١٨٦٢) على التحديد الجغرافي نفسه لهذه الباشوية. أنظر: Volney, voyage, p. 281 et
- Ismaïl, Documents diplomatiques et consulaires, T4, p. 351 (Mémoire d'Auguste Andréa sur le Pachalik de Tripoli Tripoli, fin Mars 1812).
  - (٢) أنظر الجزء الأول، الإمارة المنية، الفصل السابع من الباب الثاني (سنجق طرابلس).
- (٣) قدم ألفونس غيز، فتصل فرنسا بطرابلس، هذا الرقم لعدد سكان الباشوية المذكورة، في رسالته إلى المركيز دي لاتور موبورغ De Latour Maubourg انقائم بأعمال السفارة الفرنسية في الأستانة، بتاريخ ١٩ أذار ١٨١٢، وقد وزَّع سكان هذه الباشوية على الشكل التاني:
- اللاذقية وجوارها ٢٠٨٣٠ نسمة، صافيتا ٤٠ أنفأ، عكار ٢٠ أنفأ، جزيرة أرواد ٢ أنفان، طرطوس ٤ آلاف، الضنية ٦ آلاف، المنية ٣ آلاف، القسم من جيل لبنان التابع لباشوية طرابلس، بما فيه الكورتان السفلى والعليا: ٦٠ أنفأ، طرابلس والقلمون والأديرة والمنازل المتفرقة: ١٤٩٠٠ نسمة.
  - (Ismaīl, Op. cit. T4, p. 341).
- (٤) هتم هذا الرقم أوغست أندريا في مذكراته المشار إليها أعلام (bid, p. 380) وقد وزَّع قسماً من هؤلاء السكان على الشكل التالي: طرطوس ۲ ألفا نسمة، أرواد (لم يذكر عدد سكانها). صافينًا ٤ ألفاً، عكال ٢ ألفاً، قبلة الجش التي تغيم بين صافيتًا وعكال ١٥٠ انسمة، بعبة بشري إقطاعة الشهرا (٩) Chehra (٩) بنا ألفاً، المنتبة أن آلف، المنتبة ألف نسمة، جبة بشري الألف، الزاورة وجبيل ٢٥ ألف نسمة، مبته (bid, pp. هذا 170، كما قدر عدد سكان مدينة اللافقية بما يراوح بين و و ٦ ألاف نسمة ( 376) (bid, pp. هيكون مجموع ما قدّره نعو ١٣٠٧ نسمة، أما الباقي وهو أكثر من ١٦٠ ألف نسمة، ظم يذكر صاحب المذكرات كيفية توزيعه على بلدان الباشوية.
  - (٥) رسالة أنفونس غيز المذكورة أعلاه، .(Ibid, p. 341) -

ومذكرات أوغست أندريا المذكورة أعلاه أيضاً. .(376 - 374 , [bid, pp. 374 -

- (٦) أنظر الجزء الأول، الإمارة المعنية، الفصل الأول من الباب الأول، والفصل السابع من الباب الثاني (سنجق طرابلس).
  - (۷) مذكرات أوغست أندريا الآنفة الذكر. .(376 374 97. (Ismail, op. cit, pp. 374 376)
    - (A) رسالة ألفونس غيز الآنفة الذكر. (Ibid, p. 340) -
      - Volney, Op. cit. p. 284. (4)
    - (١٠) مذكرات أوغست أندريا أعلاه. .(Ismaīl, Op. cit, T4, p. 367)
      - (١١) رسالة ألفونس غيز أعلاه. .(Ibid, p. 339) -
- والجدير بالذكر أن كلاً من أوغست أندريا وألفونس غيز قد أدخلا عدد جند الانكشارية وحرس الشواطئ في تقديرهما لعدد سكان المدينة.
- (۱۲) الشهابي، تاريخه، طبعة الجامعة اللبنانية، قسم ۱ : ٦ و٧، والزين، تاريخ طرابلس ص
   ۲۰۲.
- (١٣) الجزء الأول، الإمارة المعنية، الفصل الأول من الباب الأول (سنجق طرابلس)، والزين،
   المرجع السابق، ص ٢٠٧ ٢٠٤ و
  - Ismaīl, op. cit., T1. Annexe Nº VII.
- (14) أنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول (الأمير يوسف وجبل لبنان: وقعة أميون
   ١٧٦٩).
  - (١٥) تسلم الجزار ولاية طرابلس لمدة عام واحد (١٧٩٧ ١٧٩٨).
  - (١٦) أنظر نبذة عن حياته في الجزء الأول، الفصل الأول من الباب الأول (سنجق طرابلس).
    - (١٧) يني، جورج، تاريخ سوريا، ص ١٢.
    - (١٨) الشهابي، حيدر أحمد، المصدر السابق، قسم ٢ : ٣٦١.
- (١٩) م. ن. قسم ٢ : ٤٠٤، ويذكر أن ابراهيم أغا سلطان كان متسلماً للمدينة ومحافظاً على قلمتها قلمينة ومحافظاً على قلمتها قلمينة بأمر من الجزار والي طرابلس أنداك (١٩٧٨)، أنذر ابراهيم أغا بالخروج منها فخــرج بعد أن سلم مقاليد الأمور فيها إلى مصطفى أغا الدلية فائد الفرقهة الإنكشارية التي كانت تحمي القلمة، وفي عام ١٨٠١ دهم بربر القلمة لهلاً برجاله فقتل مصطفى ورجال الحامية جميهاً وعددهم ثلاثون

- (٢٠) الشهابي، م. ن.، قسم ٢ : ٤٠٥.
  - (۲۱) م. ن. ص. ن.
  - (۲۲) م. ن. قسم ۲ : ٤٢٥.
  - (٢٣) م. ن. قسم ٢ : ٢٦١.
  - (٢٤) م. ن. قسم ٢ : ٥١٥.
- (٢٥) من تقرير لألفونس غيز، مفوض الملاقات التجارية في الامبراطورية الفرنسية في طرابلس بسوريا، جواباً على الأسئلة الموجهة إليه من قبل وزير الخارجية الفرنسية، التقرير مؤرخ في أول أيلول ١٨٠٦.
  - (Ismaïl. op. cit., 4, pp. 99 100).
  - (٢٦) من رسالة لألفونس غيز إلى تاليران وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢ أيلول ١٨٠٧.
    - Ibid, p. 124.
- (۲۷) رسالة غيز إلى الكونت دي شامبانيي Champagny وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ۲۷ كانون الثاني ۱۸۰۸. (Ibid, p. 137) .
  - (٢٨) مقتطفات من سجلات القنصلية الفرنسية بطرابلس، .(Ibid, p. 141)
- (۲۹) رسالة غيز إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ۲۱ كانون الأول۱۸۰۸.
  - (Ibid, p. 195).
  - (٣٠) الشهابي المصدر السابق. قسم ٢: ٥٢٩، وانظر: .123 Jamail, Doc. T4, p. 123.
    - (٣١) الشهابي، م. ن. قسم ٢ : ٥٣٥.
      - (٣٢) م. ن. قسم ٢: ٥٣٧.
      - (٣٣) م. ن. قسم ٢: ٥٢٨.
        - (٢٤) م. ن. ص. ن.
        - (٣٥) م. ن. ص. ن.

- (٢٦) م. ن. قسم ۲ : ۲۹٥ ۵٤٠.
- Ismaïl, op. cit., T4, pp. 155, 156, 157, 159, 161 et 162. (TV)
  - Ibid, pp. 163, et 164. (TA)
  - Ibid, pp. 169, 170, et 172. (۲۹)
  - Ibid, pp. 173, 174, et 175. (£ · )
  - Ibid, pp. 177, 179, et 180. (£1)
  - Ibid, pp. 181, 182, 183, et 184. (£Y)
  - Ibid, pp. 185, 186, 187, et 188. (17)
    - Ibid, pp. 189, et 190. (11)
    - Ibid, pp. 191, et 192. (10)
    - Ibid, pp. 193, et 197. (£1)
    - Ibid, pp. 200, et 201. (£Y)
      - Ibid, p. 239. (£A)
- (٤٩) رسالة القنصل الفرنسي نفسه إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ
   ٥ كانون الثاني ١٨١٠. (bid, p. 251).
- (٥٠) رسالة القنصل الفرنسي نفسه إلى الكونت دي شامبانيي وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ
   ٢٦ شياط ١٨١٠.
- (١٥) أنظر وصفاً لعودة بربر إلى طرابلس في رسالة لغيز بتاريخ ٣ أيلول ١٨١٠. 264 (lbid, pp. 264) 265) -
- (٥٢) أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: قتال الأمير بشير ضمن تحالفاته الداخلية، وقمة دمشق، آب ١٨١٠.
  - (٥٣) الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢: ٥٧٣.
- (0\$) م. ن. قسم ٢: ٦٣٠، ويني، المرجع السابق، ص ٤١٦، وقد ذكر يني أن هجوم بربر على اللاذقية حصل في مرحلتين، الأولى بعد مقتل الطبيب الانكليزي، وقد هاجمها بعسكر الباشا وقتل من كيارها سبعين رجلاً وحشا رؤوسهم تبنأ وبعث بها إلى الوزير»، والثانية بعد

- أن رفض أهلها دفع الأموال المترتبة عليهم فهاجمهم بالمسكر وقتل منهم خمسة وأربمين رجلاً (م. ن. ص. ن.)، إلا أن يني لم يأت على ذلك مصدر روابته هذه.
- (00) الشهابي، م. ن. قسم ٢ ١٤٥ والشدياق، أخبار الأعيان، ج ٢ ، ٢٩٧ إلا أن ريفان Ruffin وفرير الخلاجية قنصل فرنسا بصبدا، ذكر، في رسالة منه إلى الدوق دي ريشيليو، وزير الخلاجية الفرنسية، بتاريخ \* أيار ١٨٨١، أن عبدالله باشا ،ابن كيخيا حاكم عكا، قد عين والياً على ولاية طرابلس، إلا أنه سيظل واليا بالإسم، ولن يتمكن من الذهاب إلى عاصمة ولايته، وذلك لأن بربر سيظل دائماً المتسلم والحاكم لهذه العدينة كالسابق. RJ, 73, p. (133).
- (۷۰) رسالة رينولت Reynault قنصل فرنسا بطرابلس، إلى الفيكونت دي مونتمورنسي Montmorency وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ۱۱ حزير ان ۱۸۲۲, ، Cit. T5, ،۱۸۲۲) -. .pp. 39 - 40).
  - ورسالته بتاريخ أول تشرين الأول من العام نفسه. .(46 45 -1bid, pp. 45) -
- (٥٨) انحاز الأمير بشير الشهابي أمير الشوف إلى عبدالله باشا في هذا الصراع، أنظر الفصل الخامس من الباب الثاني: قتال الأمير ضمن تحالفاته الداخلية (قتاله ضد درويش باشا والى دمشق، ١٨٢١ - ١٨٢٣).
  - (٥٩) يني، المرجع السابق، ص ٤١٧ ٤١٨.
- (٦٠) م. ن. ص ٤١٨، والشهابي، المصدر السابق، قسم ٢: ٧٥١ ٧٥٧ و٧٥٠، والشدياق. المصدر السابق، ج٢: ٣٤٣، ويذكر الشدياق تعيين علي باشا المرعب (الأسعد) والياً على طرابلس، في أحداث العام ١٨٢٥.
  - (٦١) الشهابي، م. ن. قسم ٢ : ٧٨٥ ٢٨٨.
    - (٦٢) م. ن. قسم ۲ : ۷۸۹.
    - (٦٢) م. ن. قسم ۲: ۸۲۱ و۸۲۲.

- (٦٤) رسالة جوريل Jorelle القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بيبروت إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٢١ كانون الأول ١٨٣١ . - 183 (Ismaïl, op. cit., T5, pp. 183) -. (184)
- (٦٥) رستم، المحفوظات الملكية، مجلد ١ : ١٩٨ ٢٠٠، والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ :٤٤٥.
  - (٦٦) (سالة جوريل إلى الكونت سيباستياني وزير الخارجية الفرنسية، بتاريخ ٢٥ آذار ١٨٣٢.
     (١٥٣٠ 211).
    - (٦٧) أنظر تفصيلاً لهذه المعادك عند:
    - الشهابي، المصدر السابق، قسم ٢ : ٨٤٠ ٨٤٣.
    - والشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٤٥ ٤٤٦.
    - ورستم، بشير بين السلطان والعزيز، قسم ١ : ٦٩ ٧٠.
- وفي الفصل السابع من الباب الثاني من هذا الجزء: معارك الأمير بشير في ظل الحكم المصرى لبلاد الشام (دور الأمير في الدفاع عن طرابلس).
- (٦٨) رستم، بشير بين السلطان والمزيز، قسم ٢٠٠١ و Ismaîl, Doc. T5, p. 223 وانظر كذلك: الفصل السابع من الياب الثاني من هذا الجزء.
- (٦٩) رسائل منري غيز القنصل الفرنسي ببيروت إلى الكونت دي رينيي Comte De Rigny وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٤ تموز و٤ آب ١٨٣٤ ويتاريخ ٩ نيسان ١٨٣٥.
  - (Ismaïl, Op. cit. T5, pp. 294, 299 et 321).
    - (٧٠) الشدياق، المصدر السابق، ج ٢ : ٤٥١ ٤٥٦.
      - (۷۱) م. ن. ج ۲ : ۲۰۱ ۲۱۱.
- (٧٧) رستم، ليسنان في عهد المتصرفية، ص ٢٧١، وانظر: الجسزء الأول، الإمارة المعنية،
   الفصل الأول من الناب الأول (سنجق طرابلس).
  - Ismaïl, op. cit., T4, pp. 339 et 367. (YT)
    - Volney, Op. cit. p. 281. (V1)
      - Ibid, p. 284. (Yo)
    - Ismail, Op. cit. T4, p. 153. (V1)

#### الخاتمة

# المسار التاريخي العام

## للإمارة الشهابية: تقييم واستنتاج

# أولاً - تقييم،

لم يكن المعنيون، أمراء الشوف، بحاجة إلى أن يقتطعوا لأنفسهم، وقطاعات خاصة بهم، فكل الإمارة إقطاعة لهم، ذلك أنهم كانوا من أسرة متجذرة في الإمارة أصيلة فيها، فمنذ عهد الأمير فخر الدين المعني الأول وحتى عهد حفيده الشهير فخر الدين المعني الثاني الكبير، تمكن هؤلاء الأمراء من السيطرة على الإمارة سيطرة تامة، ومن تحجيم الحزب «اليمني» المنافس لهم، بل إنهم تمكنوا، في عهد أبرزهم وأشهرهم، فخر الدين الثاني، من بسط نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود إمارتهم، ورغم تبدل موازين القوى بعد فخر الدين الثاني، ظل الأمراء المعنيون في إمارة الشوف أسياداً على الإمارة كلها، بلا منافس، وقد سبق أن فضائنا ذلك كله في الجزء الأول «الإمارة المعنية».

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطروا، وخصوصاً فخر الدين الثاني منهم، وبسبب خصومتهم مع الباب المالي، إلى إقامة تحالفات داخلية وخارجية مع قوى متعددة، ومتباينة بعض الأحيان، فإنهم ظلوا محتفظين بخصوصية إمارتهم المعنية، بل إنهم، في مغالاتهم بهذه الخصوصية، منحوها شكلاً خاصاً متميزاً بين مختلف الإمارات والمقاطعات التي عرفت في بلاد الشام في ذلك الحين.

#### الخاتمة

# المسار التاريخي العام للإمارة الشهابية: تقييم واستنتاج

# أولاً - تقييم،

لم يكن المعنيون، أمراء الشوف، بحاجة إلى أن يقتطعوا لأنفسهم، إقطاعات خاصة بهم، فكل الإمارة إقطاعة لهم، ذلك أنهم كانوا من أسرة متجذرة في الإمارة أصيلة فيها، فمنذ عهد الأمير فخر الدين المعني الأول وحتى عهد حفيده الشهير فغر الدين المعني الثاني الكبير، تمكّن مؤلاء الأمراء من السيطرة على الإمارة سيطرة تامة، ومن تحجيم الحزب «اليمني» المنافس لهم، بل إنهم تمكنوا، في عهد أبرزهم وأشهرهم، فخر الدين الثاني، من بسط نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تقع ضمن حدود إمارتهم، ورغم تبدل موازين القوى بعد فخر الدين الثاني، ظل الأمراء المعنيون في إمارة الشوف أسياداً على الإمارة كلها، بلا منافس، وقد سبق أن فصلنا ذلك كله في الجزء الأول «الإمارة المعنية».

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطروا، وخصوصاً فخر الدين الثاني منهم، وسبب خصومتهم مع الباب المالي، إلى إقامة تحالفات داخلية وخارجية مع قوى متعددة، ومتباينة بعض الأحيان، فإنهم ظلوا محتفظين بخصوصية إمارتهم المعنية، بل إنهم، في منالاتهم بهذه الخصوصية، منحوها شكلاً خاصاً متميزاً بين مختلف الإمارات والمقاطمات التي عرفت في بلاد الشام في ذلك العين.

ولكن الأمر لم يكن على هذه الحال في العهد الشهابي، بل كان على نقيضه تماماً، فالأمراء الشهابيون، خلفاء المعنيين في إمارة الشوف، قد أتي بهم من بلاد بعيدة «من وادي التيم» ليتولّوا الإمارة على شعب ليس شعبهم، وفي إمارة لم تكن لهم أصلاً. وإذا افترضنا جدلاً أن علاقة النسب بينهم وبين أسلافهم المعنيين هي التي قادتهم إلى الحكم في هذه الإمارة، فإن هذه العلاقة لم تكن لتوفر لهم القاعدة الشعبية الضرورية للنجاح(١).

من هنا، بدأ الأمراء الشهابيين يسعون لاتخاذ تدابير تؤمن لهم استقرار الحكم وديمومته، كما تؤمن لهم سيطرة تامة على الإمارة التي انتدبوا لحكمها. وللوصول إلى ذلك، سلك هؤلاء الأمراء سيلاً ثلاثة:

 ا القيام بضربة عسكرية قاضية لخصومهم مما يؤمن لهم السيطرة على الإمارة سيطرة تامة.

 ٢ – إجراء تعديلات جذرية في هيكلية الحكم وفي إدارة الإقطاعات في الإمارة مما يؤمن لهم الحماية والاستقرار في الحكم.

 ٣ – التطلع إلى سند قوي يعضدهم ويشد أزرهم ويؤمن لهم، بالتحالف معه، ديمومة الحكم في الإمارة.

وهكذا لم يتردّد الأمير حيدر، ثاني الأمراء الشهابيين (1011 - 1071) من أن يحسم الأمر مع خصومه اليمنيين (وكان الشهابيون قيسيين) حسماً نهائياً، في وقعة عيندارة (عام 1011)، فيقضي على الحزب اليمني المناوئ قضاءً مبرماً، الأمر الذي أتاح له تحقيق السيطرة المسكرية التامة على الإمارة (وعلى ما هو أبعد من حدود الإمارة كما سبق أن شرحنا في حينه) (٢)، وإجراء التغييرات الجذرية اللازمة في هيكلية الحكم وفي إدارة الإقطاعات الواقعة تحت سلطته، وذلك بتركيز حافائه الموثوقين في هذه الإقطاعات، إلا أنه، رغم كل ثقته بهؤلاء الحلفاء، آثر أن يحتفظ لنفسه بإقطاعة تكون تابعة له شخصياً،

وتشكّل له حماية مباشرة من الخصم والحليف معاً، بخلاف ما جرى عليه الأمر عند أسلافه المعنيين<sup>(٢)</sup>.

لقد كانت وقعة عيندارة حداً فاصلاً ومصيرياً في تاريخ الإمارة الشهابية، فهي التي حققت لهذه الإمارة، في أول عهدها، ونتيجة الحسم العسكري الذي حققته، والتغييرات الجذرية التي نتجت عنها، مطلبين أساسيين كان لا بد منهما لتركيز الحكم الشهابي وهما: السيطرة التامة على الإمارة، وحماية الحكم واستقراره، بقي المطلب الأخير والأهم للأمراء الشهابيين، وهو ديمومة الحكم في الإمارة، وقد رأى الشهابيون في أهل جبل لبنان (جبة بشري وكسروان) الحليف الذي يمكن أن يحقق لهم هذه الغاية ويؤمن لهم هذا المطلب، خصوصاً إذا كان الخصوم من داخل الإمارة نفسها، فاختاروا التقرب من أهل هذا الجبل وممالأتهم والتحالف معهم، وغالوا في ذلك إلى حد أن أخزوا يقربونهم إليهم ويدخلونهم في حاشيتهم ويختارون مدبريهم وأمناء سرهم من بينهم، كما فعل أولهم الأمير بشير الأول (١٦٩٨ - ١٧٠٦) وجرى مجراه من خلفه من الأمراء الشهابيين (١٠)، ثم صاروا يلجأوا إليهم كلما ألمّت بهم هزيمة في عقر دارهم، في الشوف.

إلا أن الحدث الأهم والأكثر تأثيراً في المسار التاريخي العام للإمارة الشهابية هو تنصر الشهابيين أمراء الشوف<sup>(ه).</sup>

بدأ تنصر الشهابين أمراء الشوف في مطلع المهد الشهابي، بتنصر أرملة الأمير بشير الأول مع ابنها وابنتيها عام ١٧٠٧ على يد أبو ناصيف مدبر الأمير، واستمر في العهود المتتالية مع من خلفه من الأمراء الشهابيين حتى عهد الأمير بشير الثاني الكبير الذي كان يشجع، خقية، تنصر غير المسيحيين، إلى درجة أن محمد علي باشا، حليفه، أثار هذا الأمر في رسالة منه إلى أحد

أعوانه في بلاد الشام، معتبراً أن هذا الأمر «خطير يجب تلافيه» مما اضطر الأمير بشيراً إلى التنصل من ذلك وتبرئة نفسه منه(١).

ولكن أبرز ما في عملية التنصر هذه هو أنها كانت تحولاً من مذهب السنة (مذهب الأسرة الشهابية)، إلى مذهب الموارنة، وأن هذا المذهب سوف يصبح بعد سنة عقود من الزمن (۱۷۰۷ – ۱۷۷۱) ومنذ عهد الأمير يوسف، مذهب الأسرة الحاكمة في إمارة الشوف، ومن ثم مذهب الأسر الحاكمة في المارة اللثونية ومن ثم مذهب الأسر الحاكمة في الجمهورية اللبنانية، وسيظل كذلك حتى يومنا هذا. ففي العام 1۷۵٤ تنصر أبناء الأمير ملحم، وكان أهمهم الأمير يوسف الذي تسلم حكم إمارة الشوف عام ۱۷۷۱، فكان أول أمير ماروني من أصل سني يحكم إمارة درزية، ولأسباب سبق أن شرحناها(۱۷)، كان هذا الأمير ذا أثر فنال وحاسم في توطيد حكم الموارنة في كل من الشوف وبلاد جبيل (حيث كان يحكم قبل تسلمه إمارة الشوف)، حتى أنه قاد، في أول عام من حكمه لهذه الإمارة، أي عام ۱۷۷۱، جبيلأ من الموارنة، للقضاء على الشيعة العمادية في كسروان وبلاد جبيل، حيث أخرجهم منها وأورث اقطاعهم وأملاكهم للاقطاعيين الموارنة(۱۸).

لقد استطاع الأمير يوسف، بدهائه وحنكته وطموحه، أن يجمع تحت حكمه، كلاً من الدروز سكان جبل الشوف، والموارنة سكان جبل لبنان دون أن يوحدهما، وذلك قبل أن تتمكن الدول الكبرى من جمعهما، بعد الأحداث الطائفية عام ١٨٦٠، فيما سمى يومذاك «بمتصرفية جبل لبنان».

وإذا كان الأمير بشير الثاني الكبير الذي خلف الأمير يوسف عام ١٩٨٨، لم يتمكن من اجتذاب مشاعر أبناء طاثفته الموارنة(١) من أهل جبل لبنان، بسبب طفيانه ومكائده ومؤامراته من جهة، وبسبب تحالفه المصيري مع محمد علي باشا من جهة أخرى، فإنه كذلك، وللأسباب عينها، لم يتمكن من اجتذاب مشاعر الدروز، رعاياه في الشوف، فهو قد حارب زعيمهم الشيخ بشير جنبلاط حاسمة، ثم عاد فعاربهم إلى جانب حلفائه المصريين مراراً خلال الحكم حاسمة، ثم عاد فعاربهم إلى جانب حلفائه المصريين مراراً خلال الحكم المصري لبلاد الشام (١٨٢١ - ١٨٤٠)، كما انه لم يتوان عن تحريض المصلي لبلاد الشام (١٨٢١ - ١٨٤٠)، كما انه لم يتوان عن تحريض الطائفتين احداهما على الأخرى(١٠٠) تركيزاً اسلطته وخدمة لمصلحته الشغصية، فكان أن خسر الدروز دون أن يربح الموارنة؛ إلا أن أهم ما اقترفه من جراء سياسته هذه، هو أنه أسهم، بعد سلقه الأمير يوسف، في إقامة شرخ كبير بين الطائفتين الكبريين في جبلي الدروز ولبنان، ما لبث أن انفجر صراعاً في عهد خلفه الأمير بشير الثالث (١٨٤٠ - ١٨٤٢)، وقد أدى هذا الصراع إلى إنشاء كيانين طائفيين هما «القائمقاميتان» الدرزية والنصرانية.

# ثانياً - استنتاج،

كان الأمير منصور (۱۷۲۳ - ۱۷۷۱) آخر الأمراء المسلمين لجبل الشوف، فقد اعتزل هذا الأمير الحكم لمجزه وكبر سنه، فولي الإمارة بدلاً منه ابن أخيه الأمير يوسف، ومنذ ذلك الحين انتقلت الإمارة إلى يد الموارنة بانتقالها إلى الأمير يوسف، الذي سوف يلقى، طوال مدة إمارته، دعماً وتأييداً كبيرين من الإكليروس الماروني، كما ان انتقال الإمارة من أمير مسلم إلى أمير ماروني سوف يعتبره الكثيرون «انعطافاً في تطور لبنان»، وسيكون هذا الحدث تاريخياً ومصيرياً وحاسماً في تاريخ المنطقة كلها(۱۲)؛ فرغم العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين المعنيين أمراء الشوف، وخصوصاً الأمير فخر الدين الثاني المعني، وبين الموارنة في جبل لبنان، فإن التمايز بين الجبلين ظل واضحاً وصريحاً طوال حكم هؤلاء الأمراء ومن خلفهم من الشهابيين المسلمين، ولكن ما أن تسلم الأمير يوسف الحكم حتى زالت الحدود بينهما،

ورغم القطيعة الكاملة بينهما طوال عهد القائمقاميتين (١٨٤٢ - ١٨٦١) فقد عادا ليجتمعا في ظل المتصرفية (عام ١٨٦١).

يتبين من مجمل البحث، ومن سياق الأحداث التي جرت طوال حكم الأمراء الشهابيين الموارنة في الشوف، أن هناك خطأ واحداً تبعه المسار التاريخي العام للإمارة الشهابية، بدءاً بحركة تنصير الشهابيين في إمارة الشوف وفق المذهب الماروني، منذ عام ١٧٠٧، مروراً ببدء الحكم الماروني لهذه الإمارة مع الأمير بوسف الشهابي عام ١٧٧١، فالأمير بشير الثاني الكبير عام ١٧٨٨، فالأمير بشير الثاني الكبير عام ١٨٨٨، فالأمير بشير الثانت آخر الأمراء الشهابيين عام ١٨٤٠.

ويبدو أن الخط الذي اتبعه هذا المسار التاريخي لم يتغير ولم يتوقف عند سقوط الإمارة الشهابية عام ١٨٤٢، بل استمر بعدها متخبطاً ومهتزاً عبر صيغ كيانية طائفية ظهرت تارة تقسيمية وطوراً توحيدية، إلا أنها فشلت جميمها، وسبب ذلك أنها قامت على أسس طائفية لا يمكن أن تؤذي إلا إلى الفشل، وهذه الصيغ هي:

- الأولى: تقسيمية، وقد فشلت نهائياً، وهي صيغة القائمقاميتين، الدرزية والنصرانية عام ١٨٤٢.
- ~ والثانية: توحيدية، وقد فشلت نهائياً كذلك، وهي صيغة المتصرفية عام ١٨٦١.
- والثالثة: توحيدية أيضاً، وهي صيغة دولة لبنان الكبير عام ١٩٢٠، ثم الجمهورية اللبنانية الثانية عام الجمهورية اللبنانية الثانية عام ١٩٢١، ثم الجمهورية اللبنانية الثانية عام ١٩٤٠، وقد أظهرت هذه الصيغة عجزها التام عن استيعاب المتغيرات الفكرية والديموغرافية والاجتماعية في المجتمع اللبناني الحديث، وهي متغيرات مصيرية وحاسمة ومتقدمة على الصيغة نفسها، أقل ما فيها أنها ترفض النظم الطائفية ولا ترضى بأقل من

مبادئ الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بديلاً عنها، بعيث تحل المساواة هي المواطنة محل امتيازات الطوائف، لذا لا بد من أن تنهار هذه الصيغة بدورها، كما انهارت سابقاتها، إذ برهنت أنها غير قادرة على استيعاب هذه المتغيرات ووعيها والعمل بموجبها وفقاً لنواميس العصر الحديث.

إن الظروف الدولية التي فرضت هذه الصيغ الثلاث ظلت مقصرة عن فهم مدى التطور الاجتماعي والسياسي ومدى الإحساس بمبادئ العدالة والمساواة ومفاهيم الديموقراطية لدى الطوائف التي احتوتها هذه الصيغ، لذا سرعان ما منيت هذه الصيغ بالفشل، وتفجرت كياناتها، من الداخل، تفجراً دموياً مريعاً.

وإذا كانت الصيغة الأخيرة التي ضمت المقاطعات الخمس (إمارة الشوف وإمارة البقاع وإمارة وادي التيم ومقاطعة جبل عامل وسنجقية طرابلس) والتي شكلت بمجموعها الوطن اللبناني الذي دعي «الوطن السيفساء» كما دعي تجاوزاً «سويسرا الشرق»؛ إذا كانت هذه الصيغة تمرّ اليوم في امتحان عسير، فذلك لأن النظام الطائفي الذي قامت عليه يحمل في أحشائه بذور خرابه وتفتيته وتدميره، وإذا كانت تركيبة هذا الوطن قد هامت على أسس التمايش بين الطوائف، فإن هذه الطوائف لم تقدّم، بممارساتها المتمادية، أي دليل على أن الصيغة التي اخترعها كل من مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو، هي صيغة ناجحة.

وفي اعتقادنا، إذا كان هناك من خلل في هذه الصيغة سوف يؤدي حتماً إلى فشلها وإسقاطها، فمما لا جدال فيه، أن الخلل الأكبر هو في تلك النفوس المريضة التي لم تدرك بعد أن وطناً يبنى على التمايز الطائفي هو جرح قابل للنزف في كل حين، وأن الوطن القادر القوي، هو الوطن الديموقراطي العلماني، الذي به نحلم، وإليه نتطلع.

## حواشى الخاتمة

- (١) أنظر رأينا هي أسباب اختيار الشهابيين لخلافة المعنيين في إمارة الشوف، والنتائج السياسية
   والاجتماعية لهذا الاختيار، في الجزء الثاني: الفصل الرابع من البناب الأول (التطور الجنراسياسى للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف).
- (٢) بعد وقعة عيندارة استقر الحكم في الإمارة للأمير حيدر كما أقرت ولايته على جبل عامل وكسروان، أنظر الجزء الثاني: الفصل الأول من الباب الأول (النتائج السياسية لوقعة عيندارة).
  - (٢) أبقى الأمير حيدر تحت حكمه المباشر إقطاعة تضم بعقلين ونيحا وعماطور وبتلون وعيندارة.
- ( ؛ ) أنظر الجزء الثاني: الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجنراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير بوسف) حيث نبين التأثير الكبير لمدبري الأمراء الشهابيين على القرارات التي كان هؤلاء الأمراء يتخذونها، كما نعدد أسماء أبرز المدبرين في العهد الشهابي.
- (๑) لقد بيتا في فصل سابق أسباب تتمتر الشهابيي، أمراء الشوف، دون سواهم من أمراء المقاطعات في بلاد الشام، والنتائج السياسية والإجتماعية لهذا التضمر، أنظر: الجزء الثاني، الفصل الرابع من الباب الأول (التطور البخراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير يوسف)، كما سبق أن تحدثنا، في فصل آخر، عن تقصر الشهابيين أمراء الشوف، أنظر: الجزء الثاني، الفصل الثاني من الباب الأول (أهم الأحداث الإجتماعية في عهد الأمير ملحم).
- (٦) أنظر تحليلاً لهذا الموقف في الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الإمارة الشهابية في عهد
   الأمير بشير الثانى الكبير: التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي).
- (٧) أنظر: الجزء الثاني، الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجغراسياسي للإمارة الشهابية في عهد الأمير بوسف).
  - (۸) م. ن.
  - (٩) ولد الأمير بشير الثاني الكبير مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم عمر قد تنصر عام ١٧٦٤.
- (١٠) أنظر الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الإمارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني الكبير: التعولات الطائفية ذات التأثير السياسي). وخصوصاً خطابه إلى «عساكر العيسوية» الذى يعرّضهم فيه على أقرائهم «طائفة الدروز الخايئة الكافرة».
  - (١١) ولد الأمير بشير الثالث مارونياً إذ كان والده الأمير قاسم ملحم قد تنصر عام ١٧٥٤.
- (١٣) أنظر: الجزء الثاني، الفصل الثاني من الباب الأول (أهم الأحداث الاجتماعية في عهد الأمير ملحه: تفصّر الشهابيين أمراء الشوف).

# المصادر والمراجع (الجزءان ۲ و۳)

# أولاً - المصادر والمراجع العربية

## ۱ - الکتب،

- أبو شقرا، يوسف خطار، الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية، رواية حسين غضبان أبو شقرا، تأليف يوسف خطار أبو شقرا، تحقيق عارف أبو شقرا. بيروت، مطبعة الاتحاد ١٩٥٧.
- أبو صالح، عباس، ومكارم، سامي، تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق
   العربي، بيروت، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، لا. ت.
  - أبو عز الدين، سليمان، ايراهيم باشا في سوريا. بيروت، المطيعة العلمية، ١٩٢٩.
- الأسود، ابراهيم، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان. بيروت، مطبعة القديس جرجيوس ١٩٢٥.
  - آل صفا، محمد جابر، تاريخ جبل عامل. بيروت، دار متن اللفة، لا. ت.
  - آل فقيه، محمد تقى، جبل عامل في التاريخ. المطبعة العلمية، ١٩٤٦.
  - الأمين، محسن، خطط جبل عامل. ط. ١. بيروت مطبعة الانصاف، ١٩٦١.
- أنطونيوس، جورج، يقطّة العرب. ط. ٧. تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٦٦.
- بـاز، رسـتـم، مـذكـرات رستـم باز، تـحـقـيق فؤاد افرام البسـتانـي، ط. ٢، بيـروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٦٨،
  - البعلبكي، مخايل ألوف، تاريخ بعلبك. ط. ٤. بيروت، المطبعة الأدبية، ١٩٢٦.

- بولس، جواد، تاريخ لبنان، نقله إلى العربية جورج الحاج، بيروت، دار النهار للنشر،
   ۱۹۷۲.
- بولس، جواد، لبنان والبلدان المجاورة، طه. ٢، بيروت، منشورات مؤسسة بدران
   وشركاه للطباعة والنشر، ١٩٧٣.
- الترك، نقولا، ديوان المعلم نقولا الترك، تحقيق فؤاد أفرام البستاني، بيروت،
   منشورات المديرية العامة للآثار، ١٩٤٩.
- الجبرتي، عبد الرحمن، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ٢ أجزاء، دار
   الجبل، بيروت، لا. ت.
- الحنوني، منصور، نبذة تاريخية عن المقاطعة الكسروانية. ط. ٢. نشرها يوسف ابراهيم يزيك ١٩٥٦.
- حتي، فيليب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين: ترجمة كمال الصليبي، بيروت، دار
   النتافة ۱۹۷۲.
- حتي، فيليب، تاريخ العرب المطول. ط. ٤، بيروت، دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٦٥.
- حتي، فيليب، ثبنان في التاريخ. بيروت، نيويورك، مؤسسة فرانكلين للطباعة
   والنشر، ١٩٥٩.
- العصري، ساطع، البلاد العربية والدولة العثمانية، ط. ٣. بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٦٥.
- حقي، اسماعيل، لبنان، مباحث علمية واجتماعية، (الكتاب الذي نشرته لجنة من الأدباء بهمة اسماعيل حقي بك متصرف جبل لبنان سنة ١٩١٨) تحقيق فؤاد أفرام البستاني، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٧٠.
- الحكيم، يوسف، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان. بيروت، المطبعة الكاثوليكية،
   ١٩٦٤.

- الحكيم، يوسف، سورية والعهد العثماني. بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٦.
- الخازن، فيليب وفريد. (معرب) مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنان من سنة ١٨٤٠ إلى ١٩١٠ تعريب فيليب وفريد الخازن، جونية، مطبعة الصير ١٩١٠.
- الخازن، نسيب وهيبه، والحابي، بولس مسعد، الأصول التاريخية، مجموعة وثائق تنشر للمرة الأولى، بيروت، مطبعة صفير، ١٩٥٦ - ١٩٥٨.
  - خاطر، لحد، بين أمير وراهب، زحلة، ١٩٧٠.
- خوري، أميل، واسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي، بيروت، دار
   النشر للسياسة والتاريخ، ١٩٦٠ ١٩٦١.
- خوري، منير، صيدا عبر حقب التاريخ، بيروت، منشورات المكتب التجاري للطباعة
   واننشر، ١٩٦٦.
- الـدبس، يـوسـف، تاريخ سوريا الدنيوي والديني، بيروت، المطبعة العمومية
   الكاثبانكة، ١٨٩٣ ١٩٠٥.
- الدبس، يوسف، الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل، بيروت، المطبعة المعومية الكاثوليكية ١٩٠٥.
- الدمشقي، ميخاثيل، تاريخ حوادث الشام ولبنان، ط. ١، دمشق، دار فتيبة، ١٩٨١.
- الدويهي، اسطفان، تاريخ الأزمنة، ١٠٩٥ ١٦٩٩م، مجلة المشرق، السنة الرابعة والأربعون، ١٩٥٠.
- الدويهي، اسطفان، تاريخ الطائفة المارونية، بيروت، المطبعة الكاثوليكية للآباء
   اليسوعيين ١٨٩٠.
- رستم، أسد، الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا، بيروت،
   الجامعة الأميركية، منشورات كلية العلوم والآداب ١٩٢٩.

- رستم، أسد، بشير بين السلطان والعزيز، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية.
   ١٩٦٦.
  - رستم، أسد، لبنان في عهد المتصرفية، بيروت، دار النهار للنشر، ١٩٧٣.
- رستم، أسد، المحفوظات الملكية المصرية، بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصدها، بيروت، الجامعة الأميركية، ١٩٤٠.
- روبنسون، أدوار، يوميات في لبنان، فصول اختارها وترجمها عن الانكليزية، أسد
   شيخاني، بيروت، دار المكشوف، ١٩٤٩.
  - الزين، أحمد عارف، تاريخ صيدا، صيدا، مطبعة العرفان، ١٩١٣.
- الزين، سميح وجيه، تاريخ طرابلس. بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، ١٩٦٩.
- الزين، علي، فصول من تاريخ الشيعة في لبنان، بيروت، دار القلم للنشر، ١٩٧٩.
  - الزين، على، للبحث عن تاريخنا في لبنان. ط. ١٩٧٢.
  - الزين، على، مع التاريخ العاملي. صيدا، مطبعة العرفان، ١٩٥٤.
- سالم، عبد العزيز، دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي، بيروت،
   جامعة بيروت العربية، ١٩٧٠.
- سالم، عبد العزيز، طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي. مصر، دار المعارف، ١٩٦٧.
- سويد، ياسين، التاريخ المسكري للمقاطعات اللبنائية في عهد الإمارتين، الجزء الأول، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٠، والجزء الثاني، المؤسسة نفسها، ١٩٨٥.
- الشدياق، طنوس، أخبار الأعيان في جبل لبنان، تحقيق رستم والبستاني، بيروت،
   منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٧٠.
- الشهابي، الأمير حيدر أحمد، تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي، كتاب الفرر
   الحسان في تاريخ حوادث الأزمان، مصر، مطبعة السلام، ١٩٥٠.

- الشهابي، الأمير حيدر أحمد، لبنان في عهد الأمراء الشهابيين (الجزء الثاني والثالث من كتاب الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان)، تحقيق رستم والبستاني، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٦٦.
- صفير، بطرس، الأمير بشير الشهابي، بيروت، دار الطباعة والنشر اللبنانية،
   ١٩٥٠.
  - الصليبي، كمال، تاريخ لبنان الحديث، بيروت، دار النهار للنشر، ١٩٦٩.
- ضاهر، مسعود، الجنور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية ١٦٩٧ ١٨٦١. بيروت، معهد الإنماء العربي، ١٩٨١.
- طربين، أحمد، أزمة الحكم في لبنان منذ سقوط الأسرة الشهابية. ط. ١، دمشق، ١٩٦٦.
- العبد، حسن أغا، تاريخ حسن أغا العبد، حوادث سنة ١١٨٦ ١٢٤١هـ، تحقيق
   يوسف جميل نعيسه، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٩.
  - العطار، نادر، تاريخ سوريا في العصور الحديثة. لا. ن.، لا. ت.
- كرامة، روفائيل، مصادر تاريخية لحوادث سوريا ولبنان (۱۷٤٥ ۱۸۲۰) مذكرات سنوية وضعها الأب روفائيل كرامة وعني بنشرها وتحقيقها المطران باسيليوس قطان، بيروت، ۱۹۲۹.
  - كرد على، محمد، خطط الشام. دمشق، مطبعة الترقى، ١٩٢٥ ١٩٢٧.
- مغتار، محمد، كتاب التوفيقات الإلهية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين
   الافرنكية والقبطية من سنة ٢٥١ إلى ١٥٠٠ه، تأليف اللواء محمد مختار باشا،
   دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
   ١٩٨٠.
  - مزهر، يوسف، تاريخ لبنان العام، بيروت، لا. ن. لا. ت.

- مشاقة، ميخائيل، مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان في عهد آل عثمان. منشئاه
   ملحم خليل عيده واندراوس شخاشيري، طبع بمصر سنة ١٩٠٨.
- مشافة، ميخائيل، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب: تحقيق أسد رستم
   وصبحى أبو شقرا. بيروت، وزارة التربية الوطنية، مديرية الآثار، ١٩٥٥.
- مصطفى، صالح لمعي، مساجد بيروت. بيروت، جامعة بيروت العربية، كلية
   الهندسة المعمارية، ١٩٧٨.
- المعلوف، عيسى اسكندر، تاريخ الأمير بشير الشهابي الكبير، مطبعة زحلة الفتاة،
   ١٩١٤.
  - المعلوف، عيسى اسكندر، تاريخ مدينة زحلة. زحلة، مطبعة زحلة الفتاة، ١٩١١.
- المعلوف، عيسى اسكندر، دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف، بعبدا، المطبعة المثمانية ١٩٠٧ – ١٩٠٨.
- هشي، سليم (محقق)، تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمراثهم من وادي التيم، تحقيق سليم هشي، بيروت، منشورات المديرية العام للآثار، ١٩٧١.
  - يني، جرجى، تاريخ سوريا، بيروت، المطبعة الأدبية، ١٨٨١.

#### ٢ - المعاجم والموسوعات،

- البستاني، بطرس، محيط المحيط، قاموس مطول للفة المربية، بيروت ١٨٧٠.

#### ٣ - الجلات والصحف:

- الأبحاث (مجلة) رئيس التحرير: سعيد حمادة، صادرة عن الجامعة الأميركية ببيروت، العدد ا السنة ١٢ أذار ١٩٥٩، دار الكتاب، بيروت، ١٩٥٩.
- أوراق لبنانية، (مجلة) يوسف ابراهيم يزبك، سنوات ١٩٥٥ ١٩٥٧، بيروت (٣)
   محلدات).

```
- المشرق (مجلة) بإدارة آباء جامعة القديس يوسف ببيروت، المطبعة الكاثوليكية، بيروت.

ج ١٩٢٠/١٨/

ج ٢٤ /١٩٤٢/ 

ج ٢٤ /١٩٤٢/ 

ج ٢٤ /١٩٥٢/ 

المقتطف (مجلة) لمنشئيها يعقوب صروف وفارس نمر، المجلد ٢٨ (١٩٠٣) والمجلد ٢٠ (١٩٠٣) والمجلد ٢٠ (١٩٠٣).

- المقتطف (١٩٠٥).

- النهار (جريدة) تاريخ ١٩٧٨/٨/١ ص ٨: محمد علي باشا في بلاد الشام، إعداد المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، ١٩٧٨.
```

ك ٢ وشياط ١٩٤٥. مطبعة الترقى يدمشق، ١٩٤٥.

- العرفان، (محلة) أحمد عارف الزين، صيدا، مطبعة العرفان.

- مجلة المجمع العلمي العربي، المجمع العلمي العربي بدمشق، مجلد رقم ٢٠ عدد

بيروت، مكتبة باقث، الجامعة الأميركية، لا. ت. . A U B. MS. 956. 91. M 26 iA

# ثانياً – المصادر والمراجع الأجنبية

#### BIBLOGRAPHIE

#### 1 - EN LANGUE FRANCAISE:

#### 1 - Les ouvrages:

AOUAD, Ibrahim: Le droit privé des Maronites au temps des Emirs Chéhab, Paris. Geuthner. n.d.

BARTHOU, Louis: Lamartine orateur, Paris, Hachette, 1916.

BOULOS, Jawad: Les Peuples et civilisations du Proche-Orient, Ed. Mouton et Co. Paris - La Have. 1968.

BOURON, Narcisse: Les Druzes, Paris, Ed. Berger - Levrault, 1930.

CHEVALLIER, Dominique: La Société du Mont-Liban, Paris, Geuthner, 1971.

CHIBLI, Michel: Une histoire du Liban, à l'époque des Émirs. Bevrouth, 1955.

DAHDAH, Nagib: Evolution historique du Liban, 3° éd. Beyrouth, Librairie du Liban, 1968.

DE LA ROOUE: Voyage de Syrie et du Mont-Liban, Paris, 1722.

DE ST PIERRE, Puget: Histoire des Druses, Paris, Cailleau Librairie, 1763.

DE TOTT, (Baron): Mémoires sur les Turcs et les Tartars, Amsterdam, 1784.

DIB, Pierre: L'Eglise Maronite, Ed. La Sagesse, Archevêché maronite de Beyrouth, 1962.

DUCROT, A.: Le Liban et l'expédition Française en Syrie 1860 - 1861.
Documents inédits du Général Ducrot par P. Camille de Rochemonteix, Paris, 1921.

ENKIRI, Gabriel: Le règne de Béchir II. Ministère de l'information, Beyrouth, n.

GUYS, Henri: Relation d'un séjour de plusieurs années à Beyrouth et dans le Liban, Paris, Librairie française et étrangère, 1847.

HAJJAR, Joseph: L'Europe et les destinées du Proche-Orient. Ed. Bloud & Gay (Belgique), 1970.

- HICHI, Salim: Sheikh Béchir Joumblat et son temps, Beyrouth, 1972. (Thèse de Doctorat d'Etat).
- ISMAIL, Adel: Histoire du Liban du XVII's. à nos jours, Paris, Librairie orientale et américaine. T1 (1955) et T IV (1958).
- ISMAIL, Adel: Le Liban. Documents diplomatiques et consulaires, Edition des œuvres politiques et historiques, Beyrouth, 1975.
- JOUPLAIN (Paul Noujairn): La question du Liban, Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence. 1908.
- LAMARTINE, Alphonse de: Voyage en Orient, Paris, Hachette, 1910 1911.
- LAMMENS, Henri: La Svrie, Bevrouth, Imp. Catholique, 1921.
- LAMOUCHE, Léon: Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu'à nos iours. Paris. Pavot. 1934.
- MALHERBE, Raoul (De): L'Orient 1718 1846, Ed. Gide et Cie, 1846.
- NANTET, Jacques: Histoire du Liban, Paris, Les éditions de minuit, 1963.
- POUJOULAT, Baptistin: (1809 1864) Joint auteur Michaud, Joseph François.
- (1767 1839): Correspondance d'Orient 1830 1831 par: M. Michaud, M. Poujoulat, Paris, Ducollet, 1833 1835.
- RABBAT, Edmond: La formation historique du Liban politique et constitutionnel. Beyrouth, Publications de l'Université Libanaise, 1973.
- RISTELHUEBER, René: La France en Syrie au XVII\* siècle. Extrait des Etudes, Août 1915. Beyrouth, Bibliothèque orientale, Côte 7/B5, Carton 1.
- RISTELHUEBER, René: Les traditions françaises au Liban. 2° éd. Paris, Librairie Alcon. 1925.
- SOUEID, Yassine: Les forces armées dans les Müqata'as libanais à l'époque Ma'anite, Thèse pour le Doctorat de 3' cycle, université Lyon II, Lyon, 1977.
- SOUEID, Yassine: Les forces armées dans les Müqata'as libanais à l'époque des chéhab.
- Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de la Sorbonne, Paris, 1924.
- THOUMIN, Richard, L.: Histoire de la Syrie, Paris, Ed. Desclée, De Broumer et Cie. 1929.

- TOUMA, Toufic: Paysans et institutions féodales chez les Druses et les Maronites au Liban du XVIIe siècle à 1914, Beyrouth, Publications de l'Université libanaise, 1971.
- VOLNEY (Constantine François Chassebœuf): Voyage en Egypte et en Syrie, Ed. Mouton et Cie. Paris. La Have. 1959.
- WEYGAND, Maxime: Histoire militaire de Mahomet Aly et de ses fils, Paris, Imprimerie nationale, 1936.

#### 2 - LES ENCYCLOPÉDIES:

Encyclopédie de l'Islam: Nouvelle édition par B. Lewis. V. L. Ménage, CH. Pellat et J. Schacht. Paris. Ed. GP. Maisonneuve et Larose. S.A. 1966.

#### II - EN LANGUE ANGLAISE

CARNE, John: Svria, the Holy land, Asia Minor, London, 1836.

CHURCHILL, Charles Henri: Mount Lebanon, A ten years residence from 1842 - 1852, 2nd édition, London, 1853.

MAUNDRELL, Henri: A Journey from Aleppo to Jerusalem. London, Cornhill, 1769.

NOAHSON, Coleman: The Lebanese army code. Beirut, 1952. AUB, Thesis 99.

POLIAK, A.N.: Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon. 1250 - 1900.

London, Royal Asiatic Society, 1939.

# الوثائيق

# وثيقة رقم (١)

## (من البطريرك اسطفانوس بطرس\* الى الملك لويس الرابع عشر)

| Doc. nt 8                                                 |                                                      | يى                                     | رشدرخ ر     |   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---|
| رامتزك وابتجم سلطان ؤذ                                    | طنون ديوس معزو اغ                                    | ليترث بتراهل يصييبه                    | home or one |   |
| إلا تأثر المآء السيميد المتخلص                            | 9                                                    | ورغيرة والبرمنسوه                      | 1690        |   |
| م جلائكم إلى ولونا عددكم الش                              | غرف استاعات اورد موسو<br>الدران المارة المارة المارة | بس فه ایرک ۱۱ و قاش و ا                | ··          |   |
| ارفترا فنصلیة بیردت عن<br>نبیخ و نمتیج أو فعنا مصاب       | پ لیشون من جات عبید                                  | حليت صيلا واختربها ا                   | 5 9         |   |
| ويده النفية مشوفة عبيرً<br>طنيسسة الرومانية ومشطة         | ر بسوارتها فءوہ ۱۹۱۴ ت                               | بلاملة فللونساوب وناشد                 |             |   |
| ارًا مُعَنشع لاجل انتصار كرامت                            | رُزَلُ فَ جَبِعِ صَلَوَاتِهَا لَيْلًا وَثُ           | أن شابت الله النونسيا وم وا            | 1           |   |
| بفرون امروعلها وأراكوننا و                                | و الم الم المساور المساور المساور الم                | 1 h                                    |             |   |
| نتایس و حایة مجمع الزن لجنم<br>الدجور و فینظرکم جمیل دیا: |                                                      |                                        |             |   |
| ت كار اقطاء البشراء اسبال                                 | م داداست حاسد فقه                                    |                                        |             |   |
|                                                           | الما والمقد من محرر                                  | ا مان جوز اشتخاب ا                     | N - 71 -    | i |
|                                                           |                                                      |                                        |             | 1 |
| در وستعلین تمت کنشکم<br>الند و تسیم سادات                 | سوحا طایرین آداشناهگم<br>سول ۱۱ نفاکی تشیج عبانکم    | هیخ حصن و الطا بقد با.<br>کست الکامیات | ٔ ر         | 1 |
| ر من فراد، دید - د                                        | لنع الشرطير و لذرر ملخ                               | الكواللاوكا للمصورون                   | , .         | l |
| ا<br>بل بت ن که اربل تشریزهما<br>م                        | التعبرة م محمدي                                      | سيستثال الأداك                         |             | ì |
| مري النيراستنا ذني<br>مري النيراستنا ذني                  | ، و تائيہ رقسطن مسبقيہ                               | ن مصمدسست الا وستما                    | ÷           |   |
| طیع مصبور است<br>طیس الماردنی جاریک انطاکیہ               | ,                                                    |                                        |             |   |
| 1                                                         |                                                      |                                        |             |   |
| (A)                                                       | 2                                                    |                                        |             |   |
|                                                           | •)                                                   |                                        |             |   |
|                                                           | /                                                    |                                        | -           |   |

هو البطريرك اسطفانوس الدوبهي (وهو الد ۱۱۱ بعد هامة الرسل والد ۱۱ من بطارئة دير قنوبين) تسلم سدة البطريركية عام ۱۹۷۰ وشغلها حتى وفاته في ۳ أيار عام ۱۷۰۱.

# وثيقة رقم (٢)

## (من متروبوليت قبرص إلى الملك لويس الرابع عشر)

Doc.neg Cla open Commence a charming fringes. يشرف لمبتم أنا مل أيادي الشوميد آيادي علا اللوك حضرة السلطان ومنسا المعضير الدخاب يحترة سيد الاسياد وملا المغكر صاحب السعادة كموالنصاري سلطان فرانست إدام الا عزد وقرَّتُم بالسعا وة على حوا السنين والرحور والارْمند والشهور آمين كا در-ودوت الاعبركم سنونشخ وتزكوا فيعا النكم اللمتم وفم فوضتم لاميونا عصن المائن عدكم معنصلية مورت وقد وتقوها عن تصليا حسلا فانها عانت تعصد وامرتم لفنصل حيوا وطرالوس وحلب ولقاصدكم الزب في مديثة الفسطنطيفية ال يبزلوا عيهودح فيعون النصاري وخاصة في مسعوة طايفتنا، و ذك من الغير العظيمة التي عندكم في النصاري وخاصة في مسعوة طايعتنا الله يديم السعادة و بالدرولكم ويقير اعداكم تدامكم نسال من ابغامكم الفايضة تفوضوا البرجيع ما ينقل الالفنصليد كمثل جبيع فناصلكم وترسلوا لد بيوقكم حتى اذا جع رجالد يبقا يمله قدامهم ولازلتم دايمين اليطيح الواحدين امير عرر سنسد الذستاية ثمانة وشعين اوليوم من تشون الأول ٦٠٠٠

#### وثيقة رقم (٣)

(من منتر وبوليت قبرص الى المركيز دي نورسي)

يشرف يلثم انامل ايا دي حتمة السيد الشويف وزير ملا اللوكا سلطان فونسسا والمهذه حي مذهذ هه مذهذه

بمدونات (

الي حقرة السيرالشريف النابب المنبف و تا ي حقرة على الملوك ملك. فرنسا السيرالعروف مطرشيادا صدائه وامتاء وصنّاء والما اشغاد

وصلت مستوفتك و تنظوراك ان حضرة صاحب السعادة سلطان الضايا المسمئين اللم على اسبرنا الا ميرحصن في قنصلية ميوت وفرزحا عن فتصلة حيل الواحية الله الله يوجعن في قنصلية ميوت وفرزحا عن فتصلة حيل واوصبها له الله يوبيك حريم لن حضرة السلطان الكرم الذي ليزق باشتا معلى خاطر و الدي و تركن بحيال كل قناصل صاحب السعاق و ترقم عادا الاميرحين واولاد و ياروا العامت لحفرة سلطان فرز المناس المعالمة المعالمة المناس المواجعة المعالمة و المناس المواجعة المعالمة المناس المواجعة المعالمة المناس المواجعة المناس المن

# وثيقة رقم (٤)

(من الشيخ حصن الخازن الى الملك لويس الرابع عشر)

DOC. nº 11

يْنْسُونْ بِلِمُ الأمل صفية كلطانم مكراللوك المغين والعزواكمين

عبر کم کنه نمایش و شرین الاول ایرون و و تسمیم

# وثيقة رقم (٥)

(من متر وبوليت قبرص الى الكونت دى بونشار ترين)

| Doc. nº 12. | enfriring                                   | ₹,3. |
|-------------|---------------------------------------------|------|
|             | مراه من |      |
| خطی بازجی   |                                             |      |

البركة الالعب والنمة السعارية كون حالة حليا السبعة الدكونية بن شوطلان بجرية معطرة السعاد والحياط المستلفان الملفظ المسلفان فرنسا برقة الرب ثانياً والنافاً قد تعليد وطحاط المبتد وطويح تصرفا تلا الربيط المستلفان فرنسا المحضوة الوزطوري أذ صاحالما وقلس الماليات وفسان المحضوة الوزطوري أذ صاحالما وقلس سلطان فرنسا أنا يعتر والان طالبيت سلطان فرنسا أنا يعترون والان طالبيت المستلفان فرنسا به بها بها مل ساير النشاص اعني بعلوفها وأم يسلك له بوزنا من عزو حتى يرتبق من أن السلطان اذا يجدو تقارم لما يبتدعوا والموسد المالية والمستلفان والمنهد المستلفان والمنهد المستلفان والمنهد المنهد المستلفان والمنهد المنهد المستلفان والمنهد المنهد المنه

## وثيقة رقم (٦)

(من الشيخ حصن الخازن الى الكونت دي بونشارترين)

Doc. ng.19. حفرة المدبر للمهورصاح الممر الوير بن سرطرن الكي حفظ الدتعالي امية إعب احدا تحيات صافيات وعررتسلمات وافنات تختم برحفرة المومالا اصبغ الاتعل بينط النع عليه وطان اوحا نظه وكإ كان عليه ديشفاعة الست الطاحرا النقيد ومار يوحنا كول ٨ وصل مكتوبكم الحررية في أي في من شهو تموز مسذ مبعد وتسعين وكست مدالف حسبة الكولير عنا مهمغون ولهمنآ المضمون وخدنا اديما لي لخطيب اوفاتكم والمص لناالاحسان والغيراز البي حارل من مستريكم نسالا تعالي ان بيانكم عنا بكل مليح و رمعتر-علىان حفرة المكاللوكردام عوا وسعيراس اللكواما لي فرد تنصليت صيرا عن سيروت ولجن ف واتباي يدجل لسنان من طايفة الموارن وغيرح من المسيحيد عليانهم بقيموا الرعا فالكاأيب والإيواء أن الديقيل الرعا ويويم لنا حفرة الملك الملوك زما نًا طويل، وتزير تعلكم أن القيار الزب تورد ال سردت كلال سنة موسم للم ير يجوا، و بعيطوا على الاية، فرض ونصف، وعطا، هم سيونوي \_ الن السواق فليل فان رسمتم واصل تابعنا حنا ابن الورب بكون نظوكم عليه وكالبير موض ال تقدسوه الى سن جان الملف المغيم المعظم وام عزه امين وان دم مجد على عبل كون بسب الفتاحل طرا عيرس وصيدا بعلايف الان لهم الف قرش والديك والي مترجي من جناب ومد و المالية الكيمة ان يكون لي الروس ولك يكون الي مناوي باسمه واقف قرص في جبل لبنا-مِنْ العِنْ عَلَيْهِ مِنْ العَلَى والدَّقُ سِيمَانَهُ وتعَالَي ويصفاوت نيتُ الطكر العَظَرُ عَلِيَّ وا: قبال الجبيع ولاكن ارجا من الاحسان كبل علايث الاوتند و فرَّضِتِ الي عورَيُكم وكل م الكامد والايصير مواخل الإماكتيث الاعلى سيرة البلاد باتي عركم وتي والوعا اح حررية اول سنهر تشوين الاول سنه تمانير وتسعين وستهاير والفراح تكون عند يشكم في طلوع عنم الشويف الزي ف الثلاث نزا بق حتي المشتوف في. و٧ جل قتضا .

# وثيقة رقم (٧)

# (من الشيخ حصن الخازن الى المركيز دي تورسي)

| Dac. ng. 14                                   |                                                                                                                     |                                                   | معنبة رتبر (الا)                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وبران المكرتم عو                              | سوسي دا قرسي                                                                                                        | شايدتهاني البابر عفرة                             | مان المان الم |  |
| انان آسين                                     | ا ترسي - ملكم حفلا الد<br>المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة | السيد المغذ سرس و                                 | منه علم مسائل من المنطقة<br>مناسستام علامه بعداتي المنطقة                                                     |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |
| بر شنا برمعتون اليوء                          | وببس وصل كمنتركم عماير الكو                                                                                         | سعہ والا کا ن£لیہ آسین ہ                          | و و المستعدم خانات                                                                                            |  |
| درسم آن خفرة الملك.<br>بذر بدا الريالا سعادته | ه رئستين رسنگار داند<br>دانع عليّ جساسته فای ل                                                                      | س عمر سورت سے ت<br>ملت سورت عن صحا                | ادور ف<br>ادور ف                                                                                              |  |
| ريان من طابعا الو<br>ريان من طابعا الو        | م<br>علي اصلي والسي واتبا في شرجه                                                                                   | ر ابل و بذالمين نيست                              | وينو<br>الأزر ما خيد                                                                                          |  |
| را ان الديتيل الرعب                           | وعانةِ الكنايس القواء والور                                                                                         | السبعيد شؤائم يتبرد ال                            | وخروين                                                                                                        |  |
| وال وتزوجلكم ال                               | صاحب غيرة المسيعية زماكا م                                                                                          | معزة مولانا الكلما للوك                           | رررك.                                                                                                         |  |
| وبجا وبجرعلق مكل ما توب                       | سان الزياج السن حفوهم اد                                                                                            | مؤست واشا لنا "ام                                 | مهنستن وه                                                                                                     |  |
| شغال الرحر تمنعة عود                          | وحفرة كاجراس الملط ويؤكل ا                                                                                          | اون الزائري للشباء إدار                           | e to it was                                                                                                   |  |
| خدنا اشهمنا اد<br>ک                           | ن يا حظ به ذكرت تلزيان<br>م                                                                                         | ، من اهد این خبل نما تی طیرا                      | اكسيراط                                                                                                       |  |
| اخرع معد وسرعد لا<br>الدارة الماليس والصف     | سعین فان دیمتم کون نق <i>رگ</i><br>د داسم ا <b>کون تنص</b> ل بشداب                                                  | النشومنيه ومع الزكاب ال                           | منبل 19 وي                                                                                                    |  |
| ماعي عوبون وسيد<br>الدار والعط ماه اراد       | د را عم مون صفل بسوب<br>. فا لا عام الفاقال والذ                                                                    | رہ بین پر <i>ن سعادہ ک</i><br>نام مید اس قد علاما | ,                                                                                                             |  |
| العاقب ما عق او_                              | ب فی کل <sup>ے</sup> م الف تریش والٹ<br>سف وفکن دوت الطبت کین                                                       | ري در در در در در                                 | المحاجد المام                                                                                                 |  |
| عرن ال منا دي يا -                            | سا بن عون في ارد من الله م                                                                                          | أربط من أحساءً العبد                              |                                                                                                               |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |
|                                               | والنف قبال المدو والزارج                                                                                            | - حدة البد البعط عل                               | 5 a 25                                                                                                        |  |
| موس لفقارة والاصو<br>مذاتك الكاملة فعا        | م دکوما تردالاین مر نیام النا<br>م                                                                                  | ست امرب الي اند و عفري<br>                        | ۷۱ وتد و نوط                                                                                                  |  |
| سايم به                                       | م وها مروده بي من يي<br>و صاحب الفارة والعم بكون<br>سيرة البلاد ؟ ق دعرهم ؟ في                                      | رتم حفرة سولان الملك الملم.<br>                   | ال اند تعالي ,<br>- کورو اند                                                                                  |  |
| عكر                                           |                                                                                                                     | سعود بناداد نمو لا<br>مرئان وشین ک                |                                                                                                               |  |
| حضن)<br>الخازن                                | . 14/27                                                                                                             | سرزيكر يستهولو                                    | •                                                                                                             |  |
| 6,0                                           | سقارين                                                                                                              | يه وتسين م                                        |                                                                                                               |  |
|                                               | پربر<br>• دونو                                                                                                      |                                                   |                                                                                                               |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |
|                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                               |  |

# وثيقة رقم (^)

#### (من البطريرك اسطفانوس بطرس الى كل سامع وناظر)

Extrate de Archive de la Maine (Archige Matino M- 200 فطودس فنلوترمحا وانتساك بحساه ليطل عوا والبركة الساديد السلام والبركة السباديد تعل عبشكرالعباء فدبانة حامل البيرى. وادنا العزيزالشيخ الإمرسف دذق عو رحل ماردُوْ قالْزَلِشْ عَاصْبِهُا لِرَاسِتُنا ومَنَاهَا بِرَطَا بِيْنَا اللهِ رَبِيدٍ وَحَوَامَنًا تَشْفِينًا المرحَدِ الشيخ ونس الزن منجود الفلام وحتى يلاقص اولاده القاصرين اشتطر رها عند الأعلو ويتد علوب المسكآم وعنونا جنواند أسره في خارالادبين حل اولاده ليلا و المنوبهم الى فَالْكُيْ طَيْسِروان فاستقر عِنطِيْتُ واستقبل الناؤن برخاء واختياره في ابرا اموره شريف ويج مشكِف من الباب الاعل إن جعن طان غير كابت المي تزل بنُف الحب مدينة طاليوس واستغر جهزانية الزاءة السيمية وماؤل عداك مرة حس سنيون فانقلبت عيدا ميشاب الآلاء خيبسود واحاذه واماتوه طيالمكاذان وعومتمواكبة دين لسيح بيهشأ من يتوادثعا مل ولا فيع ومة سبب تعلقوا لهما عجاسته الشيخ وأنا فأغبى والمنشر بحلاالات عنوانغم اغزوا دارد ورثت وانات بيت والالم يكون و سلوك يَدُ طِومَ عَلَى جَارِبِ عَادِتُ وَلَامِنَا قَدُ تُقَرِّقُ بِقَوْمٍ فِي اعْبِيالَ. ولا في تربيدًا ولاده واولاد الموه يرتش المرسوع جلتتع غوخست عشر نفس بوالنسبقء ية ذائع، وارتشجهم وإن النام ال فارتموا عليشا عنطوح تنوا ترستي عترنالم عن الوثيث وان عمله والرحم يسعابها عند احتاب الجدود والطوم فاعا قول م خوتهم البعث وشرّة سيتكم لجواحات السيّدللسبي روافرئ الطاحدة بان تشماده بالرحم المسبيسيد وتتكوموا شطب وعلىاولادو وفولاد لمثك القاصري حما تغيين نعدَ الدين الإدبيم الرحيم بينا غينزيكم الجيل عندرَّ الأنام سيمان مَنْ قَالُ وَمَنْ أَوْعَدُ أَنْ جَهَا فَعَلَمُومَ كُمُّ الْوَلِّي وَلَيْنَا لِاسْتَفَارُ فَتَكُونُوا فَعَلَمُوهُ مَنْ وَعُمْوا هزعدرين وك ايشاً نسال المن سبعانه وتعالي بعقيض علي عبَّتكم وجود تكر باصعا فأ عشيرا سذعوا المهاة ويداؤهم ملحدت المسما واست م خَرْ مِيرَتَهُ مِنْ إِلَى الكاس مِن تَقْرِقُ الإكَّلِ الكِيارُكُ خِلْسَتُ الفَاسِمَاءِ فَيَعَ وتَشْعِينَ إِلَّي حصرية زمل معد بسرازل موسع سحمه مسلسب سلسب مهدمه الارساد ما الله معام معام ما المام المام المام الله معام المام المام المام المام المام المام المام المام مهنقة برزحه براا 2

# وثيقة رقم (٩)

(من البطريرك اسطفانوس بطرس الى الملك لويس الرابع عشر)

| Dac ng.46                                                                                                                                              |                                              | . (17/2/                                | رون       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                        |                                              | ". 4                                    | mr. 2. O  |
| »<br>بين سقان الافرنج الطنزّر بالتمر<br>السند و                                                                                                        | والتكاملن وسندالوث                           | Last Tien                               |           |
| اسن 1                                                                                                                                                  | دار وابّد تمند رعاونت                        | 2.0                                     | Z-2       |
| . والوَّنَّ الْمُقَوِّكِ عَرْاعَوَل المسيد                                                                                                             | and the same of the same                     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 17        |
|                                                                                                                                                        | انات در انظرم الرجاب                         | الرحفرة الفكية الا                      | -dani     |
| Cate carried mining                                                                                                                                    | م عوَّه بي بي الهيسوان                       | ۾ سنان الارجہ "                         | 36 1      |
| مع السلطان الاجلّ والاطبر عزّ ملوك<br>مد ، حصل النصر قابت الظمّ مرا-                                                                                   | بعد البعا <i>الفروض</i> علي تخصياً ·         | <sub>د</sub> و پص العردش من             | 171/      |
| مع<br>مسر وحصل النصر قابت الفتم "ودا"<br>                                                                                                              | يميالككني لجعين وشيد الع                     | - او سنین ازاج بھلب                     | + darthay |
| ن صاحب الادكاد و المصاني الملكب م<br>تتعدل الدورية والمصاني الملكب م                                                                                   | <sub>اوش</sub> الراجب لـ الدعا بالقرة        | الكُش سلطان مبد"                        | 3.4       |
|                                                                                                                                                        |                                              |                                         | 4.5       |
|                                                                                                                                                        |                                              |                                         | რ.        |
| مرده تحت عبودیة الاُسلام دخودم ال<br>د ما داده حدد و مستوفز المال دها                                                                                  | ة وقد عدن واعواء .                           | رويب درب                                | _         |
| مزود عندسیونید<br>یک علی ایتم صاروا بستونزا المال وها<br>۱۱ سما رایوراسار وسن الاواد الزنز                                                             | - V3 12 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | LATTER!                                 | - i       |
| ي علي بهم ساوو<br>عالي ما والإراسل ومن الإولاء الزير<br>مناسب معالما الماري وعوجت الرحا                                                                | من الرميل والمنسولون و                       | innu de                                 | P/6       |
| عاليه ما راوراسل ومن الوداء الومي<br>خفلف من العزا بانت وجد عبس الرَّجا<br>نَّ عَلَى الشَّيْسِ فَي الرّزاعِيُّ كَا رَاجًا بُلْكِياً                    | ياح وذكاءن جداضناف ا                         | 100                                     |           |
| مسلمة<br>نَّ عَلَيِّ الشَّهِرِ فِي الزارَحَيِّ كَارَاجًا إِلَيْنَا<br>وَ عَلَى الشَّهِرِ فِي الزارَحَيِّ كَارَاجًا إِلَيْنَا                           | ياو مازرا ايضا جللوط                         | والايور و الكنة أبي الا                 | {w,       |
| مرا هنان جبيع الانا عن والعوا الله.<br>ا                                                                                                               | ت زود انسم ان برسا                           | وعرش بحوبنا سب ٧                        |           |
| ن على مصير. في الزرعين ۴ (بديجيد<br>مَا حقّ ان جبيع الاساعن والقوّا الّقي-<br>نُعُوا   واتبرود اسط المواق جبين وبيت<br>رومانس وكمّ إن تحاد مطار الفضيس | ولطائة وشقاة الثنة                           | البلد الكذعور سنربت                     | ١,,       |
| روايد وَكُمُ مَعَفًام مِلايرا النَّعَبُ<br>و و اسدارا السَّدَّة العدوماني                                                                              | رمين فارديت وسيات                            | ائتم طفره وشيبسها                       |           |
| (A)                                                                                                                                                    | رهم ال النواسا الربي مسار                    | متركل ايطآمروا                          |           |
|                                                                                                                                                        | عتبره اسرت جن                                | بعق امرازا                              |           |
| رجرالازشد والآن و لوات الطالف<br>ب ان ما عاد ان خلاد و حل ذکك انهز<br>شكور آيدنا ولا استاح تطيريسا ان<br>د را استاك تفاجلة كل نمان ومنزدالو            | - 1                                          | الاردي والطاير وإ                       |           |
| يكور أزرنا وكالبشاح شكيريسا الا                                                                                                                        | ن اوديهم                                     | خالات المكا الماس                       |           |
| عمود آبرنا و اجتاع طیریها )<br>و را بلک نتاجزدگا عن وحزوال<br>نفرته و طبقیه بمواصف العیبرسات<br>رو من میه اللب انکم تشکیل بیسا                         | الاحدّ والاعلا وام عمرًا                     | . بداما من عزیب در                      |           |
| للزز وملفية بمواصفح لعيبونه                                                                                                                            | والمبرا                                      | المن عام الها السا                      |           |
| رة من مميم اللب اللم للقملونا بعيسة                                                                                                                    | ر من انعا شکو برسوی غز                       | رورونيد الفاترجيد                       | :         |
| ئذة رماجية بمواصف الفيوسية<br>رو من مهم اللب أثم تصملونا بيستا<br>افتاح ۱۷ سلام ونكتبوا لالجبيكم المقيم –<br>ر مال نجبة المذعونة الياما عرام خ         | رُن عَن المَّنْزَاسِينَ بين                  | ره رسم                                  |           |
| ( مال جبة المذعوة ليما عوم نسخ<br>ر ميل جبة المذعوة ليما عوم نسخ<br>ر ويبوزك ابية امر لباشة طريوم                                                      | ۔<br>شاعف حامرت ایمیں جب                     | براهم وجهودات                           |           |
| ر مان جب سیریت<br>م ویبوران ایشا امر باشته طرابوم<br>در فویس کرسینا میکون بچیکه                                                                        | سامقًا لمسا النبي تبع السفا                  | استبول ببررك                            |           |
| م<br>ور فؤس طرسنا بكون ليكيك<br>لاز زيل منور من العقائد والمطا                                                                                         | ای دیند من لوجو ۲ وادا                       | الروسومات وجروب                         |           |
| التي لِر على منور من العثماني. والعث<br>التي لِر على منور من العثماني. والعث                                                                           | کا اُن ملک منیا است                          | بيرو ښارس جيد پير                       |           |
|                                                                                                                                                        |                                              |                                         |           |
|                                                                                                                                                        | 9 Co                                         | برزيكم سف                               |           |
|                                                                                                                                                        |                                              | And Sources, (Aprel                     | ,         |

روا آور ماان برا عن تعاشد کم دخت کو ریش و آن بیشدون منابطه ا میان در آن این که میان در مان میان در مان که اگر در این بیشدون منابطه ا میان در آن این که میان معنی این بیشتر استار میشتر به میان با این با در از از آن این که میان معنی این با این با این با این با این با این با در این با این

للبان من مواند الله من مراحك الله الدي قريدان داري العزاز المؤدنيات المواندانية المواندان

الاحاد والسين المستحدث في المستحدد الله مبلغاء في المستحدد الله مبلغاء في المستحدد الله مبلغاء في المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد والمواقع

دُانطبر طبا عبلا -

## وثيقة رقم (١٠)

(من البطريرك اسطفانوس بطرس الى الكونت دى بونشارترين)



عن بكم وتنشيد ما بنظم بيشائم النواب عندالات به والمدهد عندجيع العباد وكلونوا الزمانية وفكرنوا والمدهد عندجيع العباد وكلونوا الزمانية وفوكل ليلاً واباترًا بمن شا نت بحد المرابعة المرا

# وثيقة رقم (١١)

#### (من البطريرك الماروني الى الملك لويس الرابع عشر)

Doc. no 18 Retracarday يتشرف عيمُ انا مل معفرة السلطان الجليل سلطان فرنسا المنطفر عام نصره الحالبك الاعظم والوستور الأنخ الزابع تحتره والزام ظفوه سنز البيعة للسيحبيب والاجلّ بين اللوك يجمررب والاحتما يُدكونص للعظم ملك فرنسسا ونوروا أدام الله العودخ ميوانوعا المفروخ لا سبائكم البليل هو ان عبيد بانكم اللذ الما درية القاطب في جبل لبنان الدين في عل الاصحار الشرقيد ما زالوا ابدًا معتصن و حريم مس والتناسبة الرومانية ومليمون لجنائكم العالى في جبيع فراملهم وصلواتم الليليوالنجارة سبب انهم معتفلين تنت عبودة الل الغريب بسالون جلالكم كتتملوه ورسی الاقرائل) و خبودج بی ترزازادان بی الزیس طرف سسما دیم فی المدین انتصافید الاقرائل) و خبودج بی ترزازادان بی الزیس الذی انتزیس من مشیئة طرا بورس انسا م یکر پیرزام خطار کمبرید بان دیر فترسین الزیس انتزیس من مشیئة طرا بورس انسا م یکر سيرديم حصا سيرس. يحت جناح عنا شكم السعين لقود مقر ڪرسيالبطر مرکن الانطاكج و كا ان بليد عدا المقام التقون كا في بعناية " او دوسيوس الكبير ملك الردم عدلا كلون صيا تند ب المان والأصان معيد العاليه المال الذي عان مرتب عليه ما الله باشته طواطور وروس و المراد و في اول كرتفايها الى درجة البطركة اوصلوه الى الارمعايه قرش ر و المراقع على معرف من يزيروه على مرتبريع كان عدا البلا دالزي عن ندكان او الرواوي عام معرف بزيروه على مرتبريع را برياديد. عن خوان فا دا تعضلتم و الحفاق هزا الخرس على على على مرجبرة ، بالق سا سبب على العيم بينا لسعا ذكم الا بروائشنا الي مؤالرعير وأناعيدكم البنير اسال المهوّد سم الله المسلم في برعاد الالعب جسوًّا وادرة ويلد دواتاً . سيماء وتعالى يسبعكم في برعاد الالعب جسوًّا وادرة ويلد دواتاً . اللي العسا ويمينط حقيًّا أولاء كم الملوك النفيين بردام اللزو الله و با من " بدائك ويقهد من يستاكم حور برير تنوسي مقام الأمي الانطاكي في اواخر تمو البطرك الانطاك

# وثيقة رقم (١٢)

#### (من البطريرك الماروني الى الملك لويس الرابع عشر)

Doc. nº 19 ....

---- حديث كل مين كم منتشد هوسيون بيشلوزيان مل غز السلاطين متترمتصاري الومنين سلطان الاترني، المقاتم منتسب، يعامل بالنصر دام عنز + آميون م على يصديم بيمكان المجاونات دام عنز + آميون م

ر به نابسه و این عسر دام عز و امنین می گرفتگیشت به الباطاب علات السّلفان می نیزالاتری دالایان دام بیرّه و دختراً الزُّکّان شیخ استفاده مسئلات مسئلات مشرفت این اجمیین مسئلان و زیر افز سدن. و خلاکمت دمانا مشتر کلیس بیری رسیال کس و

اشًا. العودين من ميداومه الغودي عوسسا مع كل يُختُ واجلَّ غُوا وسعونًا غُنُو ان حاصل ودت العبوديد حبر سعا ذكر والأبي ودام جنا تكر ولزا التبلي الإيسا وين جديدوية الوليق خاصير على الكسنستة ومن الإيرانا ينث المارويّة وحواسة عالميرجوم النشيخ يونس الزرمن شيرالظكائم وحؤث الطفار وحتى ينكص لآلاء والفائكرن وتزاجه وتزايبه جده كبير اجعاز الترجير ديدعل وجد المعكام وعان سبب تبضهم من الاسلام انتم كاوا ك كروًا بالرّر بالرّد والارة بية اللوَّة أوالا تنا في خوا اللهائب (ووعن المقَّة الجدّيد للكن المؤجود عنزاً "سقل الأكسوء وعلربيت واداده رجيع استد بعد الاربعين اين عن ما ها ن جَرَقِ لَا حربُ اللَّا عِلْ اللَّهِ بهبال واجاء فصاعت اليعزنا واستقرني خنيت برس عزر وافق من مميراللب ميان والما فون يومنا و واختياره كران ابرزا مورد شوميد ونج منيذ من الباب اللعل إن جده كان غير ثابت ونزل بنسد الي مرشد طرا بوس واستقر جعارًا سيف الدان السيعية، و ما وال حذود مدة خس سين الاجل ذلك انتقيت عليه الاسلام واجهاب الولايدا ند يرجمهم ناوا في دين الفاقرايقي وجهد وينالحقوى فقيعنوا عليب وعبسره راسائرة ؛ تُدَّ بعوهُ أَلِ ابتُعَمَّ فَأَ استَعَنَّ وَلَكَ أَمَّ بِعَنُوا عَرَضُوا عَلِي مُتَوَيِّطُ وي اين ارزوق والوال و نصابل ونم من قبل السلطاق تللجيم شان جواب ان ما يعطن الد بيرل لفنَّ بالباطل وطرات الزابل عنسو الابزي وحتى الاعتلى من عزاب ساعد يقع بل ع. ايري قال جزئ عنه 11 سلام تعنوا عليه يد الوت علي الفائدي أماع شجيع الام المنفود على قد فاستغبل فالا بنرح وسودر ومات وهو متراكب في السبيح جعرًا باعيا عوسای در با سند و شامرًا شاکراً از صار اصع گفتا امتراب لاجلون سیتن و سب ابية التلقوا عياض الشيخ وزقالواصلالإ نتبيل الااسكم فاغيس واغتب وعذب عيزوا عن اسلار مستري جعلة الاقات وادتفوا جيع ورقد ورزن المزء وجوتهم والماتي وكلَّ عَلَى بِسَنْفِينُوا عَلَى وجد الارض الزي عَامَرًا لَهُ كل عام بستفيدوا النَّهِم بحث الأقالَّث عند وَلك وأدادام والمين اليمع بعلقع غو منسد عشرطش والقيقع ينات بألحاشيقواسي والتمم و التصبيع وف ألنا من فاضطرّ الله مقصوا معاب الجدود ويقرح في أبوا با الرحد

......

..6-

والتحريم و عاصدة سنة بق فاب جلعه العيم فارتي علينا حتى حرّواً لل حواد اللهوي المجالكم اللهوي ما بالنبت و لد تعب تداسشا و الما تعب تعب المحروب على الشريق في الموجود تعب تعبل المحروب على المحروب المحروب المحروب على المحروب ال

17/672

#### وثيقة رقم (١٣)

(من الكونت دى بونشارترين الى البطريرك الماروني)

J'y lan au A oy la lastre que un ani exis la Al Atanti ani d'ani por la manda fa procession por la mangle de Cantin on un visto la la ma al ani al monder a N. Deferit for and and an aleporter Time one to opin more Ing. v. por un fair since my as a series of the series of the series of the is ween - Down on of lings of Taly any we stee age Occasion and golf friends affice and phil we street they willy explore a down my into Come . Our ou gibe mingrame ag le dage to Ofice Deprese aforme to Queled . Toply again quill mige Dy Mingery and gair any spece execti ce que upa a Day afin - occesion ? anim por la neuro fermire, soule l'imme gomine pagin gepris. Monhier

ملاحظة: إن الرسائل الثلاث ( من ١٣ إلى ١٥ ضمناً) هي رسائل فرنسية، حرّب في المحفوظات الفرنسية، وقمد حرصنا على وضع نص الرسالة باللغة الأصلّية (الفرنسية) وكذلك تعربها الذي عثرنا عليه في المحفوظات، رخم ان هذا التعريب ليس مطابقاً تماماً للأصل الفرنسي.

يصل ان شاء الد تعاني الى الاسالكرم والبطرك الحقم بطرس البطرك الانطاكي المتركي مة دير قنوس عسره الله وانفعنا الرسيم ا تصاواته امين ا ا يما الاب المكرّم جد السلام غلى جناب وجناب من لرد كل فليكن في مقر على الد وَّرِت على صيف الله العظم المحدَّرَةِ الإيراسلة بر بازِّج عمر أب من حور الد وانت تستعين بتعديد فيدا تد الملوك على در تنوين عن الدادي ان ساكر فيسه بناءً على ذلك فان قد امر ف بنوي مكتوب من عن الى حضرة وسولها. الراء الامراد الواجب فلك تنه عدلا في المنا الذي المنت شكى الله ولاجل فافارسلت الواللي المدخر بنسخة مكتركرالان حكيمت مق كون مطعلمه وح ارح وابين فإن أُجنيت سُلَمُهُما تُرُرُ و أَشْرُحُ لَـ فَإِجْلُ وَلَصْ وَغُطَّتُهَا -بُ الطاقة والامكان وي طني اندلبس بلاين لصيف أن ليس بإموجيره باستغمان من باشتر طوابل ربيطيق يه بها الروره والبلاد الذيه النت فيه ساكن والمستطيف ويما لك و والعلمان المائة سبعًا للعوانيا وتسريقا وفوا بعا على فلا بغيث ما وسن ويرو من صررًا ونقصاناً للتبارم المسل والا الما تحريك مدية فيتين بلو في الفرح الأنانية سفله ليوف الرون

> ملاحظة: في النص الفرنسي (٣ تشرين الثاني) (أنظر النص الفرنسي للرسالة)

#### وثيقة رقم (١٤)

#### (من الكونت دي بونشارترين الي متر وبوليت قيرص)

Project Calour green of many come Ca. I woulder they it - to getter may come for find over Jam Brooks a come complete at magnetic mon thingue De cate and time flightness Cazin, goi I mande 4 " By agricular porte Boule De Barry ferraj cue n'a pay exame j-pre de la pluy acon dans gar cognition grows enjoin que delinere montre que Danier abou monfel ex abicarongo con animapoina reason flame & will won lay market of you regarision Bout well clamber du Connaco, qui page a pres de dep as a expellemente dangé a car Day Deffer any manners Degree and Expairs quil ye com Dague you way vecommence my maper on one of Great gill fram fine Day jon positions files marchael 1, capit les frigue in hope a abouter quely commence y frem afir famable, gow fine, malgragement him "Lufque; M' se foid ambopsom 8. fine affingeringle and a beling one , a chance mamie long les pour que de pend sura deling Gesin

الله العبر عزف الاب الكرم والمعل والمعترى المهرم للطربرات بقيرس متعنا الابركة و
الله العبر عزف الاب الكرم المعل والمعتل وجاء من الجوزي الايكان متوطئ الوبرائد و
إذا عا الاب المكرم جد السلام علاجاته القرير الالمواطئ المعتم المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم الله المعتم الله المعتم الله المعتم الله المعتم المعتم الله المعتم المعت

*الوزير*مغربا فرنيب حلا

# وثيقة رقم (١٥)

(من الكونت دي بونشارترين الى الشيخ حصن الخازن)

Nestrilleg 6 29 decam lin. Myse in May five figures. Day veces la Ceuro que lung m'ansignia angri octobro : lg8 et propose - l'Espace mon ministre accepte any m'a Doeffer pour form ajour . -Comme elle way a accorde " Co Consulate de Come Rela marme manior of giveile properious unayonlys alon nomfol as about anson qui no juitpriese d'as une appointance mais for lamane Day vas busions quely marchandy qui selven Mars is pour Com paymen , Elle n'apa, opinique de clauge lackambedulonimen I'me argumening Ba Dyance. any force que colledes appoints men, que non Demandele o'arangle, quy ey an hoppen detemps quelapais explaite at Ellen penerapur Dans la conjunction con yence. proper prompere, dong as momentes qui increampente commerces acle to ble office ale manager anechouse laplicam posible Lormedy rumps ply foundly 10 median de um Danis quelque from 2 angeres Ze Cepupony working afastraion; on acomine the reine for order and de feriol for andeperen Baylewingthe Res way aid a clanes in Manum worked a pend mee en mun coquel yourse. Tay fair remere an for diane Jom Baptipe telean Rigal. que uny demander Jefie

موجود بدون مستحد السيطان الموجود الموجود المستحد المستحد الموجود المستحد المس مود الد احسن اليك بعضيلة بسيرت مل موسة حسب با عناق اجدادك او وارتنصره سترمل عليمادلا شان لهما علايت بل عائق مليسته بما يعطو. ا به مستوحی میداد شان کها عاید با کانو طبیعتی به بصطفه خیر الازمن اید بسترس من امرس عملیاً هی الا حاد مقرد امد سلیلید میداد میران میداد ایران میداد به میداد با ایران ایران ایران از ایران از ایران از ایران ایران ایران ایران ایران به عموم العمادات ایران ایران با در ایران وي عب التيسر المدور التيسر والذر الراف في على الوي قرم المدر المراف في المدر المراف المدر المراف المرافق المر معهد معتبد در این مادر میشود. میشود می معاون میشود می میشود می مهم المساولين و به ما بسول مل مد من مواه د دبه بدور المساول المساول المساول المساول المساول المساول المساول الم ما المساول ال بان مراجع المستعدد و مراجع المخطور المراجع المخطور المراجع المخطور المراجع ال

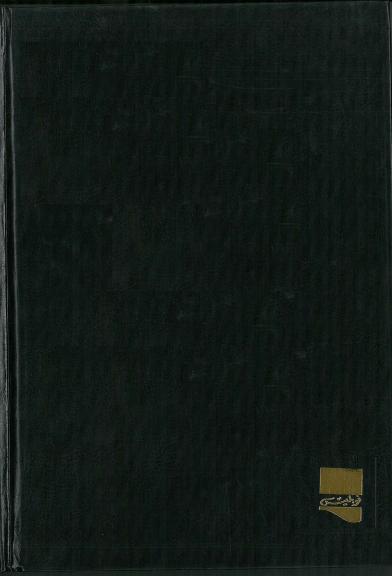